مهاية السول في تصالف الرسول مهاية السول في تصالف السول المسالية المسالة المسا

الإمام بحدالتن أو الخطاب تردفية

حقيق التحتون عبرالله عبرالقادرالشيخ محمد ورالفاديي صه الله تعالى

> من مطبرعات إدارة الشؤون الاسلاقية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية دولة قبطر

1 1 2 1

|   |  |  | ·<br>· |
|---|--|--|--------|
|   |  |  |        |
|   |  |  |        |
|   |  |  |        |
|   |  |  |        |
| 1 |  |  |        |
|   |  |  |        |
|   |  |  |        |
|   |  |  |        |
|   |  |  |        |
|   |  |  |        |
|   |  |  |        |
|   |  |  |        |
|   |  |  |        |
|   |  |  |        |

BIBLIOTHECA AI SEANDON

رقم التسجيل ٢٢ ٨ ، ٥

اهداءات ۲۰۰۲ حار الكتب القطرية قطر

# نهاي السول في خصائط الرسول في خصائط الرسول في خصائط السول في السول

للإمام مجدالتن أوالخطاب ودحية

حْقِيق الدِّڪتوبُ عَبدالِله عَبدالقادرالشيخ محمَّد ورالفَادين حمه الله تعالى

لاجعه وسحته محمامحي بيالرمين لأصفر

THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

من مطبوعات إدارة المشتوين الإسلاميّة ونطرة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولمة قطر حقوق الطبع محفوظة للوزارة الطبعة الأولحت 1517ه \_ 1990م طبع لأوّلت مرّة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إهداء

إلي أمي التى أرضعتني بلبانها ، وحبتني بعطفها ، وحوتني بدفء فراشها ، الذي لم أنعم به طويلا حيث اختارها الله إلي مستقر رحمته .

أهدي إليها ثواب هذا الجهد المتواضع ، وأسال الله العلي القدير أن يجعله في ميزان حسناتها إنه أكرم مسؤول وخير مجيب .

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تبارك وتعالى:

{ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم }

صدق الله العظيم

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

"لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين".

حدیث شریف

# بسم الله الرحمن الرحيم تقديم

الحمدالله الذي أكرمنابخير نبي اصطفاه فكنا به حير أمة ﴿ لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ . (آل عمران الآبة :١٦٤)

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والأئمة الذين استنوا سنته واتبعوا نهجه وسيرته بحسن التأسي وصدق الاتباع: ﴿ قُلُ إِنْ كَنتُ مُ تَجْبُونَ الله فَاتْبَعُونِي يَجْبُبُكُمُ الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ﴾ . (آل عمران الآية :٢١) وبعد،

فلا يخفى ما للسيرة النبوية من أهمية ومكانة لكونها تحكي الحياة النبوية الشريفة التي لم تلحق بها الأساطير والأوهام ، بسل كانت واقعية عملية ربانية ، وكان النبيُّ بذلك بشراً رسولا : ﴿ قبل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً ﴾ ولهذا فقد نالت سيرته النبوية العطرة عناية فائقة من جهد المصنفين والمحققين، وعنايتهم بدقائقها وتفاصيلها، وذلك للأهمية الكبرى والحبة العظمى لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى تجليتها الرسالة في جانبها التطبيقي البشري . ﴿ يا

أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. ﴾ ( الأحزاب الآية:٤٥-٤٦ . )

والناظر في التراث يرى جماً غفيراً من المصنفات في السيرة النبوية الشريفة ، تبهر الأنظار لكثرتها، فقد تبارى المؤلفون في مناح متعددة من السيرة الشريفة فقد أرخ ابن إسحاق ، وابن هشام ، وابن سيد الناس والشمر الصالحي والنور الحلبي ، لأطوار حياته .

وألف الترمذي ، والسيوطي ، والزرقاني ، في شمائل الرسول وصفاته .

كما ألف البيهقي ، وأبونعيم ، والماوردي ، في أعلام النبوة .

وألف ابن عبد البر النمري القرطبي ، وابن الأثير ، وابن ححر في أصحابه وتابعيهم ،وكانت هذه الكتب وغيرها كثير بين معني بالظلال بالسرد التاريخي للأحداث والغزوات والمشاهد ، وبين معني بالظلال التربوية ، والحكمة النبوية ، والمعالم الدعوية في دراسته لشخصية النبي الكريم وعلاقاته ومعاملاته وأحلاقه وتصرفاته.

وبين معني بالشمائل الكريمة والفضائل العظيمة والخصائص الرفيعة السامية ،وكان من هذه الأخيرة هذا الكتاب الذي يسرنا أن نقدمه للباحثين والدعاة والمهتمين من عامة المسلمين بعنوان (نهاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم) لعالم فذ من علماء

الأندلس وهو الإمام الشيخ (محدالدين أبو الخطاب بن دحية) الملقب بذي النسبين بن دحية والحسين.

ويتميز هذا الكتاب باعتماده على الأحاديث الصحيحة فيما يسرده من أخبار وأحداث وشمائل ومناقب وخصائص ومزايا انفرد مها الرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس جميعاً بل بين الأنبياء والمرسلين أجمعين عليهم الصلاة والسلام.

ويكاد ينفرد هذا الكتاب في بعض ما طرحه من خصائص وشمائل عن كتب أخرى نحت نفس المنحى ، وسلكت نفس السبيل مما يجعل هذا الكتاب متميزاً بينها في منحاه ومبناه.

كما بذل محقق الكتاب الدكتور عبدالله عبدالقادر الشيخ محمد نور الفادني رحمه الله تعالى جهداً مشكوراً في تحقيقه ، حيث كان هذا الكتاب رسالته للحصول على الدكتوراه في الحديث الشريف والسيرة، ثم أدركته الوفاة ـ رحمه الله ـ بعد المناقشة بفترة وجيزة فلم يتهيأ له أن يراجع الكتاب قبل طباعته على حسب مايبدو .

وكانت النسخة التي قدمت إلينا للطباعة محققة؛ تفتقر إلى المراجعة والتصحيح لما وجده المحققون في إدارة الشئون الإسلامية من اضطراب في العبارات أحياناً ، والأخطاء المطبعية ، فعهدنا إلى الأستاذ الفاضل محمد محى الدين الأصفر المشرف على المطبوعات بمراجعته

ومقابلته مع أصل المخطوط وتصحيحه وتهيئته للطباعة فبدل في ذلك الجهد المشكور يدل عليه ماورد في توضيحه التالي:

الحمد لله تعالى الذى شرفني بالمساهمة الجزئية في هذا العمل المبرور ، فقد عهد إلى بالقراءة التمهيدية لتهيئة هذا الكتاب للطباعة، لكني وجدت في النسخة المحققة المقدمة إلينا للطباعة كثيراً من الاضطراب في العبارات والأخطاء المطبعية ، وكثيراً من التداخل في الحواشي والتعقيبات يفصل بينها عدة خطوط مستقيمة لم أستطع معها التمييز بين المتن والحاشية .

ثم تصادف وجود فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ موسى شاهين لاشين في قطر أستاذاً في جامعتها فعرضنا على فضيلته الموضوع باعتباره كان الأستاذ المشرف على المحقق رحمه الله في إعداده لهذا الكتاب لنيل درجة الدكتوراة في السيرة والحديث الشريف ، فكتب إلينا مايلي : \_

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه .

أما بعد:

فبخصوص ترتيب رسالة الدكتوراه [ تحقيق ودراسة لكتاب نهاية السول في خصائص الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ] إعداد الشيخ عبدالله عبد القادر الفادني أفيد:

"أن المنهج وضع على أساس أن يكون هنالك خط أفقي كامل يفصل بين الكتاب المراد تحقيقه وبين عمل الباحث بحيث يكون أعلاه الكتاب الأصلي وأسفله عمل الباحث ، ولما كان الكتاب الأصلي يشير إلى الحديث مجرد إشارة ، أو يذكر طرفاً منه كان على الباحث أن يخرج هذا الحديث كاملاً من مصدره ، كعمل مكمل للعمل الأصلي .

ولماكانت الدراسة حول الكتاب تقتضي تخريج أحاديثه من كتب الحديث المعتمدة ، والحكم على إسناده ، وشرح مفرداته وغريبه وضع الباحث خطاً غير كامل بين عمليه .

إلا أن الطباعة لم تساعده فبدا أنه لم يلتزم ، فكانت المؤاخذات التي أخذت عند المناقشة وبدت الرسالة غير صالحة للطبع بحالتها الراهنة. أرى لطبعها ككتاب منشور أن يدمج العملان ويرفع الخيط الفاصل ، وينسق فيقدم ويؤخر ، ويربط بين المتقاطع ، ويحذف مايستغنى عنه ، ويستجاب لملاحظات لجنة المناقشة والحكم .

ولظروف خارجة عن إرادتي - كمشرف - وقع هذا الدى لأأرضى.عنه في هذا العمل العلمي رحم الله صاحبه رحمة واسعة ونفع بعلمه من بعده ". انتهى وهكذا وحدنا أنه لابد من مقابلة الكتاب على أحد المخطوطات الأصلية له ، وإجراء التصويبات المطلوبة حتى يكون العمل سليماً وصحيحاً .

وقد بذلت الإدارة جهداً طيباً في السعى لإحضار صورة عن مخطوطة الكتاب من القاهرة ،وتهيأ لنا ذلك بفضل الله تعالى ثم بمساعدة سفارة دولة قطر هناك شاكرين لهم جهدهم. فشرعت مســـــتعينا بـــــالله تعــــالى بــــــإجراء مــــايلى: ١)قابلت الكتاب المطبوع على المخطوطة التي وصلتني ، وهمي أحد المخطوطات التي رمز إليها المؤلف بحرف (أ) وعرف بها مفصلاً في مقدمته ، وقد وحدت كثيراً من التصحيفات والأخطاء المطبعية،وكثيراً من الجمل أو الفقرات الساقطة في الطباعة فصححتها دون أن أشير إليها ، لأنه بدا لي أن الخطأ من الطابع ، وليس من المحقق السذى لايتصور أن يقع منه مثل هذه الأخطاء لعدم استقامة المعنى بها ، ولأنه لايوجد في المحطوطة التي قابلت عليها لبساً أو غموضاً يقتضى مثل هذه الأخطاء في المطبوع ، كما يبدو لي أن المحقق رحمه الله لم يتسنُّ له النظر في نسخته المطبوعة بعد طبعها ، فقد عاجلته المنية قبل ذلك يرحمه الله .

 ٣) صوّبت كثيراً من الأخطاء اللغوية التي وحدت أن المعنى لايستقيم الإبتصويبها لاسيما ماكان تعقيباً أو توصية من المحقق، أما ماكان استشهاداً بحديث شريف أو آية كريمة ، أو نقلاً عن أحد العلماء فكنت أرجع - في حالة شكّى بعدم استقامة النقل - إلى مظانها من المراجع ولم أشر كذلك إليها لنفس السبب المذى تقدم ذكره في احتهدت في وضع عناوين على رأس الموضوعات الكبرى التي تضمنها الكتاب استوحيتها من خلال كلام المؤلف ، وراعيت في صياغتها أن تكون معبرة بدقة عن المعنى الرئيسي للموضوع ، ولم يكن المحقق رحمه الله قد فعل ذلك من قبل ، لكن رأيت أن في هذا خدمة للكتاب تتطلبها طبيعة عصرنا في التأليف والتبويب . هذه خلاصة ما أجريته من تصويبات أو تعديلات ، أسأل الله تعالى أن تكون مفيدة وسديدة ، ومقبولة عنده

وأخيراً فإننا نتوجه إلى الله تعالى بأن ينفع بهذا الكتاب عامة المسلمين وخاصتهم ، وأن يجزل الثواب لمؤلفه ومحققه وسائر العاملين والمساهمين بالجهد والإدارة والمال والحمد لله رب العالمين.

إدارة الشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة قطر

#### بسم الله الرحمن الرحيم المُقَدِّمَة

الحمدالله رب العالمين، والصلاّة والسلاّم على رسوله، وحبيبه الأمين، الذي أرسله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.

أمّا بعد:

فإنّه ليس من السهولة بمكان أن يجد الباحث ضالّته الـتي ينشـدها من غير عناء أو تعب، بل لا بـد مـن تجـوال الفكـر في حوانب مختلفة وفنون متعددة، في مدة تطول أو تقصر في منازعات شتى تتجاذبه تدنيه مرة وتقصيه مرة أخرى. وهو على هذا الحال حتى يهييَّء الله لمه الأمر ويسهل له الطريق، ومن ثم يقع الاختيار . ولم أحمد بدأ من استشارة بعض أساتذتي الذين أشاروا على في اختيار كتاب من كتـب المحطوطات التي لم تمتد إليها يد باحث من قبل، ولم تجد حظها من التحقيق والدراسة، فصادف ذلك هموي في نفسمي، ومكانبة في قلبي، فسارعت أتلمس المخطوطات في المكتبات المختلفة، إلى أن استقرّ بي الأمر إلى دار "الكتب المصرية" بالقاهرة،قسم المخطوطات؛ وعندئذ راق في ذهبي ثلاثة كتب منها، وعرضتها على أحد الأساتذة، فطلب منيّ تقريراً وافياً مفصّلاً عن كل واحد منها ، وبعد اطلاعه على التقارير أشار إلى هذا الكتاب المخطوط "نهاية السول في خصائص الرسول" (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) "تحقيقاً ودراسةً" فبعد الموافقة عليـــه،

بدأت فيه مستعيناً بالله العلي القدير، فصوّرت النسخة التي وقعت في يدي أول الأمر ثم كتبت إلى بعض الجامعات أستفسر عن هذا المخطوط، فأشاروا إلى بوجوده في دار "الكتب المصرية" وفي مكتبة "الخديوي" بالقاهرة؛ وذكروا لي رقم إيداعه، ثم عدت إلى القاهرة، وعلمت أن مكتبة "الخديوي" نقلت الى دار "الكتب المصرية" فوجدت فيها نسختين غير التي صورتها، ثم قمت بتصويرهما لمقابلتهما مع التي أقوم بتحقيقها ودراستها وتم لي ذلك والله الحمد.

هذا وقد وجدت عناء شديداً وتعباً أثناء المقابلة لتباين الرسم في كثير من الكلمات، من ناحية الرسم الإملائي.

# مُلاَحَظَاتِي عَلَى نُسَخِ الْمَحْطُوطَةِ:

النسخة (أ) وهي أقدمها والملاحظ عليها:

- (١) أن الناسخ يسهل الهمسزة الـتي تـأتي في داخـل الكلمـة إلى **لألف أو الواو أو الياء ، حسب حركتها. مثل: خص**ايصه واسمايه.
- (٢) يهمل النقط في كثير من الحروف المعجمة مثل: الباء والياء والتاء والنون.
  - (٣) يميل بعض المد مثل: التوراة يكتبها بالياء مع كسر الراء.
  - (٤) يخلط كثيراً بين التاء المربوطة والمفتوحة في الأسماء خاصة.
- (٥) يخليط كثيراً بين الضاد والظاء في الكتابة كما يفعل المغاربة.
- (٣) وهو متأثر كثيراً برسم المصحف في إملائه ، فمثلاً كلمة "الصلاة" يكتبها حسب رسم المصحف الصلوات ولكن يغلق التاء هكذا: "ة" وثلاثة يكتبها ملتصقة اللام بالثاء ويرمز الى المد بالف صغيرغير متصل باللام ، هكذا "ثلثة".
- (٧) يترك عكفة الكاف في بعض الأحيان فيكتب هكذا. هلذا وكثير لثير ، وكل- لل.
- (٨) عددصفحات هذه النسخة ٢٢٨ صفحة وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة ١٧ سطراً ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد 11 كلمة.

(٩) مقياس الحرف في هذه النسخة أكبر من مقياس الحرف في النسختين الأخريين.

وبالنظر إلى كثيرٍ من هذه الملاحظات، يتضح لنا أن الناسخ ربما كان مغربياً، إذ المغاربة يختلفون في الرسم الإملائي، وطريقة رسم الحروف عن المشارقة.

(١٠) أما تاريخ نسمجها، فلم أتعرف عليه لانطماس مداده، وعليها ملاحظة ترشد إلى تاريخ نقلها من جامع الأستاذ الخضري، وإضافتها إلى دار "الكتب الخديوية" في ١٥ يونيه ١٨٨١م وأودعت تحت رقم ٦٦٤١، بدار "الكتب المصرية"، قسم المخطوطات، وأما اسم ناسحها فلم يكن واضحاً لانطماس مداده أيضاً.

(١١) وأمّا النسختان الأخريان فإن ناسخيهما اتبعا طريقة الرسم الإملائي العادي، وطريقة رسم الحرف عند المشارقة.

(١٢) فالنسخة "ب" تم الفراغ من نسخها في ٦ شوال سنة ١٣٥٥ من الهجرة النبوية الموافق ١٩٣٦/١٢/٢ ميلادية. وناسخها الفقير الى مولاه "محمد أحمد فتح الله" بتكليف من دار "الكتب المصرية الملوكية"، في عهد الملك فاروق.

وهي تشتمل على ٢١٢ صفحة وعدد السطور في الصفحة الواحدة، (٢١) سطراً، ومتوسط الكلمات في السطر الواحد، (٩) كلمات.

(۱۳) وأما النسخة "ج" فإن خطها واضح وأجمل من خط سابقتيها، وتم الفراغ من نسخها في ۲۷ من شهر شعبان ١٣٥٨ من الهجرة النبوية، الموافق ١٠ اكتوبر ١٩٣٩ ميلادية، قام بنسخها الفقير إلى الله تعالى "حسين فهمي خطاب" على نفقة دار "الكتب المصرية". وهي من جزأين:

الجزء الأول: عدد صفحاته (۱۰۷) صفحة.

والجزء الثاني: عدد صفحاته (٩٩) صفحة، وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة (٢١) سطراً، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد (٩) كلمات.

(۱٤) و كلا النسختين، (ب) و (ج) منقولتان من النسخة (أ) و كلها مودعة تحت رقم ۲۱۲. حديث.

وقد رمزت إلى النسخة المحلوبة من حامع "الشيخ الخضوي" برمز (أ) وهي الأصل والثانية برمز (ب) والثالثة برمز (ج)، وهي التي تحت التحقيق والدراسة، وقد حعلت النص المخطوط في أعلى الصفحة، وعمل الباحث أسفله ، وفصلت بينهما بفاصل الى نهاية السطر.

كما رمزت الى تعليق الباحث، الذي تلعو إليه الحاحة أحياناً "ع"، واستعملت في الصواب والخطأ، الرموز الموضحة لكل نسخة في أسفل الصفحات. "الحَمْثُلَةِ الذِي هَلَانَا لِهِلَا وَمَا كُتّا لِنَهَتَدِي لَوْلاً أَنْ هَلَانَا الله" والحمد لله أولاً وآخراً، والصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه وسلم.

# المسؤلف الشَّيْخُ الحَافِظُ "أَبُو الخَطَّابِ عُمَرُ بْنُ دِحْيَة"

وِلاَدَٰتُهُ: قال صاحب وفيات الأعيان:

وكانت ولادته في مستهل ذي القعدة سنة أربع وأربعين وخمسمائة أخبرني بغض أصحابنا الموثوق بقولهم أنّه سأله ولده عن مولد أبيه فقال: في ذي القعدة من سنة نمان وأربعين وأخبرني ابن أخيه قال: سمعت عمي أبا الخطاب غير مرة يقول: ولدت في مستهل ذي القعدة سنة ست وأربعين وخمسمائة والله أعلم)(1).

نَسَبُهُ مِنْ أَبِيهِ:

الإمام العلامة الحافظ الكبير أبو الخطّاب عمر بن حسن بن على بن محمد الملقب بالجميَّل " بتشديد الياء المفتوحة" ابن فرح بن خلف الأندلسي الداني الأصل السبيَّ وكان يكتب عن نفسه "ذو النسبين" بن دحية والحسين(٢).

قال الآبار: كان يذكر أنه من ولد دحية الكلبي وأنَّه سبط أبي البسام الحسين، وقد زاد في وفيات الأعيان: خلف بن قومس بن مزلال

١ )- وفيات الأعيان ١٢٢/٣.

٢)-تذكرة الحافظ ١٤٢٠/٤ .

بن ملال بن بدر بن أحمد بن دحية بن خليفة بن فروة الكلبي، المعروف بذي النسبين الأندلسي الحافظ.

والبلنسي التي ينسب إليها أبو الخطاب، وهي بفتح الباء الموحدة والملام وسكون النون وبعدها سين مهملة - هذه هي النسبة إلى بلنسيه-وهي مدينة في شرق الأندلس، وقد قال: نقلت نسبه على هذه الصورة من خطه، وقد قيده وضبطه كما هو هاهنا. والجُميّل: بضم الجيم وفتح الميم وتشديد الياء المثناة من تحت وبعدها لام، وهو تصغير جميل. ومَزْلال: بفتح الميم وسكون الزاي وبعد اللام ألف بعدها لام.ومكال: بفتح الميم وتشديد اللام الف بعدها لام.ودحية: بكسر الدال المهملة وفتحها وسكون الحاء المهملة وبعدها ياء مثناة من تحتها، هو دحية الكلي صاحب رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم (")

كان يذكر أنّ أمّه - أمة الرحمن بنت أبي عبد الله بن أبي البسّام موسى بن عبد الله بن الحسين بن جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن عمد بن علي بن الحسين بن علي بـن أبي طالب رضي الله عنهم، ولهذا كان يكتب بخطه: ذو النسبين دحية والحسين رضي الله عنهما، وكان يكتب أيضاً: "سبط أبي البسّام" إشارة إلى ذلك، وكان أبو الخطاب المذكور من أعيان العلماء، ومشاهير

 <sup>&</sup>quot;)- أنظر وفيات الأعيان .

الفضلاء، متقناً لعلم الحديث النبوي وما يتعلق به، عارفاً بالنحو واللغمة وأيام العرب وأشعارها.

واشتغل بعلم الحديث في أكثر بلاد الأندلس الإسلامية ولقي بها علماءها ومشايخها، ثم رحل منها إلى بسر العدوة ، ودحل مراكش ، واحتمع بفضلائها ثم ارتحل إلى إفريقية ، ومنها إلى الديار المصرية ، ثم إلى الشام والشرق والعراق

## مَنْ سَمِعَ مِنْهُمْ:

سمع ببغداد من بعض أصحاب ابن الحصين، وسمع بواسط من أبي الفتح محمد بن أحمد بن الميداني، ودخل إلى عراق العجم، وخراسان وما والاها، وكان كل ذلك في طلب الحديث والاجتماع بأثمته والأخذ عنهم، وهو في تلك الحال يؤخذ عنه ويستفاد منه. وسمع بأصبهان من أبي جعفر الصيدلاني ، وبنيسابور من منصور بن عبد المنعم الفراوي (١)

وسمع كذلك بالأندلس أبا القاسم بن بشكوال، وأبا عبد الله بن المحاهد، وأبا بكر بن جعفر الله بن زرقون، وأبا بكر بن جعفر اللمتوني وأبا القاسم ابن حبيش وطبقتهم.

وسمع بمصر من البوصيري وطبقته، وسمع مسند الإمام أحمد بواسطة المندائي، وسمع معجم الطبراني كله من الصيدلاني، وأدرك أبا جعفر الصيدلاني، وأبا الفتح الفراوي، والحافظ أبا الفرج ابن الجوزي،

<sup>&#</sup>x27;)- وفيات الأعيان وانباء الزمان ١٢١/٣

وعاد إلى مصر، وكان بصيراً بالحديث، معنياً بتقييده، مكباً على سماعه، حسن الخط، معروفاً بالضبط، له حظ وافر من اللغة ومشاركة في العربية وغيرها(°).

قال الآبار: أدَّب الكامل فنال(١) دنيا عريضة وصنف ودرس وله كتاب: "النص المبين في المفاضلة بين أهل صفين "وكتب إلى بالإحازة سنة ثلاث عشرة وستمائة.

<sup>&</sup>quot;)- تذكرة الحفاظ ١٢١/٤.

<sup>&#</sup>x27;) – قال أبو المظفر: ولد الكامل سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة، وكان أكسير أولاد العادل بعد مردود، وكان العادل قد عهد إليه لما رأى من ثباتبه وعقله وسنداده، وكان شسحاعاً ذكياً فطناً يحب العلماء والأسائل، ويلقى عليهم المشكلات، ويتكلم في صحيح مسلم بكلام مليح، ويثبت بين يدي العدو، وأما عدله فإليه المنتهى

ولما قسم العادل المسالك على أولاده أعطى الملك الكامل محمد ديار مصر وأعمالها، واستقل بأمورها وتدبير أحوالها، وذلك من يوم وفاة والده الملك العادل من يوم الجمعة سابع جمادي الآخرة من سنة خمس عشرة وستمالة.

وكان الكامل عباً للحديث وأهله حريصاً على حفظه وتعلمه، وللعلم عنده شرف، وله المواقف المشهورة في الجهاد بدمياط المدة الطويلة، وأنفق الأموال الكثيرة، وكافع العدو المحذول براً وبحراً ليلاً ونهاراً، ولم يزل على ذلك حتى أعزاً الله الإسلام وأهله، وعدل الكفر وأهله، وكان معظماً للسنة النبوية وأهلها راغباً في نشرها، والتمسك بها مؤثراً الاحتماع مع العلماء والكلام معهم حضراً وسفراً. (النحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٢٧٧/٠ - ٢٣٠).

# مَكَانَّةُ العِلْمِيَّةُ:

وحدّث في سنة ستمائة بالموطأ، وسمعه منه أبو عمرو بن الصلاح من حفظه على بعض شيوعه، وكان معروفاً على كثرة علمه وفضائله بالمحازفة والدعاوى العريضة ، كان من كبار المحدثين ومن الحفاظ الثقات الأثبات المحصلين . استوطن بجاية في مدة أبي عبد الله بن يامور، وروى بها وأسمع، وكان من أحفظ أهل زمانه باللغة، حتى صار حوشي اللغة عنده مستعملاً غالباً، ولا يحفظ الإنسان في اللغة حوشيها إلا وذلك أضعاف أضعاف محفوظه من مستعملها، وكان قصده – والله أعلم – أن ينفرد بنوع يشتهر به دون غيره كما فعل كثير من الأدباء حين تركوا طريق المعرب وانفردوا بالطريق الآعر، ولو سلكوا طريق المعرب لكانوا فيه كآحاد الناس(٧).

وكذلك الشيخ أبو الخطاب ابن دحية له رسائل و عاطبات كلها مغلقات مقفلات، وكان رحمه الله إذا كتب اسمه فيما يجيزه أو غير ذلك يكتب: ابن دحية (^)، ودحية معاً، المتشبه به حبريل وحبرائيل،

٧)- انظر نفح الطيب.

<sup>^-</sup> دحية: هو دحية بن محليفة بن فروة بن فضاله بن زيد بن امرئ القيس ابن الخزرج بفتح المعجمة وسكون الزاي ثم حيم بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف الكبي. صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وقيل أحد و لم يشهد بدراً وكان يضرب به المشل في حسن الصورة وكان حيرائيل يأتي النبي مثلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في صورة دحية الكلبي. روى النسائي بإسناد صحيح عن يميى بن معمر عن ابن عمر رضي الله عنهما : كان حيرائيل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي.

ويذكر فيما ينيف على ثلاث عشرة لغة مذكورة في حبريل، ويقول عند فاطر السموات والأرض، وهذا فرع انفرد به عمن عداه من أهل العلم.

قال صاحب عنوان الدراية: رأيت تصنيفاً في الحديث لا بأس به(١).

قال الحافظ الضياء ولقيته باصبهان ولم أسمع منه شيئاً، ولم يعجبني حاله كان كثير الوقيعة في الأئمة أخبرني إبراهيم السنهوري أنه دخل المغرب، وأن (مشائخ) أهل المغرب كتبوا له حرحه وتضعيفه، ثم قال الضياء: وقد رأيت منه غير شئ مما يدل على ذلك(١٠).

وروى الطبراني: من حديث عفير بن معدان عن قتادة عسن أنس أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: كان حبريل ياتيني على صورة دحية الكلبي، وكان دحية رحلاً جميلاً. (الإصابة في تمييز الصحابة ٢٨٤/٢ -٢٨٥).

١)- نفح الظيب ١/.

<sup>&#</sup>x27;') - ومهما يكن من شيء فإن الحديث عن غزارة علم "أبي الخطاب" لم يختلف فيها اثنان، وشهادة العلماء في هذه الناحية كافية لأن تبعد عنه عدم المقدرة على إعادة كتاب الملك العادل كسابقه أو ما يشابهه، ما دام له باع طويل في العلم والحفظ وسعة في اللغة، ولا أخاله يعجز عن مثل هذا، وإنما هي أمور ربما حيكت حوله فليس ثمت دليل يسندها، ولا واقع يقربها.

فالتنافس بين العلماء موجود لا يخلو منه عصر حاصة تلك العصور التي يحظم فيها بعض العلماء بالأماكن الرفيعة عند الحاكمين، ومن هنا ينشأ الحسد وتصطنع الأقاويل وتكثر الإشاعات.

وقال القاضي ابن واصل: كان أبو الخطاب مع فرط معرفته وحفظه متهماً بالمحازفة في النقل، فبلغ ذلك الملك الكامل فأمره أن يعلق شيئاً على كتاب الشهاب، فعلق كتاباً تكلم فيه على أسانيده، وأراه الكامل. فقال له الكامل (بعد أيام) ضاع مني الكتاب، فعلق لي مثله، ففعل، فجاء منافياً للأول، فعلم السلطان صحة ما قيل عنه.

وعزل الملك الكامل أبا الخطاب المذكور عن دار الحديث اليي كان أنشأها بالقاهرة، ورتب مكانه أحوه أبو عمر، وهمو عثمان بن الحسن ، أسن من أحيه أبي الخطاب، وكان حافظاً للغة العرب قيماً بها.

وقد قال بعضهم: " - وقد ذكر المؤرخين - فقال: "ومنهم المؤرخون وهم على شفا حرف هار لأنهم يتسلطون على أعراض الناس وربما نقلوا بمجرد ما يبلغهم من كاذب أو صادق؛ فلا بد أن يكون المؤرخ عالماً عدلاً عارفاً بحال من يترجمه ليس بينه وبينه من الصداقة ما يحمله على التعصب له ولا من العداوة ما قد يحمله على الغضب منه. ولم يكن المؤرخون جميعاً يخلصون النقل أو يتصفون بالإنصاف في الحكم على الأحداث والرجال بل قد يبلغ بعضهم هواه عصبية لمذهب أو رأي أو كراهية لجماعة أو إنسان، أو لمحبة أو لولاء". (انظر معيد النعم ومبيد النقم ص ١٠٥).

قال ابن نقطة: كان أبو الخطاب موصوفاً بالمعرفة والفضل لم أره الا أنّه كان يدّعي أشياء لا حقيقة لها فذكر لي أبو القاسم بن عبد السلام-ثقة-قال: نزل عندي ابن دحية فجعل يقول: أحفظ صحيح مسلم وجامع الترمذي؛ فأخذت خمسة أحاديث من الترمذي.

وخمسة من المسند، وخمسة من الموضوعات، وجعلتها جزءاً، وعرضتها عليه فلم يعرف منها شيئاً(١١).

- ويعارض هذا ما ذكره صاحب كتاب نفح الطيب - علماً بأن هذه شهادة رجل واحد، وتلك شهادة رجال علماء الحديث في مجلس عام جمع الجم الغفير فبأي نأخذ ، بذلك أم بهؤلاء(١٢)؟

وارتحل إلى المشرق في دولة بني أيوب، فرفعوا شأنه وقربوا له مكانه، وجمعوا علماء الحديث وحضروا له مجلساً أقروا له بالتقدم، وعرفوا أنه من أولي الضبط والاتقان والتفهم، وذكروا أحاديث بأسانيد حولوا متونها فأعاد المتون المحولة، وعرف عن تغييرها ثم ذكر الأحاديث على ما هي عليه من متونها الأصيلة(١٠).

## تُولِّيَّتُهُ القَضَاءَ:

وَوُلِّيَ قضاء بلد أصوله " دانية" مرتين، ثم صرف عن ذلك بسيرة نسبت إليه فرحل عنها، وحدث بتونس سنة خمس وتسعين وخمسمائة، ثم حج وكتب بالمشرق عن جماعة بأصبهان ونيسابور، وعاد إلى مصر فاستأدبه العادل لولده الكامل، وأسكنه القاهرة فنال بذلك دنيا عريضة، ثم زادت حظوته عند الكامل، وأقبل عليه إقبالاً

١١)- تذكرة الحفاظ (٤).

۰۶ –(۱۲

۱۳)- نفح الطيب ۱/۱ ۳۰۰.

عظیماً، وكان يعظمه ويحترمه ويعتقد فيه الخير ويتبرك به حتى كان يسوي له المداس حين يقوم(١٠).

وقال ابن خلكان: قدم اريل فصنف لملكها كتاب (المولد) ومدحه بقصيدة مطلعها –

لَوْلَا الوُشَاةُ وَهُمُ أَعْدَاؤُنَا مَا وَهَمُ وَالْ

ثم ظهرت القصيدة أنها في ديوان الأسعد(١٠) بن مماتي.

ومن شعره الذي لم يتهم فيه ولم ينسب إلى غيره.

١٤)- المرجع السابق.

<sup>&</sup>quot;)- الأسعد بن مماتي - هو القاضي الأسعد أبو المكارم أسعد بن الخطير أبو سعيد مهذب بن مينا بن زكريا بن أبي قدامة بن أبي مليح مماتي المصري الكاتب الشاعر كان ناظر الدواوين بالديار المصرية وفيه فضائل وله مصنفات عديدة ونظم " سيرة السلطان صلاح الدين" رحمه الله ونظم كتاب " كليلة ودمنة" وله ديوان شعر". (وفيات الأعيان 1/١٠/١).

والقصيدة التي مدح بها مظفر الدين وكان مطلعها –

لولا الوشاة وهم أعداؤنا ما وهموا

بأنها من شعر الأسعد ورجح ذلك صاحب "وفيات الأعيان" وهذا لا ينافي شاعرية ابن دحية. فريما كان هذا البيت وما جاء بعده من توارد الخواطر أو دخل أبيات القصيدة شيء من التضمين أو كانت للأسعد فكل هذا محتمل ولكن هذا لاينفي شاعرية ابن دحية ، فما كان في الأبيات التي قالها للكامل بن العادل من خيال خصب وجودة في السبك وروعة في الأسلوب لدليل واضح على شاعريته الفذة وعبقريته الوقادة .

ما كتب به إلى الكامل بن العادل بن أيوب -

مِنْ بَعْدِ مَا بَعُدَتْ دِيَارِي عَنْكُم فَمَحَلُّكُمْ وَأَنْتُمُ بِالْحَشِيَا لِابِالْعَقِيقِ وَلَا بَرَامَة أَنْتُـــمُ يَامَالِكِينَ وَفَيْتُمُ أَوْ خُنْتُمُ

مَالِي أُسَائِلُ بَرْقَ بَارِق عَنْكُـمُ وَأَنَّا الْمُقِيمُ عَلَى الوَفَاء بِعَهْدِكُمُ ومنها أيضاً:

لَنْذُوي النَّهِي وَالفَهْم سِرُّ حُكُومَةٍ قَدْ حَارَ فِيهَا كَاهِنْ وَمُنَحِّمُ فَاقْصِدْ مُرَادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مُظَفَّراً وَاللهُ يَكُلاُ وَالكَوَاكِب نُوَّمُ وَلْيُهْنِكَ الشَّهْرُ السَّعِيدُ تَصُومُـهُ وَتَفُوزُ فِيهِ بالثَّوابِ وَتَغْنَـمُ فَلاَّنْتَ فِي الدُنْيَا كَليلَةِ قَدْرِهِ قَدْراً فَقَدْرُكَ فِي الْمُلُوكِ مُعَظَّمُ (١١) مُصِنَّفَاتُهُ

وصنف كتباً كثيرة مفيدة جداً منها كتاب " التنوير في مولد السراج المنير" صنّفه عند قدومه إلى "إربل" سنة أربع وستمائة وهو متوجه إلى خراسان لما رأى ملك " اربل" مظفر الديسن(١٧) "كوكبرى"

١٦)- انظر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب.

١٧- مظفر الدين صاحب اربل - أبو سعيد كوكبوري بن أبي الحسن على بن بكتكين بن محمد الملقب الملك المعظم مظفر الدين صاحب اربل. كان والده زين الدين على المعروف بكحك صاحب اربل، ورزق أولاداً كثيرين وكان قصيرا؛ ولهذا قيــل لـه: "كحـك" وهــو لفظ أعجمي معناه بالعربي قصير: أي صغير القدر، وأصله من التركمان، وملك اربل وبلاداً كثيرة في تلك النواحي، وفرقها على أولاد أتابك قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الموصل، و لم يبق له سوى اربل، وعمر طويلاً يقال: إنه حاوز مائة سنة وعمى في

معتنياً بعمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول كل عام مهتماً به غاية الاهتمام وكمله وقرأه عليه بنفسه، وختمه بقصيدة طويلة فأجازه بألف دينار.

وصنف أيضاً " العلم المشهور في فضائل الأيمام والشهور" و "الآيات البينات في ذكر أعضاء رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المعجزات"، و "كتاب شرح أسماء النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، و "كتاب النبراس في أخبار خلفاء بني العباس"(١٠).

ومن مصنفاته أيضاً ما جاء في هذا المؤلف:

التنوير في مولد السراج المنير، وهذا المصنف المعروف بالخصائص وعصمة الأنبياء، العلم المشهور في فضل الأيام والشهور، التبيين في التفاضل بين أهل صفين، الابتهاج في المعراج، أنوار المشرقين في تنقيح الصحيحين المشرقين، مرج البحرين، تنبيه البصائر في أسماء الكبائر، المستوفى في أسماء المصطفى، الآيات البينات في شرف أعضاء النبي

آخر عمره، وانقطع باربل إلى أن توفي بها ليلة الأحد الحادي عشر من ذي القعدة سنة ثلاث وستين وخمسمائة. ، نفح الطيب: ١).

وقال ابن شداد: "وفي سيرة صلاح الدين مات في ذي الحجة من السنة ودفن في تربته المعروفة به المجاورة للجامع العتيق داخل البلد رحمه الله تعالى، وكان موصوفاً بالقوة المفرطة والشهامة، وله بالموصل أوقاف كثيرة مشهورة من مدارس وغيرها

١١ - وفيات الأعيان/١١٣ - ١١٤).

صاحب المعجزات، استيفاء المطلوب في تدبير الحروب، تاريخ الأمم في أنساب العرب والعجم، المعرب في أشعار أهل العرب والعجم، وخطب بليغة، وغير ذلك(١١).

## وَ فَاتُهُ:

وقد توفي في انفجار الفجر ليلة رابع عشر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وستمائة بالقاهرة ودفن بسفح المقطم. وعاش نيفاً وثمانين سنة، وتكلم فيه جماعة فيما ذكره ابن النجار، وقدره أحل مما ذكروه (٢٠٠)، وقد روى رحمه الله – بالمغرب ومصر والشام والعراق

<sup>11)- \*</sup> لقد ألف في السيرة النبوية - قديماً وحديثاً - كثير من العلماء وتضمنت كتبهم الخصائص عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمن هـؤلاء - الحافظ السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى ودلائل النبوة لأبي نعيم، وبهجة المحافل وبغية الأماثل للفقيه عماد الدين يحيى أبي بكر العامري، وسيرة ابن هشام، والشمائل للترمذي، والسيرة الحلبية وغيرها.

ونهاية السول في خصائص الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للحافظ بحد الدين أبو الخطاب ابن دحية. وهذا الكتاب له منزلة خاصة بين هذه الكتب، إذ انفرد دونها باعتماده على الصحيحين في جملة ما أتى به من خصائص رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ييسر لهذا الكتاب الطبع حتبى يجد مكانه في المكتبة الاسلامية.

<sup>&</sup>quot;>- وفي هذا إشارة إلى التحريح الذي لحقه من البعض ودفاع عنه، وترفع إلى ما يليق به من الفضل والعلم - والإنسان لا يسلم من التحريح والأذى خاصة إذا كمان ذا نعمة - فكل ذي نعمة محسود. ثم لا يغيب عن بالنا ونحن نتابع ما نيل من هذا الشيخ، فلكل حواد كبوة ولكل عالم هفوة.

وخراسان وعراق العجم وكل ذلك في طلب الحديث (٢٠٠). وعين بالحديث أتم عناية، وجال في مدن الأندلس ومدن العدوة، وحج في الكهولة (٢٠٠).

وما قدمه الشيخ الحافظ أبو الخطاب من مؤلفات وخاصة هذا الذي بين أيدينا لدليل واضح على غزارة علمه وتمكنه من فروع العلم وفنونه، فأبرز فيه حانب اللغة العربية بفروعها من نحو وصرف وبلاغة وعروض وغيرها، كل ذلك يعكس ماله من مقدرة فائقة حعلت منه هذا المؤلف العظيم وغيره من المؤلفات. رحمه الله وأحسن إليه.

٢١)- نفح الطيب: (١)

۲۲)- العبر في خبر من غبر ١٣٤/٥. "

# الجُزْءُ الأَوَّلُ

مِنْ كِتَابِ نِهَايَةِ السولِ فِي خَصَائِصِ الرَّسُولِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## أَلْجُزْءُ الأَوَّلُ

مِنْ كِتَابِ نِهَايَةِ السولِ (٢٣) في خَصَائِصِ الرَّسُولِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ

تأليف الشيخ الإمام العلامة فريد دهره، ووحيد عصره، ملك الحفاظ ، سلطان المحدثين ، ناصر السنة المحمدية ، شيخ شيوخ الإسلام، علامة الأنام ، أقضى القضاة ، عالم الخافقين، مفتي الفريقين، ذو النسبين الطاهرين، "ابن دحية" و"السبط الحسين"، "مجد الدين أبو الخطاب ابن دحية" قدس الله روحه، ونور ضريحه ، آمين . آمين .

<sup>&</sup>quot;٢٠)-نهاية السول: نطق بها العرب مهموزة ومخففة. قال الراعي: الحتارك الناس إذ رثت علائقهم واعتل من كان يرجى عنده السول وقال تعالى: – من قراءة القراء ﴿قد أُوتيت سُولك يا موسى، لسان العرب مادة سَوَلَ.

## بسم الله الرحمن الرحيم

## مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِفِ

الحمد لله الذي تنزهت عن درك (۱۲) الإحاطة ذاته، وتمت صدقاً وعدلاً كلماته، والصّلاة والسّلام (۲۰) على محمد، نبيّه وأمينه (۲۱) على وحيه الذي خصّه بخصائص ارتفعت به درجاته، فبهرت معجزاته (۲۲)،

٢٤)-عن درك الاحاطة ذاته: أي إدراك.

<sup>&</sup>quot;)-لم تذكر في (أ).

٢٦)-أمينه على وحيه: أي الموحى به من عند الله تبارك وتعالى، وهو القرآن الكريم.

<sup>(</sup>۱) - فبهرت معجزاته: المعجزة في اللغة -اسم فاعل - ما عوذة من العجز الذي هو زوال القدرة على الإتيان بالشيء من عمل أو تدبير أو رأي ، وفي الاصطلاح: هي الأمر الحارق للعادة على يد مدعي النبوة. ويعرفها الفخر الرازي: بأنها الأمر الحارق للعادة المقرون بالتحدي السالم عن المعارضة. وعند ابن حمدان الحنبلي: بأنها ما حرق العادة من قول أو فعل أو وافق دعوى الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداء بحيث لايقدر أحد على مثلها ولا على ما يقاربها. (بصائر ذوي التمييز ١/٥٠ وانظر لوامع الأنوار الالهية على مثلها ولا على ما يقاربها. (بالكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم المتابعة لنبي كلف بشريعة مصحوبا بصحة الاعتقاد والعمل الصالح علم بها أو لم يعلم ولا تدل على صدق من ظهرت على يديه ولا ولايته ولا فضله على غيره لجواز سلبها منه وأن تكون استدراجاً.

ووضحت آياته، وعلى آله وأصحابه، الذين ثبتت سمتهم في التوراة والإنجيل كما ثبت فيها اسمه وصفاته.

أما بعد: فإني ذاكر في هذا الكتاب، بإذن الله الذي لا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يلفظ بكلمة إلا بإذنه وحكمه. ما يُسر لي حفظه وعلمه، وقُدّر لي شرحه وفهمه، من خصائص رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، التي لم تحتمع قبل في مخلوق، وما أوجب الله عز وجل له على جميع خلقه من الحقوق، وإن كانت خصائصه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر من أن تحصى، بل تزيد عدّاً على مجموع الحصى، فقد مدحه الله عز وجل في غير موضع من محكم كتابه، ووصفه في الكتب المتقدمة بأسمائه الأعلام، وصرح بأنسابه، وأنزل في قبيلته قرآناً يتلى على مر الدهر وتعاقب أحقابه (١٨) وقدمه قبل حدّه نوح عند أخذ الميناق (١٠)، وعقد أسبابه، ثم أخذ العهد على سائر الأنبياء بالإيمان به الميثان به

والفرق بينها وبين المعجزة - بأن المعجزة مقرونة بالتحدي بدعوى النبوة بخسلاف الكرامة (الكواشف الجلية عن معانى الواسطية ص ٧١٧).

٢٠)-أحقابه: جمع حقبة وهي المدة من الوقت كلما انتهى تجدد ، وفي القرآن الكريم
 ﴿لابثين فيها أحقابا﴾ النبأ، ٢٣.

<sup>&#</sup>x27;') - وإلى هذا أشار القرآن الكريم بقوله تعالى ﴿ وَإِذَ أَخَذَنَا مِنَ النبيينِ مَيثَاقَهُم وَمَنْكُ وَمِن نُوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ﴾ (سورة الأحزاب الآية ٧). قال كثير من السلف لما أخذ الله ميثاق بني آدم يوم ﴿ الست بربكم ﴾؟ أخذ من النبيين ميثاقاً خاصاً، وأكد مع هؤلاء الخمسة أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار الذين

ونصره حين أوصى ب، وزكّى حوارحه (١٠٠) المطهرة من ذام القول وعابه، وأثنى (١٠١) على خُلُقِهِ وآدابه، ورفع (٢٠٠) له ذكره كما وعده، وهو لا يخلف وعداً حققه في خطابه، وأفضل على من آمن به وصدّق، واتبع صوب صوابه، بأن جعل لهم من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت (١٠٠) مع أحبته وأحبابه، ويطوف عليهم ولدان مخلدون كأنهم اللؤلؤ المكنون، وكل واحد آمن في غرفته ومحرابه، وقطع دابر عدوه، وجعل غلظ ضرس الكافر مثل أحد (١٠٠) أو نابه، ومسيرة ما بين منكبيه

أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. (السيرة النبوية لابس كثير ج1 ص ٣١٦).

<sup>&</sup>quot;)-زكى جوارحه: طهرها. قال تعالى ﴿قد أَفِلْح مِنْ زَكَاهِا﴾ والحوارح: جمع حارحة وهي أعضاء الانسان.

<sup>&</sup>lt;sup>٢١</sup>)-وأثنى على خلقه: الخلق السحية والصفات الحسنة قال تعالى في حقـه صلى الله عليه وسلم هجوانك لعلى خُلق عظيم. (سورة القلم الآية ٤).

٢٢) – رفع ذكره: أي رفع شأنه وأعلى مقامه في الدنيا والآخرة حيث جعل اسمه مقروناً باسمه، قال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله.

٣٣)-ما لا عين رأت ولا أذن سمعت: هذا وصف الجنة التي أعدها الله لعباده المتقين.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>)-مثل أحد: أي مثل جبل أحد. ولفظ الحديث من سنن الترمذي "حدثنا علي بن حجر، أخبرنا محمد بن عمار حدثني جدي محمد بن عمار، وصالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضرس الكافريوم القيامة مثل أحد،

ثلاثة أيام للراكب المسرع في ذهابه، هو آخر المرسلين وحاتمهم وأولهم في محتد (٢٠٠) القدر ونصابه، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين من دنس (٢٠٠) الرجس وأوصابه (٧٠٠)، ورضي الله عن المهاجرين والأنصار والتابعين من أصحابه، ثم التابعين لهم بإحسان إلى يوم مآبهم ومآبه، ما طلعت شمس نهاراً وطلع نجم ليلاً بضوء (٢٠٠) شهابه، فليفخر بهذا الكتاب من ياخذه عني، إذ لا أعلم الآن أحداً أعلم بالصحيح من السقيم مني، فهو بحر علم تلتطم بالكتاب والسنة أمواجه، وتتقاذف بدرر (٢٠٠) الآداب (والاغراب والانساب) أثباجه، تنقل منه الآثار الصحيحة وتروى وتسقى من حياضه النيرة الشفاه الظامئة فتروى،

وفحده مثل البيضاء ، ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة". والربذة: مدفس أبي ذر الغفاري قرب المدينة.

٢٠)-محتد القدر: كرم الأصل.

<sup>&</sup>quot; ) - دنس الرحس: الدنس: التلطخ بمكروه، والرحس الفعل القبيح، والحرام. واللعنة، والكفر، والعذاب. وفي التنزيل: ﴿ويجعلُ الرحس على الذي لا يعلمون ﴾. ورحس الشيطان وسوسته "ج" أرحاس.

٣٧)–الأوصاب: جمع وصب وهو الوجع والمرض الدائم.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۸</sup>)-ضوء شهابه: الشهاب: محركة بياض يصدعه سواد كالشهبة بالضم، والشهاب بالفتح: اللبن الذي ثلثاه ماء. والشهب: كالشهابة بالضم شعلة من نار ساطعة وتجمع على شهبه وشهباب بالضم والكسر.

٢٩ )-درر الآداب: الدرر اللآليء العظيمة، الواحدة درة.

فتتنافس فيه البلدان وتتعاطاه خراسان (۱۰۰ وبغدان (۱۰۰)، وتصغي إليه القلوب، وتستمع اليه الآذان وتردده الألسن استطابة كأنه الأذان.

فمن خصائصه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفضائله وآدابه أن نساءه اللآئي دخل بهن ومات وهن في عصمته حرمن على غيره، وهو الفرق بين محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبين سائر الأنبياء عليهم السلام. قال الله عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظيماً ﴾ (١٠). أي ذنباً أزواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظيماً ﴾ (١٠). أي ذنباً

ما صح لكم ولا استقام أن توذوه بشيء من الأشياء كائناً ما كان، ومن جملة ذلك: دخول بيوته بغير إذن منه واللبث فيها على غير الوجه الذي يريده، وتكلم نسائه من دون ححاب هولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً أي وما كان لكم ذلك بعد وفاته لأنهن أمهات المؤمنين، ولا يحل للأولاد نكاح الأمهات هإن ذلكم كان عند الله عظيما في في هذا إشارة إلى نكاح أزواجه من بعده، لأن في هذا ذنباً كبيراً وخطباً هائلاً شديداً. وكان سبب نزول هذه الآية أنه قال فائل: لو قد مات محمد لتزوجنا نساءه (فتح القدير في في الرواية والدراية في علم التفسير ٤/٩٨٤).

قال الحافظ السيوطي وقد كنت في وقفة شديدة في صحة هذا الخبر لأن طلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة أحل مقاماً من أن يصدر منه ذلك حتى رأيت أنه رجل آخر شاركه في اسمه واسم أبيه ونسبته في أنساب العيون - تفسير روح البيان ٢١٦/٤ - ٢١٧٠.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>)-خراسان: بلاد فارس.

<sup>13)-</sup>بغدان: لغة في بغداد.

٤٢)-سورة الأحزاب الآية ٥٣.

عظيماً، وذلك أن رجلاً من أصحاب النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لأنكحن عائشة فَأَعْلَمَ الله بقوله بقوله فقال حلّ من قائل: ﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْها أَوْ تُخفُوهُ ﴿ الآية. وَالرجل المذكور أعرف اسمه ونسبه، أفادنيه شيخنا الحافظ المحدّث أبو القاسم بن بشكوال في كتاب (الغوامض والمبهمات) من تأليفه، وقصدت أنا التعمية باسمه إذ هو من كبار الصحابة (١٠٠٠ المقطوع لهم بالجنة على لسان سيد الأمة المبعوث إلى الإنس والجنة (١٠٠٠).

﴿ وما كان لكم ... ﴾ وما صح لكم إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكاح أزواجه من بعده ، وسمى نكاحهن بعده عظيماً عنده، وهو من إعلام تعظيم الله لرسوله، وإيجاب حرمته حياً وميتاً وإعلامه بذلك مما طيب به نفسه، وسر قلبه واستغذر شكره، فان نحو هذا مما يحدث الرجل به نفسه ولا يخلو منه فكره.

ومن الناس من تفرط غيرته على حرمته حتى يتمنى لها الموت لئلا تنكيح من بعده، وعن بعض الفتيان أنه كانت له جارية لا يرى الدنيا بها شغفاً واستهتاراً فنظر إليها ذات يوم فتنفس الصعداء، وانتحب فعلاً نحيبة مما ذهب به فكره هذا المذهب فلم يزل به ذلك حتى قتلها تصوراً لما عسى يتفق في بقائها بعده، وحصولها تحت يد غيره. تفسير الكشاف ٢٧٢/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>)-إن قبض: أي مات.

<sup>&#</sup>x27;')-سورة الاحزاب الآية £ه.

<sup>&</sup>quot;) -إن صح ذلك عن الصحابي، فان ذكر اسمه لا ينقصه ولا يضيره لأن الصفة البشرية هي التي جعلته يتوق إلى هذا ويفكر فيه علماً بأن الشرائع السابقة لم تكن تمنع ذلك بالنسبة لزوجات الأنبياء السابقين، وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ان

٢ \_ أقسم الله بحياته .

ومن (٧١) خصائصه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن جميع بين آدم يقسمون بالله، ووالله، وتالله، والله تعالى أقسم بحياة محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قوله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُ وَنْ ﴾ (١٠٠) (لعمرك) رفع بالابتداء ، والله لام القسم ، وخبر الابتداء محذوف تقديره لعمرك قسمي أو ما أقسم به ، وحذف لذلالة الكلام عليه.

قال أبو الحسن علي بن ابراهيم بن سعيد الحوفي في كتابه المسمى: (بالبرهان في علوم القرآن) في قوله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفَي سَكُرْتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ يقول تعالى لنبيه محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وحياتك يا محمد أن قومك من قريش لفي سكرتهم يعمهون، أي لفي ضلالتهم وجهلهم يترددون. يقال: عَمِهَ: إذا تردد وتحيّر.

قال ذو النسبين أيده الله:

المسلمين في أول عهدهم بالإسلام ما كانوا يتوقفون في شيء إلا إذا ورد فيه نص من قرآن أو سنة، وأما بعد النص والتحذير من القرآن الكريم فلا تتحدث نفس بذلك لوضوح الأمر وبيانه من الله تعالى. /ع.

<sup>(1) -</sup> الجنة: الجن خلاف الأنس واحده حنى، والجنة الجنون - وفي القرآن الكريم ﴿أُمُّ بِهُ جَنَّةً ﴾. والجن في القرآن الكريم ﴿من الجنة والناس﴾ وطائفة الجن. ومن كل شيء جنة.

٤٧) - في (أ) "ومن".

<sup>41)-</sup>سورة الحجر الآية ٧٢.

والعُمُر والعَمْر واحد، فإذا استعمل في القسم ، فالفتح لا غير، فتقول: (١٠) عمّرك الله أي أسأل الله تعميرك، والمعنى: عمرك الله تعميراً مثل تعميرك إياه، وقال فتى قريش وظريفها أبو الخطاب عمر بن أبي ربيعة المخزومى:

أَيُّهَا الْمُنْكِحُ التُرَيَّا (٠٠) سُهَيْلاً (١٠) عَمْرَكَ (١٠) الله كَيْفَ يَلْتَقِيَانِ
هِيَ شَامِيَّةٌ إِذَا مَا اسْتَقَلَّتْ وَسُهَيْل إِذَا اسْتَقَلَّ يَمَانِ
ورّى بنجمين عن شخصين، لأن سهيل بن عبد الرحمن بن
عوف الزهري خطب الثريا بنت عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر
بن عبد شمس فجعل النجوم (بحصا) (١٠٠) مثلا لاتفاق اسميهما للنجوم،

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>)-ني (أ) و(ب) "وتقول".

<sup>&</sup>quot;)-الثريا: مجموعة كواكب سميت بذلك لكثرة كواكبها مع ضيق المحل، ويشبهون بها المجموعة الخفيفة في حسن النظام، وتناسب الأفراد وتلازم المجتمعين حتى كأنهم لا يفترقون. منارة : عديدة الأنوار تعلق في البيوت.

١٠)-سهيل: نجم بهي طلوعه على بلاد العرب في أواخر القيظ.

يريد الشاعر هنا أن الثريا صاحبته، وسهيل رجل من اليمن تزوجها.

٢٠)-عمرك: العمر بفتح العين وسكون الميم لا بكسرها. قال في القاموس المحيط: "العمر" وبالضم وبضمتين: الحياة، والجمع أعمار.

٢٥)-في (ب) "لهما" ولعله الصحيح.

قال (١٠٠): (هي شامية) يعنى: الثريا التي في السماء، وذلك أن الثريـا إذا ارتفعت اعترضت ناحية الشام مع الجوزاء (١٠٠) حتى نعتت تلك الناحية.

قال: وسهيل إذا استقل (١٠٠ يمان، لأنه يعلو من ناحية اليمن، ومنها يُرى، وفي هذا إلطاف من المحاطب وتقرب إلى من يخاطبه، فكان القياس في: عَمَرك الله، تعميرك الله، إلا أن المصدر استعمل فحذفت الزيادة.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>)-في (أ) و (ب) "ثم قال".

<sup>°°)-</sup>الجوزاء: برج في السماء.

<sup>°°)–</sup>استقل: ارتفع.

<sup>°°)-</sup>حبر: الحبر – العالم "ج" أحبار وحبور.

<sup>^°)-</sup>ذراً: ذراً الله الخلق: أي حلقهم، وفي القرآن الكريم ﴿قُلْ هُو الذِّي ذَراكُم في الأرضُ والله تحشرون﴾.سورة الملك الآية (٢٤)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياته فقال تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفَي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ رواه أبو نعيم عن أبي بكر بن خلاد عن الحارث، وعمرو بن مالك النكري (بضم النون) بن عبد القيس بن أفصى بن دعي بن جديلة بن أسد بن ربيعة ، وأبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي البصري تابعي ثقة. (دلائل النبوة المحرزاء أوس بن عبد الله الربعي البصري تابعي ثقة. (دلائل النبوة ١٢/١ لأبي نعيم).

قال البحاري في تاريخه: قتل أبو الجموزاء سنة ثلاث وثمانين في الجماحم، وقد أسنده ابن طرف والحافظ أبو نعيم في كتاب (دلائل (٢٠٠) النبوة) له، فعرفت حلالة نبوته ورسالته بالقسم الواقع على حياته، إذ هو أعز البرية وأكرم الخليقة صلى الله عليه وعلى عترته (٢٠٠) وحشرنا في زمرته (٢٠٠).

٣ - ومنها: أن الله تعالى نادى جميع الأنبياء بأسمائهم ، وناداه بالنبوة والرسالة ، فقال عز من قائل: ﴿وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُلكَ بِالنبوة والرسالة ، فقال عز من قائل: ﴿وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُلكَ الْجَنَّةَ ﴾ (١٣) ﴿إَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ

٥٩)-دلائل النبوة ١٢/١.

<sup>&</sup>quot;)-العترة: ولد الرجل و ذريته أو عشيرته.

١٠) - الزمرة: الجماعة - وفي القرآن الكريم ﴿وسيق الذي اتقوا ربهم الى الجنة زمراً ﴾.

٢٢)-الاعراف الآية ١٩.

٦٢)-هود الآية ٤٦.

صَدَّقْتَ الرُّؤيا﴾ (١٠) ﴿ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ﴾ (١٠) ﴿ يَا مُوسَى إِنِّي أَنا اللهُ ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ ﴾ (١٠) ﴿ يَا مُوسَى إِنِّي أَنا اللهُ رَبُ الْعَالَمِينْ ﴾ (١٠) ﴿ يَا أَنْ اللهُ يَعْمَى ﴾ (١٠) ﴿ يَا اللهُ يَعْمَى ﴾ (١٠) ﴿ يَا يَعْمَلِي اللهُ يَعْمَى ﴾ (١٠) ﴿ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي يَعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى والِدَتُكَ ﴾ (١٠) ﴿ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى والِدَتُكَ ﴾ (١٠).

و لم يناد عبده محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بالرسالة والنبوة ، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنُكَ الذِينَ يُسَارِعُونَ في الكُفْرِ ﴾ (١٧) ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ (١٧) ﴿ يَا اللهُ ﴾ (١٧) ﴿ يَا النَّبِيُ حَرِّضِ المُؤْمِنِينَ عَلى اللهُ ﴾ (١٧) ﴿ يَا النَّبِي حَرِّضِ المُؤْمِنِينَ عَلى

٦٤)-الصافات الآية ١٠.

<sup>ً&#</sup>x27;)–هود الآية ٨١.

٢٦)-ص الآية ٢٦.

٢٠)-القصص الآية ٣٠.

٦٨)-مريم الآية ٧.

٦٩)--مريم الآية ١٢.

<sup>٬</sup> ۱۱۰ المائدة الآية

٧١)-المائدة الآية ٤١ .

۲۲)-المائدة الآية ۲۷.

<sup>&</sup>lt;sup>٧٢</sup>)-الانفال الآية ٢٤.

<sup>&</sup>lt;sup>٧٤</sup>)-الانفال الآية ٦٥.

<sup>°°)-</sup>الإنفال الآية ٧٠.

٧٦)-التحريم الآية ٩.

۲۷)-الاحزاب الآية ١.

٧٨)-المتحنة الآية ١٣.

٢٩)-الاحزاب الآية ٢٢.

<sup>^</sup>٠)-الاحزاب الآية ٥٩.

٨١)-الاحزاب الآية ٤٥

٨٢)-الاحزاب الآية ٥٠.

<sup>&</sup>lt;sup>٨٢</sup>)-الطلاق الآية ١.

ونادى النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحده، وأراد معه المؤمنين، وقيل: الخطاب للنبيّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطاب لأمته (١٨٠٠)، وقيل: خوطب النبيّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مخاطبة الجميع على الإحلال له كما يقال للرجل الجليل: أنتم فعلتم.

٨٤)-لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

<sup>^^)-</sup>التحريم الآية ١.

٨٦)-الكناية أبلغ من التصريح كما يقول البلاغيون.

٨٧-أي لغير المسلمين، والمراد بهم النصاري.

<sup>^^)-</sup>في (أ) و(ب) "أيها" وهو الصواب.

النّبيّ (١٨٠). فهذا غاية في الإحلال والرفعة ونهاية الفضل والرتبة، وقد قدمه في القرآن العظيم قبل حده نوح وابراهيم عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم.

النبيّ يهمز ولا يهمز، فالنبي بلا همزة معناه: الرفيع الشأن العالي الأمر، أخذ من النباوة: وهي ما ارتفع من الأرض، ومن جعله من النبأ، بهمزة، لأنه ينبئ عن الله تعالى، أي يخبر فهو منبئ، أو لأنه تنبأ هو بالوحي، وقد همزه نافع في جميع القرآن، وقال العباس بن مرداس السلمي (۱۰):

^^)-آل عمران الآية ٦٨. أي أحقهم به، وأخصهم، للذين اتبعوا ملته، واقتدوا بدينه، "وهذا النبي" يعني: محمداً صلى الله عليه وسلم "أفرده بالذكر تعظيماً له وتشريفاً، وأولويته في كثير من الشريعة المحمدية: ﴿وَالذِين آمَنُوا﴾ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

'') - قال ابن هشام: وكان إسلام عباس بن مرداس فيما حدثني بعض أهل العلم بالشعر. وحديثه أنه كان لأبيه مرداس وثن يعبده، وهو حجر كان يقال له ضمار، فلما حضر مرداس قال لعباس: أي بني أعبد ضمار فإنه ينفعك ويضرك. فبينا عباس يوماً عند ضمار إذ سسمع من حوف ضمار منادياً يقول:

أُوْدَى ضِمَارٌ وَءَاشَ أَهْلُ الْمُسْجِدِ بَعْدَ ابْنِ مَرْيَسَمَ مِنْ قُرَيْشٍ مُهْتَدِي قَبْلَ الكِتَـابِ إِلَى النّبِيِّ مُحَمَّدِ قُلْ لِلِقَبَائِلِ مِنْ سُلَيْمٍ كُلِّهَا إِنَّ اللهَبُوة وَالْهُدَى إِنَّ النُبُوة وَالْهُدَى أَوْدَى ضِمَارُ وَكَانَ يُعْبُدُ مَرَّةً

فحرق عباس ضمار ولحق بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أودى: هلك.

ضمار: بالبناء على الكسر كحزام ورقاش.

كُلُّ هُدَى السَّبيلِ هُداكَ خَلْقِهِ وَمُحَمَّداً سَــمَّاكَ

يَا خَاتَمَ النَّبَاءِ إِنَّكَ مُرْسَلٌ بِالحَقِّ إِنَّكَ مُرْسَلٌ بِالحَقِّ إِنَّكَ مُحْبَةً مِنْ

وهذا البيت والاشتقاق وقراءة أهل المدينة تثبت فيه الهمز، ونزل همرة على التخفيف، فمن جعل التخفيف فيه لازماً، وهو قراءة الأكثرين قال، في جمعه: أنبياء، مثل تقي وأتقياء، ووصي وأوصياء. قال النحوي، العالم "أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل" في كتاب (الاسعاف) له، وسمعت علي بن سليمان يقول: الأولى في العربية في "ني" ترك الهمز، يدل على ذلك القرآن وذلك قوله عز وحل (١١) في سورة آل عمران: ﴿ فَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَق ﴾ (١١).

فهذا جمع غير مهموز، كما يقال: صفي وأصفياء، ولو كان مهموزاً لقلت في جمعها نباء ، كما يقول كرماء في جمع "كريم (١٠٠)،

المسحد: مسجد مكة أو مسجد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

لوامع الأنوار البهية ٤٩/١ وانظر السبرة النبوية لابن هشام.

١٠)-في (أ) و(ب) "جل وعز".

٩٢)-آل عمران الآية ١١٢.

٩٣)- في (ب) "كرم" وهو تصحيف.

النبي في لغة العرب: مشتق من النبأ وهو الخبر قال تعالى فوعم يتساءلون \* عن النبأ العظيم وإنما سمي النبي نبياً لأنه مخبر فهو مخبر: أي أن الله تعالى أخبره وأوحى إليه: فوقالت من أنبأك هذا؟ قال أنبأني العليم الخبير (التحريم الآية ٣) وهو مخبر عن الله تعالى

أمره ووحيه ﴿ وَبِي عبادي أَني أَنَا الْغَفُورِ الرحيم ﴾ (الحجر الآية ٤٩). وقيل النبوة مشتقة من النبوة وهي ما ارتفع من الأرض، وتطلق العرب لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بها، والمناسبة بين لفظ النبي والمعنى اللغوي أن النبي ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا والآخرة، فالأنبياء هم أشرف الخلق، وهم الأعلام التي يهتدي بها الناس فتصلح دنياهم وأخراهم. (لوامع الأنوار البهية ١٩/١).

النبي: هو من أوحي إليه و لم يؤمر بالبلاغ، وعلى ذلك فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا.

الرسول: هو من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه. (الرسل والرسالات ص ١٣). وقد اعترض على هذا التعريف واستبعد لأمور:

الأول: أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قولـه تعـالى: ﴿ومـا أرسـلنا قبلك من رسولٍ ولا نبي﴾ فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ فالإرسال يقتضي مـن النبي البلاغ.

الثاني: أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى، والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفسن في صدر واحد من الناس، ثم يموت هذا العلم بموته.

الثالث: قول الرسول صلى الله عليه وسلم "عرضت على الأمم فرأيت النبي ومعه رهطه والنبي ومعه رهطه والنبي ومعه الرحلان. والنبي وليس معه أحد" (رواه البخاري ومسلم والبرمذي والنسائي). فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ وانهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم.

والتعريف المختار: ان الرسول من أوحى اليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. (تفسير الألوسي ١٥٧/٧).

وأنبياء بني اسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى "التوراة" وكانوا مأمورين بابلاغ قومهم ووحي الله إليهم. (البحاري – انظر فتح الباري ٤٦٥/٦). ولم يأت القرآن الكريم بنبآء، وإنما جاء في شعر عباس بن مرداس وقيل: النبي "الطريق"، سمى بذلك لأنه "الطريق" إلى الله، وسمى رُسُل الله أنبياء لأنهم "الطريق" إلى الله، إلا أنَّ كل رسول نبيّ، وليس كل نبيّ رسولاً، لأن الرسول هو المرسل للأمة من قبل الله عز وجل، داعياً إليه وصادعاً بالدلالة عليه، ومرشداً الى كليات المصالح العامة المي يستقيم بها نظام الدنيا، وينال الفوز الأكبر في العقبى ناسخاً بشرعته لشرعة من تقدمه من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين، وهو مخاطب من الله حل حلاله ومخبر عنه إما بواسطة الملك كفاحاً، وإما من وراء حجاب صراحاً، وهو سماع الكلام القديم كما سمعه موسى صلى الله عكيه وسلى القرآن العظيم، ونبيّنا محمد صلى الله عكيه وسلم بنص الحديث الكريم.

والوحي على ضروب فمنه هذا، ثم وحي رسالة بواسطة ملك، ووحي تلق بالقلب كما ذكر عن داود عليه السلام، والرسول يعم البشر والملائكة، والنبي يخص البشر، وقد حاء بذلك القرآن العظيم، وأما النبي فهو المبلغ عن الله حل حلاله للأمة التي هو من جملة شيعته

ومما يؤيد هذا قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ الَى المَلاُ مِن بِنِي إسرائيل مِن بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كُتب عليكم القتال ألاّ تقاتلوا قــالوا وما لنا ألاّ نقاتل في سبيل الله ﴾. (سورة البقرة الآية ٢٤٦).

١٠)- في (أ) و(ب) "الطرق" وهو الصحيح.

رسولها، واتباعه ما يؤمر بتبليغه إليها من بشارة ونذارة إما بإلهام أو منام أو مخاطبة بعض الملائكة الكرام عليهم السلام، وليس له نسخ شيء من شرعة من تقدمه، وأما قوله جل من قائل: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ شيء من شرعة من تقدمه، وأما قوله جل من قائل: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الله ﴾ (١٠) وكذلك ﴿ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُم ﴾ (١٠) الرُسُلُ ﴾ (١٠) وكذلك ﴿ وَمُا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُم ﴾ (١٠) وقول عيسى: ﴿ وَمُبَشِّراً بِرَسُولُ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَد ﴾ (١٠) ﴿ وَقُولُ عيسى: ﴿ وَمُبَسِّراً بِرَسُولُ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَد ﴾ (١٠) وقولُ عيسى: ﴿ وَمُبَسِّراً بِرَسُولُ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمَهُ أَحْمَد ﴾ (١٠) وكذلك مَا أراد حول وعلا تعريفه بالاسم ليعلم من جحده أن أمره وكتابه هو الحق، ولأنه لم يعرفوه إلا يمحمّد (ولو لم يسمعه لهم يعلم (١٠٠) في اسمه) من الكتاب العزيز مع أن اسمه مشتق من اسم الله عز وحل كما مدح عدد . .

وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو العَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ (١١١)

<sup>1°)–</sup> سورة الفتح الآية ٢٩.

<sup>11)-</sup> سورة آل عمران الآية ١٤٤

<sup>^^)–</sup> سورة الاحزاب الآية ٣٨.

<sup>^^)-</sup> سورة الصف الآية ٦.

١١)– سورة محمد الآية ٢.

<sup>``&#</sup>x27;)- في (أ) و(ب) "ولو لم يسمه لم يعلم اسمه" وهو الصحيح.

١٠١) - البيت في ديوان حسان بن ثابت ضمن قصيدة مطلعها:

أعزّ عليه في النبوة خاتمُ من الله مشهود يلوحُ ويشهدُ

و لم يواجهه في القرآن العظيم باسمه بل ناداه فيه بالنبوة والرسالة. وناداه (١٠٠٠ باللطف ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ و﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّرُ ﴾ وناداه بالرمز بقوله حل من قائل: ﴿طه ﴾ (١٠٠٠ ، وقد اختلف المفسرون

والبيت الوارد: (وشق له من اسمه ليحله) ليس من قول حسان وانما هو لأبي طالب ضمّنه حسان شعره، وأصل البيت: شق له دون "واو" على أن فيه خرما أي حذف حرف من أوله وهو الواو. ديوان حسان بن ثابت شرح البرقوقي ص ١٣٤.

١٠٢)- في (أ) و(ثا) وهذا تصحيف.

1.٣) – فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ج٣ ص ٣٥٥ – ٣٥٦. وقد اختلف أهل العلم في معنى هذه الكلمة على أقوال:

الأول: أنها من المتشابه الذي لا يفهم المراد به. والثاني: انها بمعنى يا رجل في لغـة عكـل، وفي لغة عك. قال الكلبي: لو قلت لرجل من عـك يـا رجـل لم يجـب حتى تقـول: طـه، وأنشد ابن حرير في ذلك:

فخفت عليه أن يكون موائلاً

دعوت بطه في القتال فلم يجب

ويروي: موايلا، وقيل: إنها في لغة عك يا حبيبتي، وقال قطرب: هي كذلك في لغة طي: أي بمعنى يا رجل وكذلك قال الحسن وعكرمة، وقيل: هي كذلك في اللغة السريانية حكاه المهدوي، وحكى ابن جرير أنها كذلك في اللغة النبطية، وبه قبال السدي، وسعيد بن حيين، وحكى الثعلبي عن عكرمه أنها كذلك في لغة الحبشة. الثالث: أنها اسم من أسماء الله تعالى، الرابع: أنها اسم للنبي صلى الله عليه وسسلم. الخامس: أنها اسم للسورة, السادس: أنها حروف مقطعة يدل كل حرف منها على معنى.

ثم اختلفوا في هذه المعاني التي تدل عليها هذه الحروف على أقوال كلها متكلفة متعسفة. القول السابع: أن معناها: طوبى لمن اهتدى. القول الثامن أن معناها: طإ الأرض يا محمد. قال ابن الأنباري: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل مشقة الصلاة حتى

كادت قدماه تتفطر، ويحتاج الى التروح فقيل له طإ الأرض: أي لا تتعب حتى تحتاج الى التروح.

وحكى القاضي عياض في الشفاء عن الربيع بن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على رجل ورفع الأحرى، فأنزل الله وطه عنى طأ الأرض يا محمد. فتح القدير ٣٥٦/٣ وفي سبب نزول وطه فه ثلاثة أقوال:

- احدها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراوح بين قدميه ثــم يقـوم علـى رحـل حتى نزلت هذه الآية قاله (علي) عليه السلام: ذكره السيوطي في الدر ٢٨٨/٤.

والثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن صلى هو وأصحابه فأطال القيام فقالت قريش: ما أنزل الله هذا القرآن إلا ليشقى، فنزلت هذه الآيـة قالـه الضحاك. (أسباب النزول للواحدي ١٧٤).

الثالث: أن أبا جهل والنضر بن الحارث والمطعم بن عدي قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتشقى بترك ديننا فنزلت هذه الآية. قالمه مقاتل. (زاد المسير في علم التفسير ٥/٢٦٨/٥). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاذا رأيت الذيب يتبعون ماتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم" وهذا نص صحيح البخاري في كتاب التفسير وأخرجه ايضاً مسلم في صحيحه في كتاب السبر والصلة وتحريم الظلم ونصه: "اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم" ووته في الصحيحين عائشة رضي الله عنها أخرجاه عن القعبي قال حدثنا يزيد بن ابراهيم التستري عن عبدالله بن ابي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه و سلم الاية هو الذي انزل ٠٠٠ كه الى قوله اولو الالباب ٠

وروي لفظ الحديث في البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن ابراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تبلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنَّ أمُّ الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة

واللغويون في قوله حل وعز: ﴿ طه ﴿ فحكى أبو الحسن على بن ابراهيم بن سعيد الحوفي في كتابه "البرهان في علوم القرآن وهو عندي في ثلاثين بحلداً ، وحدثني به جماعة من أشياحي إحازة إذ لم يدخل الأندلس هذا الكتاب قط كاملاً فلم يروها إلا إحازة وسماعاً بسور منه، فأحازه في جماعة منهم الفقيه الاستاذ المصري النحوي المحدث

وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به كلّ من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب في قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فاذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم".

\*- رواته: ثقات.

درجته: اسناده صحيح.

تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب (منه آيات محكمات ج٣ ص ١٦٦. مسلم كتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن - ج٣ ص ٢٥٣ لفظـه حديث ١ . (٢٦٦٥).

آيات محكمات: المحكم ما كان واضح المعنى قال القرطبي: المحكم مــا عـرف تأويلـه وفهــم معناه وتفسيره. المتشابه: ما لم يكن الأحد علمه استأثر الله بعلمه دون خلقه مثل: الحـروف المقطعة في أوائل السور.

في قلوبهم زيغ: ميل عن الحق.

أم الكتاب: أصل الكتاب وأساسه.

تأويله – التفسير.

الراسخون: الرسوخ - الثبوت في الشيء.

- آل عمران الآية ٧.

الضابط محرز السبق في كل حير أبو بكر محمد بن حير قال :حدثنا الامام العدل أبو الأصبع عيسى بن محمد بن عبد الله بن مؤمل بن أبي البحر الزهري الشنتريني. قال: حدثنا النحوي الثقة أبو الحسن طاهر بن باشاذ في منزله بمصر.

قال: حدثنا الإمام أبو الحسن الحوفي وحدثني به أيضا جماعة كلهم عن الوزير الكاتب العدل أبي الوليد أحمد بن عبد الله بن طريف قال: حدثنا شيخي الفقيه المقرئ النحوي الخطيب بالمسجد الجامع بقرطبة أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب الانصاري قال: حدثني بمنوله بمصر مؤلفه الامام أبو الحسن الحوفي، فقال عن ابن عباس: ﴿طه بالنبطية يا رجل وقال سعيد بن جبير: يا رجل بالسريانية، وقال جماعة منهم الضحاك وقتادة والحسن يا رجل، وقيل: هي اسم من اسماء الله عز وجل وقيل: قسم أقسم الله به، وقيل: هي حروف هجاء، وقال أبو حاتم; لم نجد الحروف المقطعة في القرآن الا في أوائل السور، ولا ندري ما أراد الله بها.

قال ذو النسبين أيده الله: وهذا هو الصحيح، الأنه من المتشابه الذي ذكره الله في كتابه.

وقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِذَا رَأَيْتُم الذين يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولِئِكَ الذينَ سَمَّى الله فَاحْذَرُوهُمْ". وهذا نص صحيح البحاري في كتاب التفسير،

وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه في كتاب الـبر والصلـة وتحريـم النظلم ونصه: "إِذَا رَأَيْتُـمُ الذينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْـهُ فَأُولِئِكَ الذينَ سَمَّاهُمُ اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ".

روته في الصحيحين عائشة رضي الله عنها، أخرجاه عن القعنبي قال حدثنا يزيد بن ابراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الآية: ﴿ هُوَ الله ي أَنْزَلَ ... الآية. الى قوله أولو الألباب.

وأما قول من قال (رجل) (۱۰۰۰) بالنبطية ونسبه الى ابن عباس فلا يصح عنه، وهو باطل بيقين، قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِين . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِين . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِن اللهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَرَبِي مُبِينَ (۱۰۰۰ وقال حل من قائل: ﴿وَكَذَلِكَ اللهُ وَكَذَلِكَ اللهُ وَعَنْ عَوْلَهَا ﴾ (۱۰۰۰ وقال أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُوْآنًا عَرَبِياً لِتُنْفِرَ أُمَّ القُرى وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ (۱۰۰۰ وقال

١٠٠ )- في (أ) و(ب) "يا رجل".

<sup>°٬</sup>۰۰)- سورة الشعراء الآية ٩٥.

١٠٦)-سورة الشورى الآية٧.

تعالى: ﴿حم . وَالْكِتَابِ الْجِينَ . إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِياً لَعَلَّكُم تَعْقِلُون ﴾ (١٠٠٠) ونفى حل وعز عنه غير لسان العرب في آيتين من كتاب الكريم فقال سبحانه: ﴿ولَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِياً لَقَالُوا لَوْلاً فُصِّلَتُ الْكريم فقال سبحانه: ﴿ولَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِياً لَقَالُوا لَوْلاً فُصِّلَتُ آيَاتُهُ ءَاعْجَمِي وَعَرَبِي ﴾ (١٠٠٠) وقال حل وعلا: ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ أَنْهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ اللّذِي يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَدَا لِسَانٌ اللَّهِي يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِي مُبِين ﴾ (١٠٠٠) وأما قولهم يا رجل فاحتجوا على ذلك بقول متمم بن نويرة مع قول أهل التفسير:

هَتَفْتُ بِطِه فِي القِتَالِ فَلَمْ يُحِبْ ِ فَخِفْتُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ وَالِياً (١١١٠)

وقال آخر:

إِنَّ السَّفَاهَةَ طه مِنْ خَلاَئِقِكُمْ "(١١١) لاَ بَارَكَ اللهَ فِي القَّوْمِ الملاعين فَإِذًا تَأُويل الكلام يا رحل. ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ فإذًا تأويل الكلام يا رحل. ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ "فتكلف" (١١٢) مالاطاقة لك به من العمل، وقيل: إنما "فعل" (١١٢) ذلك

١٠٧)- سورة الزحرف الآية ٣.

١٠٨)- سورة فصلت الآية ٤٤.

١٠٠)– سورة النحل الآية ١٠٣.

١١٠)- في (أ) و(ب) موائلا.

۱۱۱)- البيت لمتمم بن نويرة بن شداد التميمي وهو شاعر وأخ لمالك بن نويرة، وله ميراث حسان وكان أعور، وقيل إنه بكى على أخيه حتى دمعت عينه العوراء.

أسد الغابة لابن الاثير ٥٨/٥ - ٥٩ وجاء فيه موالياً بالهمزة. ولعل من حذف الهمزة راعى جانب التخفيف /ع.

لسبب ما كان يلقى من النصب والعناء والسهر في قيام الليل، حدثنا الفقيه أبوالحسن على ابن الحسين حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد الحولاني، قال: أنبأنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي حدثنا أبو محمد الحموي حدثنا إبراهيم بن خزيم الشاشي حدثنا عبد بن حميد الكشي عن هاشم بن القاسم عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس قال: كان النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صلى قام على رجْل ورفع الأحرى فأنزل الله عز وجل ﴿ طه ﴾ يعنى "طأ الأرض يا محمّد" ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْآنَ عَلَيْكَ القُرْآنَ لَنَا فَرَانَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثقة عبد بن حميد في تفسيره، وهي حرفان لِتَشْقَى ﴾ (١١١) ذكره الإمام الثقة عبد بن حميد في تفسيره، وهي حرفان

١١٢)- في (أ) من خلايقكم و(ب) من خلائقكم بالهمزة .

١١٣)- في (ب)أو ولعلها تصحيف.

١١٤)- في (أ) و (ب) "قيل" ولعلها الصواب.

١١٥) - ان هذه الآية مستأنفة مسوقة لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان يعتريه من جهة المشركين من التعب ، والشقاء يجيء في معنى التعب قال ابن كيسان: وأصل الشقاء في اللغة: العناء والتعب ومنه قول الشاعر:

وأحو الجهالة في الشقاوة ينعم

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله

والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم، وتحسرك على أن يؤمنوا فهو كقوله سبحانه: ﴿فلعلك باخع نفسك﴾. وهذا التفسير للآية هو على قـول من قال: انه طه كسائر فواتــح السـور الــتي ذكـرت تعديداً لأسمـاء الحـروف فتـح القدير ٣٥٦/٣.

من حروف الهجاء "وانها" (۱۱۰ كناية عن الأرض، وأما قول من قال: هي اسم من أسماء الله تعالى لا فذلك بلادة وجهل. أسماء الله تعالى لا تثبت إلا قرآناً أو سنة ثابتة وقد عدم الطريقان، وليس في أسماء الله تعالى مبنى ولا غير معرب.

٤ - ومنها أن الله عزَّ وجلَّ نهى أن يدعى رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باسمه فقال عز (١١٦) وجل. ﴿لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ (١١٧) رواه جماعة عن ابن عباس خصه الله بهذه الفضيلة والدرجة الجليلة من بين أنبيائه ورسله وأصفيائه.

إنا أنزلنا عليك القرآن لتتحمل متاعب التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء الاسلام ومقاتليهم. وغير ذلك من أنواع المشاق وتكاليف النبوة، وما أنزلنا عليك هذا المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة (الكشاف/٢٩).

١١٦) - في (أ) و(ب) "والهاء" لعله الصحيح.

١١١ ) - في (أ) و (ب) "عز من قائل".

<sup>(</sup>١١٧)– سورة النور الآية ٦٣.

لا تقيسوا دعاءه اياكم على دعاء بعضكم بعضاً ،ورجوعكم عن المجمع بغير اذن الداعي ، أولا تجعلوا تسميته ونداءه بينكم كما يسمى بعضكم بعضا،ويناديه باسمه الـذي سماه به أبواه ولا تقولوا: يامحمد،ولكن يا نبي الله،ويا رسول الله،مع التوقير والتعظيم والصوت المحفوض والتواضع. (الكشاف ٣٩/٣).

وان الذين يبايعونك انما يبايعون الله كه أي أن الذين يبايعونك يبا محمد في الحديبية بيعة الرضوان انما يبايعون في الحقيقة الله، وهذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله.

ومنها أن الله تعالى أقامه مقام ذاته فقال حل من قائل:
 إنَّ الذينَ يُبَايعُونَكَ إنَّمَا يُبَايعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (١١٨)

7 - ومنها أن الله تعالى بدأه بالعفو قبل التأنيب، والمخاطبة قبل أن يعرف الذنب فقال حل وعلا: ﴿عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾ (١١٠) وأصل "لم، لما"، دخلت اللهم الجارة على "ما" التي هي للاستفهام ، كقوله حل وعز ﴿عَمَّ يَتَسَاعَلُونَ ﴾ (١٢٠) أصله عن ما، فحذفت الألسف

قال المفسرون - المراد بالبيعة هنا بيعة الرضوان بالحديبية حين بيايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الشيخان عن سلمة بن الأكوع أنه قال: "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت .." مختصر تفسير ابن كثير ٣٤٢/٣ فيد الله فوق أيديهم بي يريد أن يدا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعلو أيدي المبايعين هي يد الله والله تعالى منزه عن الجوارح وعن صفات الأحسام وانما المعنى تعزيز ان عقد الميشاق مع الرسول كعقده مع الله كقوله تعالى: همن يطبع الرسول فقد أطاع الله (النساء الآية الرسول كعقده مع الله كقوله تعالى: همن يطبع الرسول فقد أطاع الله (النساء الآية ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، وهو تعالى المبايع بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن كثير (١٨٥/٤).

إن من لطف الله تعالى بنبيه أن بدأه بالعفو قبل التأنيب، ولو قال له ابتداءً لم أذنت لهم ؟ لتفطر قلبه عليه الصلاة والسلام، (الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ١٩٢/٢) قال ابن أبي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو حصين عن سليمان الرازي حدثنا سفيان ابن عيينه عن مسفرعن عون قال: هل سمعتم بمعاتبته احسن من هذا ؟ نداء بالعفوقبل المعاتبه (ابن كثير ١٦١/٢).

١١٨)- سورة الفتح الآية ١٠.

١١١)– سورة التوبة الآية ٤٣.

تخفيفاً، كأنه قال حل من قائل: لأي شيء أو لأي سبب أو لأي معنى أذنت يا محمد لهؤلاء المنافقين، وكان ينبغي لك أن لا تأذن لهم حتى يتبين، أي يظهر صدقهم من كذبهم، لأنك لو لم تأذن لهم لقعدوا عن الخروج معك، وعند قعودهم عنك بعد نهيك إياهم يتبين لك صدقهم من كذبهم.

لأنهم لا يخرجون معك بكل حال، واعلم أنَّ قوله حل وعلا: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ ﴾ يتعلق بمحذوف دل عليه قوله ﴿لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾ وذلك أن قوله تعالى: ﴿لِمَ استفهام يتضمن نهياً، والنهي الذي تضمنه الاستفهام لا يكون إلا مما يتوقع في المستقبل، لأن النهي عن ما مضى عال ، والإذن المذكور في قوله: ﴿لِمَ أَذِنْتَ ﴾ قد مضى فلا يصلح أن يكون منهي عنه، ولكنه صلح أن يكون ما مضى موقع العتاب فإنَّ يكون منهي عنه، ولكنه صلح أن يكون ما مضى موقع العتاب فإنَّ العتاب عن المستقبل أيضاً محال، فعاتبه عن الإذن الماضي بقوله تعالى: ﴿لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾ ليكون العتاب دليلاً على أنه منهي بعد ذلك عن

الاستفهام "عفا الله عنك لم اذنت لهم " للانكار من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم حيث وقع منه الإذن لما استأذنوه في القعود قبل أن يتبين من هو صادق منهم في ذره الذي ابداه ، ومن هو كاذب فيه ، وفي ذكر العفو عنه صلى الله عليه وسلم مايدل على أن هذا الإذن الصادر منه كان خسلاف الأولى ، وفي هذا عتاب لطيف من الله سبحانه وقيل: إن هذا العتاب له صلى الله عليه وسلم في إذنه للمنافقين للخروج معه، لا في اذنه لهم بالعقود عن الخروج ، والأول اولى ، فتح القدير ٢٥/٢ .

١٢٠)-سورة النبأ الآية ١.

مثل ما فعل من قبل. وقال الحسين بن منصور الاصطحري فيما حدثني غير واحد من أهل شيراز: الأنبياء يؤنبون على مقاديرهم واختلاف مقاماتهم، فمنهم من أنبه ثم أنسه، "و لم "(١٢١) "ينسه" بعد التأنيب "لتفطن"(٢٢٠) كما قال لنوح عليه السلام ﴿ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ (٢٢٠)... الى آخر الآية.

وقال يا نوح إنه ليس من أهلك أي الذي وعدت انجاءهم، لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك ولذلك قال: ووأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ، فكان هذا الولد من سبق عليه القول بالغرق بكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحاً عليه السلام، وقد نص غير واحد من الأثمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا الى أنه ليس بابنه وانما كان ابن زنية، ويحكى القول: بأنه ليس بابنه وانما كان ابن امرأته، عن بحاهد والحسن وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن جريج، واحتج بعضهم بقوله وانه عمل غير صالح وبقوله: وفتحانتاهما فممن قاله الحسن البصري احتج بهاتين الآيتين. وبعضهم يقول: كان ابن امرأته وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن أنه ينسب إليه بحازاً، لكونه كان ربيبا عنده والله أعلم، وقال ابن عباس وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبي قط. وقوله:

وقول ابن عباس هذا هو الحق الذي لا محيد عنه فان الله سبحانه وتعالى أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة، ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على الذين تكلموا بهذا وأشاعوه. (ابن كثير ٢٥٩/٤).

١٢١)-في (أ) و(ب) "ولو لم يونسه" ولعله الصحيح.

١٢٢)-في (أ) "لتفطر" والصحيح ما أثبتناه.

١٢٣)–سورة هود الآية ٤٦.

ومنهم من أنسه ثم أنبه ليُفطَن لقربه منه، وذلك أنه سبحانه أمر نبيه عمداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سورة النور أن يأذن لمن شاء بقوله حل وعلا: ﴿فَأَذَنْ لِمَنْ شِنْتَ مِنْهُمْ ﴿اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾ ولو قال: "لم مؤنباً له على ذلك: ﴿عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾، ولو قال: "لم أذنت لهم عفا الله عنك لذاب، وهذا ليس بذنب ولكن بالإضافة الى

فاذا استأذن المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور التي تهمهم فانه يأذن لمن شاء منهم، ويمنع من شاء على حسسب ما تقتضيه المصلحة التي يراهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. (فتح القدير ٤/٧٥ – ٥٨).

وهؤلاء الذين يلتزمون هذا الأدب، لا يستأذنوه إلا وهم مضطرون فلهم في إيمانهم ومن أدبهم عاصم ألا يتخلوا عن الأمر الجامع الذي يشغل بال الجماعة ويستدعي تجمعها له، ومع هذا فالقرآن يدع الرأي في الإذن أو عدمه للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يبيع له حرية الاذن: وفاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم في، وكان قد عاتبه على الإذن للمنافقين من قبل فقال: وعفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين في يدع له الرأي فإن شاء أذن، وان شاء لم يأذن فيرفع الحرج عن عدم الإذن، وقد تكون هناك ضرورة ملحة، وستبقى حرية التقدير لقائد الجماعة ليوازن بين المصلحة في البقاء والمصلحة في الانصراف. ويترك له الكلمة الاخيرة في هذه المسألة النظيمية يدبرها بما يراه. (في ظلال القرآن ٤/٥٣٥٠).

١٢٤)- سورة النور الآية ٦٢.

وقد رخص الله له سبحانه وتعالى في سورة النور بقولـه: ﴿ فَإِذَا اسْتَأَذُنُوكُ لِبَعْضُ شَأَنَهُمْ فَاذَنَ لَمْن شَتْتَ مِنْهُمْ وَيُمَكُنُ أَنْ يَجْمَعُ بِينَ الآيتين، بأن العتاب هنا متوجـه الى الإذن قبـل الاستثبات حتى يتبين الصادق من الكاذب، والإذن هنالك متوجه الى الإذن بعد الاستثبات والله أعلم. (فتح القدير ٣٦٥/٢).

الشرف النبوي كأنه ذنب، فقدم العفو عنه ووقره ورفع محلـه بالدعـاء له.

كما يقال للكريم: عفا الله عنك ما صنعت؟ وقيل: لم يكن يعرف رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المنافقين حتى نزلت سورة براءة.

٧ - ومنها أن الله تعالى وضع به الأغلال السي كانت في أعناق العباد، والآصار التي كانت عليهم حسب ما نطق به القرآن، ووجب التصديق به والإيمان. ﴿ الذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النّبِيُ (١٢٠٠ الْأُمِّيُّ الذي

<sup>(</sup>١٢٥) وهو محمد عليه الصلاة والسلام فخرجت اليهود والنصارى وسسائر الملل. والأمي: إما نسبة الى الأمة الأمية التي لا تكتب ولا تحسب وهم العرب، أو نسبة الى الأم والمعنى: أنه باق على حالته التي ولد عليها لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، وقيل: نسبة الى أم القرى وهي مكة والذي يجدونه بعني اليهود والنصارى: أي يجدون نعته "مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل" وهما مرجعهم في الدين وهذا الكلام منه سبحانه وتعالى مع موسى قبل نزول الإنجيل وهو من باب الإخبار بما سيكون". (فتح القدير ٢٥٢/٢).

ويكل لهم الطيبات في ما حرم عليهم من الأشياء الطيبة كالشحوم وغيرها أو ما طاب في الشريعة والحكم بما ذكر اسم الله عليه من الذبائح وما خلى كسبه من السحت فو ويحرم عليهم الخبائث في ما يستخبث من نحو الدم والميتة ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، أو ما خبث في الحكم كالربا والرشوة وغيرهما من المكاسب الخبيثة. والإصر: مثل لنقل تكليفهم وصعوبته، نحو اشتراط قتل النفس في صحة توبتهم، وكذلك الأغلال: مثل لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة نحو بت القضاء بالقصاص عمداً كان أو خطأ من غير

يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُم في التَوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَسْأَمُوهُمْ بِسَلَمُوفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنْ المُنْكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطيّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْجَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ التي كَانَتْ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم وَالأَغْلَالَ التي كَانَتْ عَلَيْهِم اللهُ عليه وسلم ما نعته صلّى الله عليه وسلم ما كان حراماً على غيره، وكل شدة في الديس، والإصر: الثقل والمشقة لأنه يأصر صاحبه أي: يجسه عن الحراك لثقله، وهو مثل لثقل تكليفهم وصعوبته. فكانت توبة بني إسرائيل كالسامري (١٢٧) وغيره قتل تكليفهم وصعوبته. فكانت توبة بني إسرائيل كالسامري (١٧٧)

شرع الدية، وقطع الأعضاء الخاطئة، وقرض موضع النجاسة من الجلـــد والثـوب، وإحــراق الغنائم، وتحريم العروق في اللحم. (الكشاف ٢٢/٢).

١٢١)- سورة الاعراف الآية ١٥٧.

۱۲۷) – السامري: عن سسعيد بن حبير عن ابن عباس أقال: كان السامري رجـلاً من أهـل باجرما، وكان من قوم يعبدون البقر، وكان حب عبادة البقر في نفسه، وكان قـد أظهـر الاسلام مع بني إسرائيل، وكان اسمه موسى بن ظفر، وفي رواية عن ابن عباس أنه كان من كرمان، وقال قتادة كان من قرية سامرا.

وفتوبوا الى بارئكم ... الآية. واختلفوا فيمن خوطب بهذا على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه خطاب للكل، قاله السدي عن أشياخه، والثاني: أنه خطاب لمن لم يعبد ليقتل من عبد قاله مقاتل. والثالث: أنه خطاب للعابدين فحسب؛ أمروا أن يقتل بعضهم بعضا؛ قاله أبو سليمان الدمشقي. (زاد المسير ٨٢/١).

البارئ: الخالق وقيل إن البارئ هو المبدع المحدث، والخالق هو المقدر النباقل من حال الى حال، وفي ذكر البارئ هنا إشارة إلى عظيم حرمهم - أي فتوبوا الى بارتكم الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. (فتح القدير ٨٦/١).

بعضهم بعضاً. قسال الله العظيم: ﴿ فَتُوبُسُوا إِلَى بَسَارِيْكُمْ فَسَاقَتُلُوا أَنْهُم عَشْيَتُهُم ظَلْمَة فقاموا يتناحرون بالشفار فلما بلغ الله حلت قدرته فيهم نقمته انجلت الظلمة، وسقطت الشفار من أيديهم فكان ذلك للحيّ توبة، وللمقتول شهادة. عن قتادة: وأحلت عن سبعين ألف قتيل، وكان ذنبهم أنهم علموا أن العجل باطل، فمنعوا من الانكار حوف القتال، فابتلاهم الله بما لأجله لم ينكروا المنكر.

إلى غير ذلك من ثقل الشرائع وغلظ الأحكام.

٨- ومنها: بت القضاء بالقصاص عمداً أو خطأً من غير شرع الدية، وقطع الأعضاء الخاطئة وإحراق الغنائم إذا غزوا، وتحريم العروق في اللحم، وتحريم الشحوم والشرون ولحوم الإبل، وشرب ألبانها، وتحريم السمك الذي لا قشر عليه، وتحريم كل ذي ظفر، وذو الظفر

قال القرطبي:وأجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نفسه بيـده،قيـل : قاموا صفين، وقتل بعضهم بعضاً،وقيـل: وقـف الذيـن عبـدوا العبحـل، ودخـل الذيـن لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم.

وأخرج ابن حرير عنه قال: أمر موسى قومه عن أمر ربه أن يقتلوا أنفسهم، واختبأ الذين عكفوا عن العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم، وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضاً فانجلت الظلمة عنهم عن سبعين ألف قتيل كل من قتل منهم كانت له شهادة، وكل من بقي كانت له توبة, المرجع السابق.

ما له أصبع من طائر أو دابة كالابل والنعام، وهو الذي عليه جماعة اليهود الآن، وقد كان بعض ذلك حلالاً لهم فلما ظلموا وكفروا وقتلوا الأنبياء حرم ذلك عليهم، فعم التحريم كل ذي ظفر بدليل قول أصدق القائلين (۱۲۱۰): ﴿وَعَلَى الذينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفر وَمِنَ اللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٩-ومنها قرض الجلد إذا أصابته النجاسة.

ثبت في صحيح مسلم في باب المسح على الخفين عن أبي موسى الأشعري: "أن بني إسرائيل كان إذا أصاب حلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض"(١٢١).

١٢١)- في (أ) و(ب) "العالمين" ولعل الأصح ما هو مثبت في (ج).

١٣٠)-سورة الأنعام:الآية (٤٦)

<sup>(</sup>١٣١) - لفظ الحديث في صحيح مسلم "حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول، ويبول في قارورة ويقول: إن بهني إسرائيل كان إذا أصاب حلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. قال: لهودت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم، فبال فانتبذت منه فأشار الي فحثت فقمت عند عقبه حتى فرغ"

ورواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه.

فحاء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالحنيفية السمحة وهي التي ليس فيها إصر ولا كلفة ولا مشقة كانت من قبل. قال الله العظيم: ﴿رَبَّنَاوَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَاحَمَلْتَهُ عَلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ﴾ (١٣٠) أي

رواته: ثقاة.

در حته: اسناده صحيح.

تخريجه: (١) أخرجه البخاري عن طريق عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كتاب الوضوء باب ٢٢ البول عند سباطة قوم وجاء فيه: "ثوب أحدهم" بخلاف مسلم ج١ ص ٢٢ لفظ ما في مسلم.

(٢) مسلم كتاب الطهارة باب المسح على الخفين ج١ ص٢٢٨.

(٣) النسائي في كتاب الطهارة باب ٢٧ التنزه من البول ج١ ص٢٨ وقد أورده بروايـــات مختلفة، وجاء في لفظ الحديث "إذا أصابهم شيء".

(٤) ابن ماجة في كتاب الطهارة باب التشديد في البول ج١ ص ٢٨ نحوه.

(٥) مسند أحمد ج٤ ص ١٩٦.

المفردات القارورة: إناء يجعل فيه الشراب.

سباطة قوم: هي ملتقى القمامة والتراب ونحوهما تكون بفناء الدار لأهلها.

قال ابن الأثير: وإضافتها الى القوم إضافة تخصيص ما ملك، لأنها كانت مواتاً مباحاً.

فانتبذت منه: أي انتحيت ناحية.

١٣٢)- البقرة الآية ٢٨٦.

الاصر: العبء الثقيل الذي يأصر صاحبه: أي يحبسه مكانه لا يستقل به لثقله، والمراد به هنا التكليف الشاق.

ثقلاً ومشقة، وقال الأزهري أي عقوبة ذنب يشق علينا، ومعنى الحنيفية التي مالت عن اليهودية والنصرانية وعن سائر الأديان كلها، فهي مستقيمة على صراط مستقيم قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَنَّ هَلَا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ ﴾ (١٣٢٠) وقال عز من قائل: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُهُودِياً وَلاَ نَصْرَانِياً وَلكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً ﴾ (١٣٠٠).

وقيل الأصر: شدة العمل وما غلظ على بني إسرائيل من قتل الأنفس وقطع موضع النحاسة ومنه قول النابغة:

والحامل الإصر عنهم بعد ما غرقوا

يا صانع الضيم أن تفشى سراتُهم

وقيل الإصر: المسخ قردة وحنازير. وقيل: العهد. ومنه قوله تعالى: ﴿وَاحْدَنْتُمْ عَلَى ذَلَكُمْ السَّرِي ﴾ وهذا الخلاف يرجع الى بيان ما هوالإصر الذي كان على من قبلنا، لا الى معنى الإصر في لغة العرب. ومعنى الآية - أنهم طلبوا من الله سبحانه أن لا يحملهم من ثقل التكاليف ما حمل الأمم قبلهم. (فتح القدير ٥٨/١).

عن ابن عثمان أن رجلاً قال لابن مسعود ما الصراط المستقيم؟ قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد وعن يساره جواد، ثم رجال يدعون من مرّ بهم فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به الى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به الى الجنة ثم قرأ ابن مسعود هوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه في. (ابن كثير ١٩٢/٢). أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فابراهيم متحنفاً عن الشرك قاصداً الى الإيمان. (ابن كثير ٣٧٧٣).

١٣٢)- الأنعام الآية ١٥٧.

١٣٤)- آل عمران الآية ٦٧.

قال أبو عبيد: الحنيف عند العرب من كان على دين الإسلام، وقال ابن عرفة قيل: ان الحنف الاستقامة، وإنما قيل للماثل الرجل أحنف تفاؤلاً بالاستقامة، ولما كان محمد صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحب الرسل الى الله تعالى واكرمهم عليه وكانت امته خير الامم، عاملهم الله تعالى بالرفق والسماح فقال تعالى: ﴿فَاتَّقُواالله مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ (١٣٠٠ وقال تعالى: ﴿وَال تعالى في غير تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حِرِجٍ ﴾ (١٣٠١ وقال تعالى في غير تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حِرِجٍ ﴾ (١٣٠١ وقال تعالى في غير

جهدكم وطاقتكم كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه .." الحديث، وقال بعض المفسرين كما رواه مالك عن زيد بن أسلم أن هذا الآية ناسخة للتي في آل عمران وهي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء هو ابن دينار عن سعيد ين جبير في قوله: ﴿ اتَّقُوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون .

قال لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفاً على المسلمين: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم فنسخت الآية الأولى. (ابن كثير ٣٧٦/٤ - ٣٧٧).

ووما جعل عليكم في الدين من حرج فتح باب التوبة للمحرمين، وفسح بانواع الرخص والكفارات والديات والأروش نحو قوله تعالى: ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة المرحومة الموسومة بذلك في الكتب المتقدمة. (الكشاف 21/7).

١٣١)- الحج الآية ٧٨.

١٣٠)- التغابن الآية ١٦.

آية: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ (١٣٧) والجناح في اللغة الإثم والضيق فمن تاب توبة نصوحاً من هذه الأمة قبل الله توبته وأسكنه جنته.

ومن تفضيل الله لهم أن أرسل إليهم رسولاً ووصفه بالرحمة واللين فقال تعالى: ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٢٨) وقال تعالى: ﴿ وَهَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَ رَحْمَةً رَحِيمٌ ﴾ (١٢٨) وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَ رَحْمَةً لِلْمَالَمِينَ ﴾ (١١٠) ومن توفيق الله تعالى لمحمد خاتم النبيين صلّى الله عَلَيْهِ

بالمؤمنين "منكم أيها العرب والناس" رؤف رحيم، وقيل: لم يجمع اسمين من أسمائه لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ﴿رؤوف رحيم﴾ (الكشاف ٢٢٣/٢).

١٣٩)- سورة آل عمران الآية ٥٩.

﴿ فَهِمَا رَحْمَةُ مِنَ اللهُ لنت لهم ﴾ والمعنى: أن لنت لهم ما كان إلا بسبب الرحمة العظيمة منه، وقيل إن ما استفهامية، والمعنى: فبأي رحمة من الله لنست لهم، وفيه معنى التعجب وهـو بعيد، وقيل فيم رحمة من الله. (فتح القدير ٣٩٣/١).

١٤٠)- سورة الأنبياء الآية ١٠٧.

,وأما إرساله للعالمين، قال ابن عباس: هذا عام للبار والفاحر فمن آمن به تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن كفر به صرفت عنه العقوبة الى الموت والقيامة، وقال ابن زيد: هـ و رحمة لمن آمن به خاصة.

روى مسلم في صحيحه: ٢٠٠٧/٤ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يـــا رســول الله ادع على المشركين قال: "إني لم أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة" وروى الدارمي: عــن أبي صالح مرسلاً قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم يقول: "يا أيها الناســس إنمـا أنـا رحمة مهداة" وقد وصله الحاكم ٢٥/١.

١٢٧)- البقرة الآية ٢٣٦.

١٣٨)- سورة التوبة الآية ١٢٨.

وَسَلَّمَ أَدَّبُهُ مَعَ رَبِّه فِي حال سروره وغضبه، بخلاف غيره، وذلك أن موسى عليه السلام قدم اسمه على اسم ربه، فقال: ﴿كُلاّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ ﴾ فامتحنت أمته بعبادة العجل، وقدم محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسم ربه على اسمه فقال لأبي بكر رضي الله عنه، وهما في الغار شَرَّنَ إِنَّ الله مَعَنا ﴾، فعصمت أمته عن الشرك وأنزلت السكينة في قلوبهم.

والسكينة في اللغة فعيلة من سكن يسكن سكوناً، وهو خلاف الاضطراب والحركة، والسكن بفتحتين كلما سكنت إليه من محبوب، والسكن أيضا النار لأن الناظر إليها يسكن برؤيتها، وفي المشل: أسكن من نار في عين القرور، والقر البرد، وأما السكن بتسكين الكاف فهم أهل اللدار الساكنون فيها. والسكينة مخففة الكاف عند أكثر أهل اللغة إلا ما حكي عن الكسائي (١١١) والفراء (١٢٠) وحكاه الإمام أبو اسحق

عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه ووافق عليه الذهبي: (زاد المسير ٩٨/٥).

<sup>(11)-</sup>الكسائي: أبو الحسن حمزة فارسي أسدي الولاء، انتهت إليه رياسة الاقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات، أخذ القراءة عرضا على حمزة أربع مرات وعليه اعتماده وعلى محمد بسن أبي ليلى وألف كتبا كثيرة في اللغة والنحو والقراءة منها -معاني القرآن، القراءات، مقطوع القرآن وموصوله. مات بقرية "بنويه" من عمل "الري" هو ومحمد بن الحسن القاضي صاحب أبي حنيفة مع الرشيد متوجها الى خراسان فقال الرشيد: "دفنا الفقه والنحو بالري" وكان امام الكوفيين في العربية.

حجة القرآن لأبي زرعة ٦١ – ٦٢.

الحربي عن بعض اللغويين، وكما أن سكان الدار كالروح في الجسد، فالسكينة من الله في القلب كذلك فإذا أراد الله بعبد خيراً أنزل في قلبه الحكمة والحلم، وعلمه العلم، وأسكن في قلبه اليقين والاخلاق الحميدة التي هي من جنود الله.

. ١- من خصائص رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الله تعالى شرفه، فذكره معه في الصنائع الى عباده فقال تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ

يروى عند قيس بن الربيع ومندل ابن علي وأبي الاحوص وأبي بكر بن عياش وعلي بن حمزة الكسائي ، روى عنه سلمى بن عاصم، ومحمد بن الجهم السمري وغيرهما وكان ثقة.

ورد عن ثعلب أنه قال: لولا الفراء لما كانت عربية ولسقطت، لأنه خلصها، ولأنها كانت تنازع ويدعيها كل أحد، ونقل أبو بديل الوضاحي أن المأمون أمر الفراء أن يؤلف ما يجمع به أصول النحو، وأفرده في حجرة، وقرر له خدماً وجواري وورّاقين، فكان يملي في ذلك سنين، قال ولما أملي كتاب: معاني القرآن اجتمع له الخلق فكان في جملتهم لمانون قاضياً وأملى "الحمد" في مائة ورقة. قال الأنباري: لو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من النحاة إلا الكسائي والفراء لكفي. وقال بعضهم: الفراء أمير المؤمنين في النحو. وعن تمامة ابن أشرس: رأيت الفراء ففاتشته عن اللغة فوجدته بحراً، وعن النحو فشاهدته نسيحاً وحده، ومن الفقه فوجدته عارفاً باختلاف القوم، وبالطب خبيراً وبأيام العرب والشعر والنحوم فاعلمت به أمير المؤمنين فطلبه.

مات الفراء بطريق الجبج سنة سبع ومائتين وله ثلاث وستون سنة. سير أعلام النبلاء ١١٨/١٠ – ١٢١.

الأسدي مولاهم الكوفي النحوي صاحب الكسائي. الكسائي.

أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ (۱٬۲۰ فجعله مغنياً لعباده، ومنها أن الله تعالى قرن اسم محمد صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذكره في ثمانية مواطن أولها: في الطاعة قال حل من قائل: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴿ وَالله وَ الله ﴿ وَالله وَ الله والله والله والله والله ولا يجوز جمع الله ورَسُولِهِ (۱٬۲۰۰ فجمع بينهما بواو العطف المشتركة والا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه عليه أفضل الصلاة وأشرف التسليم لحديث حذيفة: أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ مَا شَاءَ الله وَشَاءَ فُلاَنُ "(۱٬۲۰ ).

١٤٣)- سورة التوبة الآية ٧٤.

١١٤) - سورة النساء الآية ٨٠.

١٤٠)- سورة النساء الآية ٥٩.

١٤٦)- سورة الحديد الآية ٧.

۱٬۷۰) - لفظ الحديث في البخاري "لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك". رواته ثقاة، درجته: إسناده صحيح، تخريجه: (١) البخاري: كتاب الأيمان والنذور ج٧ ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه: كتاب الكفارات باب ١٣ النهي أن يقال ما شاء الله وشئت. ج١ ص ٦٨٤. ولفظه "إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت. ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت " في الزوائد: في إسناده الأجلح بن عبد الله مختلف فيه ضعفه الامام أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان والعجلي وباقي رجال الاسناد ثقات.

وترجم عليه أبو داود باب حفظ المنطق؛ لأنّ الحديث الأول كان مذكوراً بحرف الواو وهي تقتضي الجمع دون الترتيب، فأمرهم صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعدلوا بها إلى حرف ثم الذي يقتضي المرتيب مع التراخي، وفقه هذا الحديث أن المشيئة ارادة الله تعالى قال الله عزوجل ﴿وَمَاتَشَاوُونَ إِلاّانَ يَشَاءَ الله ﴾ (١١٠٠)، فأعلم الله عزوجل خلقه، أن المشيئة له دون خلقه، وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله.

وذكر فقيه قرطبة أبو مروان عبد الملك بن حبيب وقد تقدم سندي إليه عن عمربن الخطاب رضي الله عنه أنّه قال: يوم مات رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يأبي أنت وأمي يارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عندربك أن جعل طاعتك طاعته فقال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ

<sup>(</sup>٣)أخرجه أبو داود: كتاب ٣٥ باب ٨٤ لا يقال: خبثت نفسي حديث ٤٢٨٠ ج٠ ص ٢٥٩ بلفظ ما أورده المصنف.

<sup>(</sup>٤) ورواه الدارمي: كتاب الاستثذان باب في النهي عن أن يقول ما شاء الله وشماء فملان ج١ ص ١٩١.

<sup>(</sup>٥) أحمد: في مسنده ج٥ ص ٣٨٤، ص ٣٢٤، ص ٣٩٨. بلفظه.

<sup>^</sup>١٠) - الانسان الآية ٣٠. ﴿ وَمَا تَشَاوُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ الله ﴾ أي وما تشاؤون أن تتخذوا إلى الله سبيلا ، إلا أن يشاء الله ، فالأمر إليه سبحانه وتعالى ليس إليهم ، والخير والشدة بيده لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ، فمشيئة العبد محردة لاتأتي بخير ولا تدفع شراً وإن كان يُثاب على المشيئة الصالحه ، ويؤجر على قصد الخير كما في حديث: ( انحا الأعمال بالنيات وانحا لكل امرئ مانوى) قال الزحاج : أي لستم تشاؤون الا بمشيئة الله ( فتح القدير ٥/٤٥٣).

الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله فَهُوسَ إليك الله الله ورشد، بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أنّ أهل النار يودون لو يكونون أطاعوك، وهم بين أطباقها، يعذبون يقولون: وين أطباقها، يعذبون يقولون: وينا لَيْتَنَا أَطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ في، يا ليتنا حرف النداء في هذا للتفجع والتندم، والنون والألف اسم ليت، وأطعنا الخبر، ولفظة الجلالة منصوبة (بأطعنا) ولفظة الرسول نصبت (بأطعنا) الثاني، وهو معطوف على الأول، وثبتت الألف في لفظة الرسول لأنه رأس آية مشبه بالفاصلة ومثله الظنونا والسبيلا.

وجاء القرآن مشبهاً بكلام العرب في الفواصل بأنه تعالى قال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إِلاَّ بلِسَان قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ (١٠٠٠).

والثاني في المحبة قال الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ الله ﴾ (١٥٠٠)، ولما نزلت هذه الآية قال المشركون: إنّ

١٤٩)- النساء الآية ٨٠.

<sup>﴿</sup> وَمِن يَطِعُ الرَّسُولُ فَقَدَ اطَاعُ الله ﴾ يخبر تعالى عن عبده ورسوله بحمد صلى الله عليه وسلم بأن من اطاعه فقد اطاع الله ، ومن عصاه فقد عصى الله ، وما ذاك الا لانه ماينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى . عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله" البخاري كتاب الجهاد والسير جد ٤ص ٨. ابن كثير ١٩٧١ .

<sup>···)-(</sup>والرسول نصب بأطعنا) في ب لم تذكر.

١٥١)- سورة ابراهيم الآية ٤

محمّداً يريد أن نتخذه حناناً كما اتخذ النصارى عيسسى، فأنزل الله عز وجل: ﴿ قُلُ أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ ﴾ (١٠٠٠)؛ فقرن طاعته بطاعته رغماً لهم. قولهم حنانا أي منسكاً ومسترحماً، والحنان: الرحمة،

هذا من لطف الله تعالى أن يرسل إليهم رسلاً منهم ، بلغاتهم ، ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم ، وقد كانت هذه سنة الله في خلقه أنه ما بعث نبياً في أمة إلا بلغتهم ، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم ، واختص محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة على سائر الناس : كما ثبت في الصحيحين عن حابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعطيت خمساً لم يُعطَهُن أَحَدُ مِن الأنبياء قَبْلي ... " الحديث ابن كثير ٢٣/٢٥. قال ابن الأنبار : ومعنى اللغة عند العرب الكلام المنطوق به وهو مأخوذ من قولهم : لغا الطائر يلغو إذا صوت في الغلس فو ليُبيّن لَهُم في أي الذي أرسل به فيفهمونه عنه الطائر يلغو إذا صوت في الغلس فو ليُبيّن لَهُم في أي الذي أرسل به فيفهمونه عنه وهذا نزل لأن قريشاً قالوا : ما بال الكتب كلها أعجمية وهذا عربسي ( زاد المسير على ٢٥٥٠).

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيَّنَ لَهُمْ ﴾ ، وقد قيل إِنَّ في هذه الآية إشكالاً لأن النبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أرسل الى الناس جميعاً بل إلى الجن والانس ولغاتهم متباينة والسنتهم مختلفة . وأحيب بأنه وان كان صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم مرسلاً إلى الثقلين كما مر ، لكن لمّا كان قومه العرب ، وكانوا أخص به وأقرب إليه كان إرساله بلسان عربي ، وهم يبينونه لمن كان على غير لسانهم ويوضحونه حتى يصير فاهماً له كفهمهم إياه فتح القدير ٩٤/٣ . ، وروى أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في قوله ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله . . ﴾ الآيه قال معلى البرّ والتقوى والتواضع وذلّ النفس : تفسير القرطي ١١/٤ .

١٠٢)- سورة آل عمران الآية ٣١.

۱۰۲)- سورة آل عمران الآية ٣٢.

والحنان: العطف، والحنان أيضاً الرزق والبركة، كل هذا بالتخفيف، والعرب تقول: حنانك يا رب وحنانيك يا رب بمعنى واحد؛ يريدون رحمته، وأنشد أبو عبيد لطرفة:

حَنَانَيْكَ بَعْضُ الشَّرِّ أَهْوَلُ مِنْ بَعْضٍ.

وأنشده النحويون في باب المصادر التي لا يستعمل إظهار العامل فيها ولا تنصرف، (١٠٠١) "منها لبيك وسعديك وحنانيك ،، فلبيك معناه إجابة بعد إجابة ، وسعديك موافقة بعد موافقة ، وحنانيك تحنن موصول بتحنن. قال الشاعر :

أَبَا مُنْذِرٍ أَفْنَيْتَ فَاسْتَبْقِ بَعْضَنا

حَنَانَيْكَ بَعْضُ الشَرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْض

والثــالث في المعصيــة، قولــه تعــالى :﴿وَمَـــنْ يَعْــِصِ اللهُ َ وَرَسُولَهُ﴾ (١٠٠٠).

١٠٠١)- في أوب " ولا تتصرف " ولعله صحيح

<sup>&</sup>quot;النساء الآية ١٤ " ومن يعص الله ورسوله " يريد في قسمه المواريث فلم يقسمها و لم يعمل بها والعصيان إنما أريد به الكفر فالخلود على بابه ، وإن أريد به الكبائر وتجاوز أوامر الله تعالى فالخلود مستعار لمدة ما ، كما تقول خلد الله ملكه، وقال زهير :

ولاخالداً إلا الجبال الرواسيا

وصدره: ألا لاأرى على الحوادث باقيا [تفسير القرطبي]

والرابع: في العزة قوله تعالى ﴿ وَلِلْمَهُ الْعَرْةُ وَلُوسُولِهِ ﴾ (١٠٠٠ أي

قال في الصحيحين "مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ وَدُ"(١٥٧).

وفي البخاري ١٤٠/٨ فمن أطاع محمداً صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمداً صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ... الحديث .

١٠٦)- المنافقون الآية ٨

"ولله العزة ولرسوله "أي القوة والغلبة لله وحده ، ولمن أفاضها عليه من رسله وصالحي عباده لا لغيرهم ، اللهم كما جعلت العزة للمؤمنين على المنافقين فاجعل العزة للعادلين من عبادك وأنزل الذلة على الجائرين الظالمين . (فتسح القديس ٥/٢٣٢). والعزة هي المنعة والقوة ولرسوله وللمؤمنين باعزاز الله ونصره إياهم . ويضم الله— سبحانه — رسوله والمؤمنين إلى جانبه ، ويضفي عليهم من عزته ، وهو تكريم هائل لايكرمه إلا الله، وصدق الله فحعل العزة صنو الإيمان في القلب المؤمن . العزة المستمدة من عزته تعالى ، العزة التي لاتهون ولاتهن ولا تنحيي ولا تلين ، ولا تزايل القلب المؤمن في أحرج اللحظات إلا أن يتضعضع فيه الايمان ، فادا استقر الايمان ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة . ( في ظلل القرآن قادا استقر الايمان ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة . ( في ظلل القرآن ٢٥٨٠) .

 $^{(1)}$  لفظ الحديث في البخاري "حدثنا يعقوب ابراهيم بن سعد عن ابيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد " رواه عبد الله بن جعفر المخزومي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن ابراهيم .

(أ) رواته : ثقات

ثم جمع له الأرض فأراه مشارقها ومغاربها ، ووهب لأمته لمكانته عنده ملك ما جمع له منها، ثبت في صحيح مسلم، وتفرد به، عن ثوبان، مولى رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ما هذا نصّه، أنّ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ما هذا نصّه، أنّ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: " إِنَّ الله زَوَى لِيَ الأَرْضَ فِرَأَيْتُ

(ب) درجته: إسناده صحيح

## (ج) تخریجه :

(۱) البخاري كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح . جـ ٣ ص١٦٧.

(۲) مسلم كتاب ۳۰ الأقضية باب ۸ نقض الأحكام الباطلة جـــ ۲ ص۱۳٤۳ مثل ما في البخاري حديث ۱۷ (۱۷۱۸).

(٤) مسند أحمد جد ٦ ص ٢٧٠ مثله .

#### (د) المفردات:

فهو رد: قال أهل اللغة - الرد هنا ، بمعنى المردود، ومعناه فهمو باطل غير معتد به وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين الاسلامي ، وهو من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم ، فانه صريح في رد كل البدع ، والمحترعات .

في أمرنا : أي في شأننا ، فالأمر واحد الأمور .

أحدث : أحدث الوجل وقع منه ما ينقض طهارته . وفي القرآن الكريم " لعــل الله يحدث بعد ذلك أمراً " الطلاق.

# مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الكَنْزَيْنِ، الأَحْمَرَ (١٠٨٠ وَالأَبْيَضَ" ...

 $^{\circ \circ}$  وتكملة الحديث في مسلم " واني سألت ربي ان لايهلكها بسنة عامة ، وأن لايسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم فيستيبح بيضتهم وان ربي قال : يا محمد اني قضيت قضاء فانه لايرد ، واني أعطيتك لأمتىك أن لاأهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أومن بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً

- (أ) درجته: صحيح بسنده
  - (ب) تخریجه :
- \* مسلم كتاب ٥٦ الفتن واشراط الساعة باب ٥ هــلاك هــذه الأمــة حــ ٣ ص ٢٢١ حديث ١٩ ( ٢٨٨٩ )
- \* النرمذي كتاب الفتن بــاب مــا حــَاء في ســؤال النــبي صـلــى الله عليــه وسلم ثلاثاً في امته جــ ٤ ص ٤٧٢ حديث ٢١٧٦ .
- \* ابن ماجه كتاب الفتن باب ما يكون من الفتن جـ ٢ ص١ ١٣٠ حديث ٢٩٥٢ وقد ذكر ابن ماجه زيادة على ما في صحيح مسلم وهي " وإذا وضع السيف في أمني فلن يرفع عنهم الى يوم القيامة وان مما اتخوف على أمني أئمة مضلين، وستعبد قبائل من أمني الأوثان ، وتلحق قبائل من أمني بالمشركين ، وان ين يدي الساعة دجالين كذابين قريباً من ثلاثين كلهم يزعم أنه نبي ، ولن تزال طائفة من أمني على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي أمر الله عزوجل -
  - \* أبو داوود كتاب الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلها حـ ٤ ص.٥٥
- \* مسند أحمد جـ ٥ وص٢٨٤ وجـ٤ ص١٢٣ وقـد جـاء الحديث على نحـو مـا ذكره ابن ماجه من ناحية زيادة في آخره.

# (د) المفردات :

زوى لي الأرض: أي جمع الأرض وطواها حتى أصبحت مرئية أمامه كالبساط المفروش يحيط بصره بها ، وفي ذلك بشارة من الله عز وحل لرسوله بانتصار الاسلام وفتح البلدان حتى يعم أطراف المعمورة .

مشارقها ومغاربها : جمع مشرق ومغرب وهو مكان شروقها وغروبها في الشتاء والصيف ، وإنما جمعت باعتبار أن لكل بلد مشرقاً ومغرباً .

الكنزين :المراد بهما "الذهب والفضة" لأنهما العملة المستعملة في كل زمان . والكنز ما يكنزه الانسان ويدحره من الأموال قال تعالى : ﴿ والذينَ يكنزونَ النَّهِ مِن اللَّمُوالُ قَالُ تَعَالَى : ﴿ والذينَ يَكنزونَ اللهِ مِن اللَّهِ مِنْ وَالفَضَةُ وَلاينفقُونُهَا فِي سبيلِ اللهِ فَبشَرُهُم بعذابِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ فَبشَرُهُم بعذابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بسنة عامة : أي القحط وحدب يهلك عامة المسلمين وذلك بأن تمسك السماء عن المطر فيلا تنبت الأرض شيئاً ، وتطلق السنة والسنون على الجدب والقحط " قال تعالى : ﴿ ولقد أحذنا آل فرعون بالسنين ﴾ سورة الأعراف الآية ١٣٠

وفي الحديث " اللهم اجعلها عليهم سنين كسيّ يوسف "

يستبيح بيضتهم " أي يستأصلهم بالهلاك فلا يبقى منهم أحمد . وبيضة الشئ – اكثره – ومعظمه ، وقيـل البيضـة – العز والملـك ، وقيـل أراد الخوذة ، وقيـل – موضع سلطانهم ، وبيضة الدار وسطها .

الضالين المضلين ُ: الداعين إلى الهوى والبدع السائرين علىي غير منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة وقد وقعت كلها كما أخبر عنها صلى الله عليــه وسلم . فانه لاينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحي .

ومن أسماء الله تعالى العزيز ومعناه الممتنع الغالب، أو الذي لانظير له أو المعزّ لغيره ، ولا يحل لمسلم أن يتسمّى بأسماء الله فهـو أخنع (١٠٥١) اسم عند الله ، أن يتسمى الرجل باسم ملك الأملاك ، ثبت ذلك عن

١٠٥) - لفظ الحديث في صحيح البخاري "حدثنا أبو اليمان . أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أخنى(١) الاسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الاملاك .(٢)

وجاء أيضاً عن طريق سفيان عن أبي الزناد " أخنع اسم عند الله ."

( أ ) رواته : ثقات

(ب) درجته: إسناده صحيح

(ج) تخريجه: (١) البخاري كتاب باب أبغض الاسماء الى الله تعالى جــ ٧ ص

(٢) الترمذي كتاب الأدب ، باب ما يكره من الأسماء جـ ٥ ص١٣٤ (٢٨٣٧) وقال أبو عيسى حديث حسن صحيح .

(٣) أبو داود باب تغيير الاسم القبيح حـ ٥ ص٢٤٥ رقم الحديث ٤٩٦١

(٤) مسند أحمد جـ ص ٢٤٤ . وجميعهم عن أبي هريرة .

(د) المفردات:

(١) أخنى : أفحش .

(٢) أخنع : أذل وأوضع .

(٣) ملك الأملاك : وتحرم التسمية علك الأملاك وشاهان شاه ، وهذا دليل قاطع على تحريم التسمية بهذه الاسماء، ولقد كان صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح، ويقول : أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بني الكفر ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي .

وفي الحديث " أحب الاسماء إلى الله - عبد الله وعبد الرحمن .

رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ، ومعنى أخنع فيما فسّره أبو عمرو الشيباني في صحيح مسلم، وفي رواية في صحيح البخاري . أي اخنى السم: أي (أيخش) ((()) والخنا الفحش وقد يكبون بمعنى الهلاك يقال:أخنى عليه أهلكه، وقال أبو عبيد:أخنع أذل ، والخانع الذليل الخاضع، ويكون أخنع أقبح، ويكون أفجر، قال الخليل: الخنع الفجور، وذكر أبو عبيد أنّه روى أنخنع بتقديم النون أي أقتبل وأهلك، والخنع القتل الشديد، وفسره سفيان بن عيينة بشا هنشاه (((()) وقال غيره:هو أن يتسمى باسم من اسماء الله عز وجل الذي هو ملك الأملاك كالعزيز والرحمن والرحيم والقادر والمقتدر، كما فعل من لاخلاق له، وأمّا الخلفاء من بني العباس فإنهم أضافوا قدرتهم واقتدارهم إلى الله تعالى فلا حرج عليهم إن شاء الله .

١٦٠)- في أوب " أفحش " وهو الصحيح

<sup>171) -</sup> شاهانشاه - ويحرم شاهانشاه للسلطان وغيره من الملوك والأمراء لأن معناه : أي اللفظ المذكور: "ملك الملوك"، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى " ، فاطلاقه على غير الله تعالى وصف ذلك الغير بوصف الخالق الذي لايصح قيامه بغيره سبحانه ، إنما وصف العبد الذلة والحضور في العبودية ، قال سفيان بن عيينة : ملك الأملاك مثل شاهان شاه . وشاهان شاه من عكس التشبيه ، وذلك لأن ملك الملوك هو المنصوص عليه وشاهان شاه هو الشبه والمقيس قال السيوطي: شاه . هو الملك وشاهان جمعه وقدم على قاعدة العجم من تقديم المضاف اليه على المضاف اليه على المضاف اليه على المضاف الهم على المضاف المصالحين )

والخامس في الولاية قول تعالى : ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (١٦٢) والولاية إذا كانت بمعنى الولاء جاز فيها الفتح والكسر؛ ولذلك قراءات القرآن ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (١٦٢) بفتح الواو وبكسرها ، والولاية بكسر الواو الإمارة

والسادس في الإجابة قوله تعالى :﴿اسْتَجِيبُوا للهِ وِلِلْرَّسُولِ﴾ (١١١٠) ، وسيأتي بيانه

هم المؤمنون وعلي بن أبي طالب ، وحدثنا أبو سعيد الأشبح حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأدول حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل قال تصدق على بخاتمه وهو راكع فنزلت: " إنّما وليُّكُمُ اللهُ ورسولُهُ".

وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى في سبب نزول هذه الآية إلا أنهم قالوا لايصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها ، وجهالة رجالها ، وقد قيل في الأحاديث التي وردت أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، حين تبرأ من حلف اليهود ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين ، (ابن كثير ٧٢/٢)

جعلت الولاية لك على طريق الأصالة ثم نظم في سلك إثباتها لرســول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على سبيل التبع . (الكشاف ٦٦٣/١).

١٦٤)– سورة الانفال الآية ٢٤

الاستجابة – أي للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل ، وقواكم بها بعد الضعف ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم . (ابن كثير ٢٨٩/٢ )

١٦٢)- سورة المائدة الآية ٥٥

١٦٣)- سورة الانفال الآية ٧٢

والسابع في التسمية قول عمد على : ﴿إِنَّ الله بِكُمْ لَسرَوُوفَ رَحِيمٌ ﴾ (١٠٠٠)، وقال في حق محمد صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّوفَ رَحِيمٌ ﴾ فسمّاه باسمين من أسمائه ، والرافة أشد الرحمة وأبلغها، وخاصية الرأفة أنّها لدفع المكاره والشدائد، والرحمة طلب المحاب، ولهذا تقدمت الرأفة على الرحمة . ومن رأفته صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّه رأى أعرابياً يبول في المسجد فصاح الناس به فكفهم عنه صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى فرغ ، فأمر بذنوب من ماء فصب على بوله ،ثم قال له بلين من القول: "إِنَّ هَذِهِ المُسَاجِدَ لا تصنّك لِشَيْء مِنَ البَولِ وَلاَ القُذْرَةِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ وَالصّلاة وَقَصَارَ أَنْ الله على الرحمة على البول طهرة في وقي المستعدين القول: "إنّ ها والمحديدين الله والمحديدين الله والحديث ثابت بإجماع وله طسرق في الصحيحين الله من الفقه، أنّ الماء اذا تغلب على البول طهره و لم

(A)

١٦٠)- سورة الحديد الآية ٩

١٦٦) - لفظ الحديث في البخاري" حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهـري قال : اخبرني عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: قــام أعرابي فبــال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقو على بولــه سجلا من ماء أو ذنوباً من ماء فانما بعثتم ميسرين و لم تبعثوا معسرين "

<sup>(</sup>أ) رواته :ثقات

<sup>(</sup>ب) درجته: اسناده صحیح

\* مسلم كتاب الطهارة باب وجوب إزالة البول وغيره من النحاسات اذا حصلت في المسجد وأن الأرض تظهر بالماء من غير حاجة الى حفرها . جـ ١ ص٢٣٧ . وقد أورده مسلم بألفاظ مختلفة مع زيادات في العبارات وافق فيها ما أورده المؤلف وخالف فيها ما جاء في صحيح البخاري . والكل يدور على معنى واحد هو أن الارض تطهر بصب الماء عليها ، كما أن رواية مسلم عن أنس .

\* أبو داود كتاب ١ باب ١٣٨ الارض يصيبها البول جـ١ ص٢٦٤ . وقد أورده عن طريق آخر - أنه قال يعني صلى الله عليه وسلم - حذوا ما بال عليه من التراب فألقوه ، وأهريقوا على مكانه ماء، وقد تفرد به أبو داود و لم يرد في الصحيحين و لا في غيرهما.-

### (د) المفردات :

ما في هذا الحديث من فقه – أن اثبات نجاسة بول الآدمي مجمع عليه ولا فرق بين الكبير والصغير باجماع من يعتد به لكن الصغير يكتفى فيه بالنضح وفيه احترام المسحد وتنزيهه من الأقذار .

<sup>\*</sup> ابن ماجه كتاب الفتن

<sup>\*</sup> مسند احمد - الفتح الرباني جـ ١ ص ٢٦٤

<sup>\*</sup> في المسجد : مسجد النبي صلى الله عليه وسلم - بالمدينة

<sup>\*</sup> فبال : شرع في البول

<sup>\*</sup> فتناوله الناس : أي تناولوه بألسنتهم ، وقد جاءت بعض الروايات موضحة لمعنى التناول ففي رواية :" فثار عليه الناس "، وفي أخرى : "فزحره الناس . وفي رابعة : "فصاح الناس به "

<sup>\*</sup> هريقوا : أصله وأريقو كما جاء في بعض الروايات .

<sup>\*</sup> سحلا: بفتح السين وسكون الجيم – الدلو الضخمة الملأى .

<sup>\*</sup> الذنوب: بفتح الذال - الدلو العظيمة المملوءة ماء أو فيها ما يقرب من ملتها

<sup>\*</sup> فقه الحديث:

يضره ممازحة البول له ، لأنه معلوم أنّ البول اذا صب عليه الماء مازحه، لكنّه إذا غلب عليه طهره، على ماشهدت به السنّة الثابتة عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

والشامن في الرضا قال الله العظيم : ﴿وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَـقُ أَنْ يُوضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠٠٠).

وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها وهذا مذهب الجمهـور وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزم من غير تعنيف ولا ايـذاء إذ لم يـأت بالمحـالف استخفافاً أو عناداً.

وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله صلى الله عليه وسلم: دعوه. قال العلماء: كان قوله صلى الله عليه وسلم دعوه لمصلحتين - أحدهما - أنه لو دفع عليه بول لتضرر، وأصل التنجس قد حصل ، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به ، والثانية: أن التنجس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه أثناء بوله لتنجس ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة في المستحد (النووي على صحيح مسلم ١٩٠/٣). -

١٦٧)- التوبة الآية ٢٢

روي أن قوماً من المنا فقين احتمعوا فيهم الجلاس بن سويد وفيهم غلام من الانصار يدعى عامر بن قيس فحقروه فتكلموا وقالوا: ان كان ما يقول محمد حقاً لنحن شرمن الحمير ، فغضب الغلام فقال : والله ما يقول حق وأنتم شر من الحمير فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم فحلفوا أن عامراً كاذب فقال عامر : هم الكذبة وحلف على ذلك ، وقال : اللهم لاتفرق بيننا حتى يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب فانزل الله هذه الآية (التوبة الآية ٢٢).

فأخبر تعالى أن حلفهم على طريق الكذب بدليل قوله : ﴿واللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ فَلَفَظَة الجلالة رفعت بالابتداء ، ولفظة "ورسوله" عطفت عليها، وأحق أن يرضوه الخبر، ويقال لهم: حاز رد الضمير الواحد في لفظة "الله ورسوله" أحق أن يرضوه و لم يقل يرضوهما - الجواب أنّ رضى الرسول رضى الله فسترك، لأنّه دال عليه مع الإيجاز وكما قال الشاعر:

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإنّي وقياراً بها لغريب أي فمن يك أمسى بالمدينة رحله فريب، فحذف، والتقدير - والله أي فإني لغريب وقياراً بها لغريب، فحذف، والتقدير عن أحق أن يرضوه ثم اجتزئ بأحد الخبرين عن الآخر. هذا مذهب سيبوبه. وللمبرد فيه قول: قال فيه تقديم وتأخير، والتقدير عنده: والله أحق أن يرضوه ورسوله. وقول سيبويه أحق، ولأن كل كلام يصح معناه على ترتيبه فليس لنا أن نغيّر ترتيبه،

هما أحق من ارضاء المؤمنين بالأيمان الكاذبة فانهم لو اتقوا الله وآمنوا به وتركوا النفاق لكان ذلك أولى لهم ، وافراد الضمير في يرضوه اما للتعظيم للحانب الالهمي بافراده بالذكر أو لكونه لافرق بين إرضاء الله وإرضاء رسوله فارضاء الله إرضاء لرسوله أو المراد: الله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك (فتح القدير ٣٧٦/٢). وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن أو يتخلفون عن الجهاد ثم يأتونهم – أي المسلمين – فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم ويرضوا عنهم فقيل لهم: إن كنتم مؤمنين كما تزعمون فأحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوفاق (الكشاف ١٩٩/٢).

وموضع أن جر، والتقدير أحسق بـأن يرضـوه، ثـم حذفـت البـاء وهـي مراده ، وهـي كثيراً ما تحذف منع أن لطولها بالصلة.

ا ١ - ومن خصائصه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أَنَّ الله تعالى أمر بتقديمه على النفوس على ما ثبت في الكتاب والسنة ومنهما استنبطته، فأمّا الكتاب العزيز فقال حلّ من قائل : ﴿ النّبِيُّ أُولَى بِالْمُوْمِئِينَ مِنْ فَامّا الْكَتَابِ الْعَزِيزِ فقال حلّ من قائل : ﴿ النّبِيّ أُولَى بِالْمُوْمِئِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ (١٦٨). أي أحق، وقد قدّمه الله في القرآن على الآباء والأبناء

هذه الآية أزال الله تعالى بها أحكاماً كانت في صدر الاسلام منها أنه صلى الله عليه وسلم كان لايصلي على ميت عليه دين ، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلى قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته أخرجه الصحيحان . وفيهما أيضاً فأيكم ترك ديناً أو ضياعاً فأنا مولاه . وقال بعض العلماء العارفين : هو أولى بهم من أنفسهم ؛ لأن أنفسهم تدعوهم إلى المنحاة (القرطبي ٢٢/١٤).

قال ابن عطية ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم "أنا آخذ بحجزكــم على النــار وأنتم تتقحمون فيها تقحم الفراش " (فتح الباري ٢٧٢/١١ ومسلم شرح النووي ٥٩/١٥).

"النبي أولى بالمؤمنين في كلّ شيء من أمور الدين والدنيا ، من أنفسهم "ولهذا اطلق ولم يقيد فيجب عليهم أن يكون أحب اليهم من أنفسهم وحكمه أنفذ اليهم من حكمها، وحقه آثر لديهم من حقوقها وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها ، وأن يبذلوها دونه ويجعلوها فداءه إذا أعضل خطب ، ووقاءه إذا الفحت حرب وأن يبذلوها ما تدعوهم إليه نفوسهم ولا ما تصرفهم عنه ، لأن كل ما دعا اليه فهو ارشادهم إلى نيل النجاة بالظفر بسعادة الدارين . تفسير الكشاف ٢٥١/٣ .

١٦٨)-الأحزاب الآية ٦

والأزواج والعشائروالأموال فقال حلّ من قائل: ﴿ قُسلُ إِنْ كَالُ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ وَإِخْوَانُكُم وَأَزْوَاجُكُم وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ الْفَاوُكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ وَأَزْوَاجُكُم وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ الْقَتْرَفْتُكُمْ وَأَبْدَوَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ اقْتَرَفْتُهُوهَا وَبَحَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ وَالله مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِفِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَبْتِي الله بِأَمْرِهِ وَالله لَا يَعْهِدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ ﴾ (١٠٠٠). فهذا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من ين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقد أمر الله جلّ جلالـه ين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقد أمر الله جلّ جلالـه

١٦٩)- التوبة آيه ٢٤

في سبب نزول هذه الآية أقوال: أحدها – أنها نزلت في الذين تخلفوا مع عيـالهم عمكة و لم يهاجروا قاله أبو صالح عن ابن عباس.

والثاني : أن علي ابن أبي طالب قدم مكة فقال لقوم : ألا تهاجرون ؟ فقالوا نقيم مع احواننا وعشائرنا ومساكننا فنزلت هذه الآية قاله ابن سيرين .

الثالث : أنه لما نزلت الآية التي قبلها قالوا : يارسول الله إنا نحن اعتزلنا من خالفنا في الدين قطعنا آ باءنا وعشيرتنا وذهبت تجارتنا وخربت ديارنا فنزلت هذه الآية ... . ﴿ وَاد المسير ﴾ ٢١٢/٣ .

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لايطعم أحدكم طعم الايمان حتى يحب في الله ويبغض في الله حتى يحب في الله أبعد النباس ويبغض في الله اقرب النباس اليه " هوفتربصوا حتى يأتي الله بأمره هو وعيد . عن ابن عباس : هو فتح مكة . وعن الحسن: هي عقوبة عاجلة أو آجلة وهذه آية شديدة لا ترى أشد منها . كأنها تنعى على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين فلينصف أروع الناس وأتقاهم من نفسه هل يجد عنده من التصلب في ذات الله ، والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الآباء والابناء والاحوان والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله .الكشاف ١٨١/٢

فيه تعظيم هذا النبيّ الجيد، وأوجب فرض محبته وعظم قدرها ، وقرّع من كان مالسه وأهله أحسب اليه من الله ثم أوعدهم بقوله: ﴿ فَتَرَبَّصُواحَتَّى يَأْتِي الله بِأَمْرِ فِ ﴾ وما أوعد الله على فعله فهو حرام ، ثم فسقهم وأعلمهم أنهم ممن ضلّ ولم يهده الله، وأمّا (۱۷۰۰)السنة الثابتة ففي صحيح البخاري في كتاب الأيمان والنذور: حدّثني يحيى بن سليمان، قال حدثني ابن وهب، قال أخبرني حيوة، قال حدثني أبو عقيل، زهرة بن معبد أنّه سمع حدّه عبد الله بن هاشم قال: "كُنّا مَعَ

## (د) المفردات:

والذي نفسي بيده : أي والله الذي رؤحي بقبضته وتحت تصرفه وهو مما كان يكثر صلى الله عليه وسلم القسم به لأن فيه إذعاناً وتسليماً وتعظيماً للمقسم به وهو يفيد تأكيد القسم وأهمية المقسم عليه .

ومن يمين النبي صلى الله عليه وسلم - وايم الله ، لا ومقلب القلوب . ولذلك كان حديثه صلى الله عليه وسلم صريحاً في حرمة من يحلف بغير الله حيث قال : " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليذر " أي ليترك.

١٧٠)- الحديث

<sup>(</sup>أ) رواته : ثقات

<sup>(</sup>ب) درجته :إسناده صحيح

<sup>(</sup>ج) تخريجه: البخاري (١) كتاب الايمان والنذور – باب ٣كيف كانت يمـين النبي صلى الله عليه وسـلم والـذي نفسي بيده، وقال أبو قتادة قال أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم لاهـا الله إذاً يقال والله وبالله وتالله حد ٧ ص٢١٨. لفظه.

النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذَ بِيهِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مكررا يَا رَسُولَ اللهِ لأَنْتَ أَحَبَّ إِلَى مِنْ كُلِّ شَيْء إِلاَّ مِنْ نَفْسِي.، فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ، وَاللّذِي نَفْسِي بِيلِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبِ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الآنَ وَاللهِ لأَنْتَ أَحَبُ إِلَى مِنْ فَسِكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الآنَ وَاللهِ لأَنْتَ أَحَبُ إِلَى مِنْ فَسِكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الآنَ وَاللهِ لأَنْتَ أَحَبُ إِلَى مِن فَسِكَ، فَقَالَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الآنَ يَا عُمَرُ " يعنى أنت مؤمن. لما ثبت بإجماع أهل النقل من حديث قتادة عن أنس قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لأَيُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ كُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. "(١٧١)وفي رواية عبدالعزيز، عن إليْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. "(١٧١)وفي رواية عبدالعزيز، عن

۱۷۱)- الحديث:

<sup>(</sup>أ) درجته: إسناده صحيح

<sup>(</sup>ب) تخریجه :

<sup>(</sup>۱) البخاري كتاب الإيمان باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمـان ٩/١ نحوه .

 <sup>(</sup>۲) مسلم كتاب الايمان باب وحوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر
 من الأهل والولد والناس أجمعين ٦٧/١ لفظه حديث ٦٩و٧٠

<sup>(</sup>د) المفردات:

<sup>(</sup>۱) أحب إليه من ولده: قال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما - المحبة ثلاثة أقسام - محبة احلال واعظام كمحبة الوالد،ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد،ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس. فحمع صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة في محبته.

أنس، قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لاَيُوْمِنُ عَبْدٌ". وفي حديث عبد الوارث: "الرَّجُلُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ". ولذلك جاءه الصديق بماله كلّه وقال تركت لأهلي الله ورسوله، وفداه علي المرتضى بنفسه ليلة خروجه إلى الغار وعليه برد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وجلس في مكانه وعلى بابه مائة من قريش ينتظرونه ليقتلوه بزعمهم ؛ فخرج عليهم رسول الله صَلَّى الله عَرَّ وجل عنهم .

١٢) ومن خصائصه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الله عَن وَ وَحَل الله عَنه، وكل بِي إِنما جادل عن نفسه فيما نيل منه، وحل تولّى الجدال عنه، وكل بِي إِنما جادل عن نفسه فيما نيل منه، فمن ذلك قول قوم نوح عليه السلام، قال الله العظيم: ﴿قَالَ المَلأَ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَوَاكَ فِي ضَللًا مُبِين ﴾ (١٧١) فأحابهم نوح عليه السلام فقال: ﴿لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ أَبَلّغُكُمْ وَاعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لاَتَعْلَمُونَ ﴾ (١٧١) وقال رسالات ربّي وأنصح لكم وأعلمُ مِن اللهِ مَا لاتعلمون الله والله قوم هود: ﴿قَالَ اللهُ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَواكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا قوم هود: ﴿قَالَ اللهُ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَواكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا قَوْمِهِ إِنَّا لَنَواكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا فَي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا اللهُ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَواكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَواكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنّا

<sup>(</sup>٢) لايؤمن أحدكم: أي لايؤمن الايمان التام . وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة

١٧٢)- سورة الاعراف الآية ٦٠

١٧٢) - سورة الاعراف الآية ٦١

لَنظُنكَ مِنَ الكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً المُنهُ أَي ضلالة من الحق وأصل السفاهة في اللغة الجهل دليل ذلك قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَنُوْمِنُ كُمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ اللهُ اللهُ الجهال وقيل هورقة الحلم، والطيش، يقال : ثوب سفيه إذا كان خفيفاً، وقد يأتي بمعنى الكفر، قال الله العظيم: ﴿مَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١٧١) وهم اليهود ، وقد يأتي العظيم: ﴿مَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١٧١) وهم اليهود ، وقد يأتي بمعنى النساء والصبيان كقوله جل وعلا ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالكُمْ ﴾ (١٧٧).

وقد يأتي بمعنى الأبله العاجز، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَإِنْ كَـانَ اللهِ عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ ضَعِيفاً ﴾ (١٧٠١) وقد يأتي السفه بمعنى الهـلاك

جعل الله الذي عليه الحق أربعة أصناف - مستقل بنفسه يملُّ، وثلاثة أصناف لأيملُّونَ وتقع نوازلهم في كل زمن وكون الحق يترتب لهم في جهات سوى المعاملات كالمواريث أن يملُّ، فالسفيه المهلهل الرأي في المال الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء منها ، مشبه بالثوب السفيه وهو الخفيف النسيج . والبذيء اللسان يسمى سفيهاً لأنه لاتكاد تتفق البذاءة إلا في جهال الناس وأصحاب العقول الخفيفة ، والعرب تطلق السفه على ضعف العقل تارة وعلى ضعف البدن أخرى قال الشاعر:

١٧١)- سورة الاعراف الآية ٦٦

١٧٠)- سورة البقرة الآية ١٣

١٤٢)– سورة البقرة الآية ١٤٢

١٧٧)- سورة النساء الآية ٥

١٧٨)- البقرة الآية ٢٨٣

قال الله العظيم: ﴿وَمَنْ يَوْغَبُ عَنْ مِلْةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ مَسْفِهُ نَفْسَهُ ﴾ (١٧١) قال أبو عبيد معناه: إلاّ من أهلكها وأتعبها، وقال يونس النحوي: معناه إلاّ من سفه نفسه يذهب إلى أنّ فعِلَ للمبالغة كما أنّ فعّل للمبالغة، والتشديد مذهب أهل التأويل. وقال الفراء: إلاّ من سفهت نفسه، فنقل الفعل عن النفس إلى ضمير من، ونصب النفس على التشبيه بالتفسير.

وقال أبو إسحق: القول عندي، أنّ سَفِهَ بمعنى جهل نفسه؛ أي لم يفكر في نفسه كقوله تعالى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ﴾ (١٨٠٠

نخافُ أَنْ تَسْفَهُ أحلامُنا ويجهلُ الدهرُ مع الحالم

وقال ذو الرمة :

مَشَيْنا كما اهتزَّتْ رماحٌ تسفُّهت أعاليها مرَّ الرياحِ النواسمِ

القرطبي ٣/٥/٣-٣٨٦.

١٣٠)- البقرة الآية ١٣٠

سبب نزول هذه الآية :أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه مهاجراً وسلمه إلى الإسلام ؛ فأسلم سلمة ، ورغب عن الاسلام مهاجر فنزلت هذه الآية قالمه مقاتل ، قال الزجاج: "ومن " لفظها لفظ الاستفهام ومعناها التقرير والتوبيخ والمعنى : ما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ويقال : رغبت في الشئ إذا أردته ، ورغبت عنه إذا تركته ، وملة إبراهيم دينه . (زاد المسير ١٤٧/١).

^^) - حدثني يونس قال أخبرناابن وهب قال تعالى: ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفُلا تُبْصِرُونَ ﴾ وقرأ قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُم إِذَا أَنسَم بشرٌ تنتشرون ﴾ قال وفينا آيات كثيرة هذا السمع والبصر واللسان والقلب لايـدري

فوضع سفه موضع جهل، وعدي كما عدي وقال الأخفش: معناه سفه في نفسه فلما سقط حرف الخفض نصب ما بعده كقوله عز وحل": ﴿وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ﴾ (١٨١٠) أي على عقدة النكاح، وأصل السفه راجع إلى المعنى الأول، والملأ الأشراف، وقيل الرؤساء؛

أحد ماهو أسود أو أحمر وهذا الكلام الذي يتلجلج به وهذا القلب أي شيء هو ؟ إنما هو مضغة في جوفه يجعل الله فيه العقل أيدري أحد ما العقل وما صفته وكيف هو ؟ والصوأب أن يقال معنى ذلك وفي أنفسكم أيضا أيها الناس آيات وعبر تدلكم على وحدانية صانعكم وأنه لا الله لكم سواه " ( تفسير الطبري ١٢٦/١١).

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

(١٨١) - والمعنى - لاتعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة "حتى يبلغ الكتاب أجله؛ يريد تمام العدة. والكتاب هنا هو الحد الذي رسم من المدة وان الله تعالى حرم عقدة النكاح في العدة بنص الآية ، وهذا من المحكم المجمع على تأويله أن بلوغ أجله انقضاء العدة؛ فقول عمر وجماعة من العلماء أن ذلك لايؤيد تحريماً وأنه يكون خاطباً من الخطاب ، وقاله مالك وابن القاسم في المدونة ، وقال قوم من أهل العلم أهل العلم ذلك كالدخول في العدة يتأبد التحريم بينهما . وقال قوم من أهل العلم لايتأبد بذلك تحريم، وقال مالك والليث والأوزاعي يفرق بينهما ولا تحل له أبدا واحتجوا بأن عمر بن الخطاب قال لا يجتمعان أبداً ، وقال النووي والكوفيون والشافعي يفرق بينهما ولا يتأبد التحريم بل يفسخ بينهما ثم تعتد منه ثم يكون خاطباً من الخطاب واحتجوا باجماع العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها فكذلك وطؤه إياها من العدة . القرطبي ١٩٢/٣ -١٩٧

وإنني ارجحه . / ع

لأنهم يملأون الصدور بعظم شأنهم، وقيل: هم الجماعة من الرحال ليس فيهم امرأة.

قال الحسن: كان تكذيبهم إياه عن الظنّ، وفي هذا الجواب للنّبيّيْن الكريمَيْن أدب كثير، لأنهما صلى الله عليهما إنّا ردّا على قومهما ما نسبه إليهما فقط، ونفيا عن أنفسهما ذلك، وبيّنا أنّ الذي حملهما على الدعاء إلى الله عز وجل النصيحة وأداء الأمانة، والقيام بالرسالة وأنهما أمينان على ما ائتمنهما الله عليه من الرسالة لايكذبان، ولا يبدلان بل يبلغان ما أمر به، وقال فرعون لموسى: ﴿إِنّي لأَظُنّك يَامُوسَى مَسْحُوراً ﴾ (١٨١٠) يقول: معطى علم السحربهذه الآيات والعجائب التي تفعلها من سحرك؛ وقيل: أي معنى (مسحوراً): ساحر فوضع مفعولاً موضع فاعل؛ كما قيل: إنّك مشؤوم علينا، وميمون؛ إنّا هو شائم ويامن، فأجابه الكليم، وكان حديد الجواب غليظ الخطاب؛ ﴿وَإِنّي لأَظُنّك يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً ﴾ (١٨١٠) يقول: ملعوناً ممنوعاً

<sup>(</sup>۱۸۱ موسى عليه السلام قال لفرعون ان ظننتني مسحوراً فأنا أظنك مثبوراً هالكاً ،وظني أصح من ظنك لأن له أمارة ظاهرة وهي إنكارك ما عرفت صحته ومكابرتك لآيات الله تعالى بعد وضوحها. وأما ظنك فكذب بحت لأن قولك مع علمك بصحة أمري إني لأظنك مسحوراً قول كذب . (تفسير النسفي ۱۷۱/۲) .

من الخير، يقال ثبره بفتح الماضي يثبره بالكسر والضم، ويقال رجل مثبور: أي ممنوع من الخير محبوس عنه ملعون؛ قال ابن عباس: مثبور ملعون، وقال بحاهد: مثبور: مهلك، وقال أيضا قتادة وقال عطية: مثبوراً: مبدلاً، وقيل: مجنون لاعقل له وهو معنى قول ابن زيد وقد تضمنت الآيات أنَّ الله تعالى أرسل رسولاً يدعو إلى عبادة الله عز وحل وأنه لا إله غيره فمن آمن نجا ومن كذّب وكفر هلك. والله علمت قدرته هو الذي حادل عن عبده وصفيه محمد صلى الله عكيف وسركم وسكم فحين قالوا مجنون، قال الله العظيم: ﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُون ﴾ (١٨٠١) والجنون الذي حجب الجن عقله أي سنرته بحجاب؛ بمَجْنُون ﴾ (١٨٠١) والجنون الذي حجب الجن عقله أي سنرته بحجاب؛ وسمى الجن الستره بظلامه، وسمى الجن والجنّة لاستراهم عن أعين النّاس وكذلك الجَنّة لأن

وفي المثبور ستة أقوال: أحدهما: أنه الملعون رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال الضحاك. والثاني: المغلوب رواه الحوفي عن ابن عباس، والثالث: الناقص العقل رواه ميمون بن مهران عن ابن عباس. والرابع: المهلك رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس وبه قال أبو عبيدة وابن قتيبة. قال الزجاج: يقال ثير الرجل فهو مثبور إذا أهلك، والخامس: الهالك قاله بحاهد، والسادس: الممنوع من الخير تقول العرب ما ثبرك عن هذا أي ما منعك قاله الفراء قال أكثر المفسرين: الفلن ها هنا يمعنى العلم على خلاف ظن فرعون في موسى وسوى بينهما بعضهم فحعل الأول يمعنى العلم أيضاً. (زاد المسير ٥/٤٥-٥٥).

١٨٤)- التكوير الآية ٢٢

سحرها يستر أرضها أو داخلها وجمعها جنّات وجنان، والجنّة بضم الجيم والجمع حنن: وهي الدروع؛ لأنها تستر لابسها مما يخافه ويقيه ما يحذره، والجنين ما استتر في بطن أمّه فإن خرج حيّاً فهو ولد، وإن خرج ميتاً فهو سقط، وقد ثبت في صحيح الحديث (مدا) إطلاق الاسم

ملى كل مولود متوفى وان كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الاسلام يدعي أبواه على كل مولود متوفى وان كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الاسلام يدعي أبواه الاسلام أو أبوه خاصة وان كانت أمه على غير الاسلام اذا استهل صارخا صلى عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط فان أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم": ما من مولود الا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمحسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء " ثم يقول أبو هريرة رضى الله عنه: " فطرة الله التي فطرها الناس عليها "

(أ) رواته :ثقات

(ب) درجته: اسناده صحیح

(ج) تخريجه : (١) البخاري كتاب الجنائز باب اذا اسلم الصبي فمات هل يصلى مليه ؟

وهل يعرض على الصبي الإسلام ٩٧/٢ وأخرجه في كتاب الديات – ٤٥/٨.

(٢) ابن ماحه كتاب الجنائز ما حاء فيمن اصيب بسقط وقـد أورده بروايـات مختلفة عما جاء في صحيح البخاري . وزاد فيه الحديث عن ادخال أبويه الجنة . وفي الزوائد أن الأحاديث التي حاءت في هذا الباب ضعيفة .

(٣) مسند أحمد ٥/١٤١ على نحو ما في ابن ماجه.

(د) المفرادت:

(١) الغية : أي لغير بأن كانت أمة كافرة أو زانية .

عليه بعد خروجه استصحابا لما قيل . والجنن لقب لأنه ساتر، والجنان القلب ، سمي بذلك لاستتاره، فإن قيل ما أصل تهمتهم لرسول الله صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بالجنون؟ إذ لا يجوز أن يكون القوم مع فضل حلومهم وجودة عقولهم واختيار الله لهم بسكناهم في أشرف البقاع، وأول أرض أجابت الله و تغذيهم بأبرك المياه من همزة أكرم ملائكة الله . فكيف ينبذون بما لايقارب ما قالوا فيه ولا شبهة لهم تقتضيه، قيل إنما تعلقوا بصورة خيالية وهي ما كان يعترضه صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عند نزول الملك عليه من العرق في اليوم الشديد البرد على ما صح باتفاق من حديث عائشة رضي الله عنها، وشدة حمرة وجهه وكثرة غطيطه على ما صح باتفاق من حديث يعلى بن أمية (١٨٦) حتى كأنه يغيب

<sup>(</sup>٢) الفطرة : هي الاستقامة والسلامة والتهيؤ بالطبع لقبول الدين .

 <sup>(</sup>٣) السقط: بالكسر والتثليث لغة هو الولد الذي يسقط قبل تمامه ذكراً أو أنشى
 وهو مستبين الخلق.

<sup>(</sup>٤) يهودانه: يصرفانه عن قبول ماهو مهيأ له إلى ما هما عليه بتعليمهما وتأثيرهما.

<sup>(</sup>٥) جمعاء : لم يذهب من بدنها شيء سميت بذلك لسلامة جميع أعضائها .

<sup>(</sup>٦) حدعاء : ناقصة الخلقة وهي في الأصل التي قطع أو شقت أذنها بعد ولادتها.

۱۸۰ ) - لفظ الحديث في البخاري " حدثنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا اسماعيل حدثنا ابن جريح عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول:ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه.قال:فبينا النبي صلى الله عليه بالجعرانه ،وعليه ثوب قد أظل به معه فيه ناس من أصحابه اذ جاءه أعرابى عليه

عن الدنيا، ويغطي وجهه المكرم برداء لكنهم أغفلوا ما وراء الصورة من المعنى بتركهم الانصاف، وطلب الفرق بينه وبين إغماء الجنون ونزول الشياطين بما أوضحه محكم القرآن وعلمه الأحبار وأهل الأديان قال الله العظيم : ﴿ هَلْ أُنَبُّكُمْ عَلَى مَنْ تَنزَّلُ الشَياطِينُ \* تَنزَّلُ عَلَى كُلُّ أَفَاكُ أَثِيمٍ \* يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴾ (١٨٨٠)، والأقاك الكذاب، والأثيم: الفاحر مرتكب الآثام أثيم بمعنى آثم، وهذا بعينه

متضمخ بالطيب ، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبه بعدما تضمخ بالطيب فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال ، فجاء يعلى فادخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك" (أ) رواته: ثقات .

<sup>(</sup>ب) درجته : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>ج) تخريجه : البخاري كاب المغازي باب غزوة الطائف جـ ٥ ص ١٠٣

<sup>\*</sup> مسلم كتاب الحج ما يباح لمحرم بحج أو عمرة، وما لايباح وبيان تحريم الطيب عليه جد ١ ص٨٣٧ حديث ٨ (١١٨٠)

<sup>(</sup>د) المفردات:

متضمخ بطیب : أي متلوث به مكثر منه .

يغط: قال في المصباح: غط النائم يغط غطيطاً - تردد نفسه صاعدا الى حلقه حتى يسمعه من حوله وسبب ما طراً عليه صلى الله عليه وسلم من احمرار الوجه والغطيط حالة الوحي ثقله وشدته قال الله تعالى: ﴿إِنَا سَنَلْقِي عَلَيْكُ قَوْلًا تُقْيِلًا﴾.

الذي نظرته أم المؤمنين عديجة رضي الله عنها حين شكا إليها حاله مع الملك فقالت: "كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً فوالله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق "(۱۸۸).

١٨٨)- الحديث

(١) رواته : ثقات

(ب) درجته :اسناده صحیح

(ج) تخريجه :(١) البخاري كتاب بدء الوحسي بـاب كيـف كـان بـدء الوحـي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جـ ١ ص٢ لفظه .

(٢) مسلم كتاب الايمان باب بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ٢٥٢ (١٦٢) جـ ١ص ١٤١ مثله.وقد جاء في رواية لمعمر " لا يحزنك " (د) المفردات:

كلا: وهي هنا كلمة نفي وإبعاد ، وهذا أحدمعانيها وقد تأتي – كلا بمعنى حقــاً وبمعنى الا التي للتنبيه يستفتح بها الكلام،وقدجاءت في القرآن الكريم على أقسام .

\* لايخزيك :الخزي هو الفضيحة والهوان .

\* لتصل الرحم: صلة الرحم هي الإحسان إلى الاقارب على حسب حال الواصل والموصول فتارة تكون بالمال وتارة بالخدمة وتارة بالزيارة وغير ذلك .

\* وتحمل الكل: الكل – وأصله الثقل ومنه قول الله تبارك وتعالى "وهو كل على مولاه" ويدخل في حمل الكل الانفاق على الضيف واليتيم والعيال وغير ذلك وهـ و من الكلال وهو الإعياء .

\* وتكسب المعدوم: قال أبو العباس ثعلب وأبو سليمان الخطابي وجماعات من أهل اللغة كسبت الرجل مالاً وأكسبته مالاً ، لغتان – أفصحهما باتفاقهم كسبته بحذف الألف.

وأما معنى تكسب المعدوم ، تكسب غيرك المال المعدوم أي تعطيه اياه تبرعا وقيل معناه - تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الاخلاق ، ولعل هذا هو المعنى المراد إذ ان الناس حينذاك أحوج ما يكونون لمكارم الأحلاق ونظام شرع حديد يرفع عن كاهل الناس الشرك والفوضى ليحل محلها النظام وعبادة الله وحده .

\* وتقري الضيف : قال أهل اللغة – يقال قريت الضيف أقريه قرى وقراء ، ويقال للطعام الذي يضيفه به قرى ويقال لفاعليه قار مثل قضى فهو قاض .

وتعين على نوائب الحق : النوائب جمع نائبه وهي الحادثـة وإنمـا قـالت نوائـب لأن النائبة قد تكون من الخير وقد تكون من الشر .

قال لبيد:

نوائبُ من خير وشر كلاهما فلا الخير ممدود ولا الشرُّ لاذبُ قال العلماء رضي الله عنهم معنى كلام خديجة رضي الله عنها أنـك لايصيبـك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق ومحاسن الشمائل.

أما لبيد :هو لبيد بن أبي ربيعة من مالك بن جعفر بن كلاب العامري . نشأ في نعمة من العيش فقد كان أبوه من الأغنياء وهو من شعراء الجاهلية ومن اصحاب المعلقات السبع فقد كان خير شاعر لقومه يمدحهم ويرثيهم .

وقد قال في الاسلام شعراً كثيراً ، ولكنه لم يجر على المنهج المألوف الممدوح يومذاك . ثم انه جاء عرضاً من حياته لم يتكسب به و لم يفاخر ولا أوقف شعره في سبيل الدعوة الاسلامية كما كان شأن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك ، بل مايزال لبيد يعد من شعراء الجاهلية وهو القائل بعدإسلامه :

وهو حديث مجمع على صحته أخرجه البخاري مطولاً ومقطعاً في مواضع من حديث معمر ويونس وعقيل عن الزهري ، وهذا نصه في كتباب التفسير في سورة: ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ السلبِي خَلَقَ ﴾، وأخرجه مسلم والمصنفون من حديث عبد الرزاق وغيره فجعلت " وأخرجه مسلم والمصنفون من حديث عبد الرزاق وغيره فجعلت " (١٨١٠) نفي الجنون وتلاعب الشيطان بنفي الإفك وإثبات الصدق، وحسن الطريقة ، ولذلك نفى الله عزّوجل عنه الشعربقوله جل من قائل: ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشِعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾ وقال في الشعراء: ﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَتْبَعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ (١١٠) وهم الشياطين ، قاله مجاهدوقتاده

الحمد لله إذ لم يأتني أجلى حتى اكتسبت من الإسلام سربلاً.

(شرح المعلقات السبع ٢١٣).

١٨٩)- في ب "هي " وهو خطأ

١٩٠)- الشعراء ٢٢٤

المعنى :أن الشعراء يتبعهم : أي يجاريهم ويسلك مسلكهم ويكون من جملتهم الغاوون أي الضالون عن الحق ، والشعراء جمع شاعر ، والغاوون جمع غاو ، وهم ضلال الجن والانس . وقيل الزائلون عن الحق ، وقيل الذين يروون الشعر المشتمل على الهجاء وما لايجوز ، وقيل المراد شعراء الكفار خاصة " ألم ترأنهم في كل واد يهيمون " الخطاب لكل من تتأتى منه الريبة يقال : هام يهيم هيما وهيمانا إذا ذهب على وجهه ؛ أي الم ترأنهم في كل فن من فنون الكذب يخوضون، وفي كل شعب من شعاب الزور يتكلمون ، فتارة يمزقون الأعراض بالهجاء وتارة يأتون من المحون بكل ما يمجه السمع ويستقبحه العقل ، وتارة يخوضون في بحر السفاهة والوقاحة ويذمون الحق ويمدحون الباطل ويرغبون في فعل المحرمات ويدعون الناس الم فعل المنكرات كما تسمعه في أشعارهم من مدح الخمر والزنا واللواط ونحو

وعكرمه ثم قال حل وعلا ﴿ أَلَمْ تَوَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ وَبِهِذَا الأصل نظر العلماء العاملون بالكتاب والسنة في نفي الشبه والفتن قال الله العظيم في فتنة عجل بني اسرائيل: ﴿ أَلَمْ يَوُوا أَنَّهُ لاَيُكَلِّمُهُمْ ﴾ (١١١) ونعوذ بالله من إله أخرس، وقال حل من قائل في فتنة النصارى بمسيحها وأمه: ﴿كَانَا يَأْكُلانِ (١٥١) الطّعّامَ ﴾ فعبرعن حدوثهما وأبان عن حلول العوارض البشرية بهما بحاجتهما إلى أكل الطعام، وكنى بذلك وأشار إلى أنّ من ياكل الطعام يكون منه الحدث، وكل هذا مناف لصفات الجلال والألهية، فتضمنت الآية من البلاغة الإرداف والتبع، والكناية والوحي والإشارة فتضمنت الآية من البلاغة الإرداف والتبع، والكناية والوحي والإشارة

هذه الرذائل الملعونة ، ثم قال سبحانه:" وأنهم يقولون مالا يفعلون " يقولون فعلنا وفعلنا وهم كذبة في ذلك فقد يدللون بكلامهم على الكرم والخير ولا يفعلونه ، وقد ينسبون إلى أنفسهم من أفعال الشر مالا يقدرون على فعله كما تجده في كثير من أشعارهم من الدعاوى الكاذبة والزورالخالص المتضمن لقذف المحصنات، وانهم فعلوا بهن كذا وكذا وذلك كذب محض وافتراء بحت. ثم استثنى سبحانه الشعراء المؤمنين الصالحين الذين أغلب أحوالهم تحري الصدق والحق (فتح القدير ١٢١/٤) وذلك في الآية التي تليها .

المفردات: الافك: أبلغ مايكون من الكذب. يهيمون: يسلكون كل طريق. أخرس من الخرس: وهو انعقاد اللسان عن الكلام.

١٤٨ – الاعراف ١٤٨

۱۹۲)- المائدة ۲۰

فإنّ تحت قوله تعالى: ﴿كَانَا يَأْكُلانِ الطُّعَامَ﴾ معان عظيمة. وفصولاً كثيرة وعلوماً غزيرة .

وقالوا: شاعر. فقال: حلّ وعلا: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾ (١٩٢٠) ما: حرف نفي، والهاء مفعول أول، والشعر مفعول

المعنى نفي كون القرآن شعرا ثم نفي أن يكون النبي شاعرا فقال ﴿ وما ينبغي لـ هُ أَي لا يصح له ولا يتأتى منه، ولا يسهل عليه لو طلبه وأراد أن يقوله؛ بل كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينشد بيتا قد قاله شاعر متمثلا به كسر وزنه فانه لما أنشد بيت طرفة بن العبد المشهور وهو قوله :

ستبدي لك الأيامُ ما كنت جاهلاً ويأتيك بالاخبارِ من لم تزودِ قال : ويأتيك من لم تزوده بالأخبار ، وأنشد مرة أخرى قول العباس بـن مـرداس السلمى :

نجعل نهبى ونهب العبيــــــ ليين عيينةُوالأقرع

فقال: بين الاقرع وعيينة. وأنشد أيضا: كفى بالاسلام والشيب للمرء ناهياً فقال أبو بكر يارسول الله انما قال الشاعر: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً فقال أشهد انك رسول الله بقول الله عز وجل: ﴿وماعلمناه الشعر وما ينبغي له ﴾ وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم كثير من مثل هذا. قال الخليل: كان الشعر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثير من الكلام ولكن لايتاتى منه وأما ماروى عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: /هل أنت إلا أصبع دميت / وفي سبيل الله ما لقيت / ونحو ذلك فمن الاتفاق الوارد من غير قصد فانه ليس بشعر ولا مراد به الشعر قال الخليل: في كتاب العين إن ما جاء من السجع على جزأين لايكون شعراً فتح القدير ٤/٩٧٤

۱۹۲)- سورة يس الآية ٦٩.

ثان، والهاء عائدة إلى النبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم؛ أي وما علمنا محمّداً الشعر، وما ينبغي له أن يكون شاعراً؛ إن هو إلا ذكر . إن بمعنى: ما وهو ابتداء، وإلا ذكر حبره أي: ما محمد إلا ذكر لكم أيها الناس ذكركم الله بإرساله إياه إليكم، ونبهكم به على خطئكم، وهذا الذي حاءكم به قرآن مبين لمن تدبره، ولما اختلف اللفظ كرر، لأن الكفار زعموا أنه شعر فنفى الله عز وجل عنه الشعر أي ليس بشاعر، فأوجب أنّ الذي أتى به من قبل الله عن وأنه مباين لكلام الناس وأوزان الشعر، وجعله معجزة للنبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، وأمره أن يتحداهم بسورة من مئله فأعجز الله عن ذلك جميع العرب إلى وقتنا هذا وإلى يوم القيامة. وقالوا: أفترى القرآن؛ فقال الله العظيم: ﴿وَمَمَا كَانَ هذَا والله والفرية: الكذب، والفرية: الكذب،

١٩١١)- سورة يونس الآية ٣٧

قال الزجاج: هذا جواب قولهم: ﴿ إِيت بقرآن غير هذا أو بدله ﴾ وجواب قولهم " افتراه " وقال الفراء ومعنى الآية: ما ينبغي لمثل هذا القرآن أن يفترى من دون الله فحاءت أن على معنى ينبغي: ولكن تصديق الذي بين يديه " فيه ثلاثة أقوال - أحدها - أنه تصديق الكتب المتقدمة قاله ابن عباس فعلى هذا. انما قال " الدي " لأنه يريد الوحي الثاني - ما بين يديه من البعث والنشور ذكره الزجاج. الثالث - تصديق النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين يدي القرآن لأنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوه قبل سماعهم القرآن ، ذكره ابن الأنباري " وتفصيل صلى الله عليه وسلم وعرفوه قبل سماعهم القرآن ، ذكره ابن الأنباري " وتفصيل

وقالوا: إنما يعلمه بشر ؛ فقال حل وعلا: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ اللّهِ يَلْجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٍ ﴾ (١٠٠٠). أي ولقد نعلم يا محمّد أنَّ هؤلاء المشركين يقولون جهلاً منهم إنما يعلم محمدا هذا الذي يتلوه بشرمن بني آدم . فكذبهم الله في قولهم وبين كذبهم بأنّ لسان الذي يلحدون إليه:أي يميلون إليه؛ يقال لحد وألحد لغتان وأصله الميل؛ وقد اختلف العلماء في اسم الذي كان المشركون يزعمون أنه يعلم محمّداً صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اسم الذي كان المشركون يزعمون أنه يعلم محمّداً صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اسم الذي كان المشركون يزعمون أنه يعلم محمّداً صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ

الكتاب" أي وبيان الكتاب الذي كتبه الله على أمة محمد صلى الله عليـه وســـلم . الفرائض التي فرضها عليهم . زاد المسير ٣٢/٤.

<sup>°</sup>۱۹°)– سورة النحل الآية ۱۰۳

اراد بالبشر غلاماً كان لحويطب بن عبد العزى قد أسلم وحسن إسلامه اسمه عائش أو يعيش،وكان صاحب كتب وقيل هو حبر غلام رومي كان لعامر بن الحضرمي ، وقيل عبدان : حبر ويسار كانا يصنعان السيوف بمكة ويقرآن التوراة والانجيل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر وقيف عليهما يسمع ما يقرآن فقالوا يعلمانه فقيل لأحدهما.فقال : بل هو يعلمني ، وقيل:سلمان الفارسي . واللسان - اللغة . ويقال: اللحد القبر ولحده وهو ملحد وملحود : إذا حفره أمال عفره عن الاستقامة فحفرفي شق منه ثم استعير لكل إمالية عن استقامة، فقالوا : ألحد فلان في قوله والحد في دينه،ومنه الملحد لأنه أمال مذهبه عن الاديان كلها " أعجمي " غيربين "وهذا " القرآن " لسان عربي مبين " ذو فصاحة وبيان. (٢) الكشاف ٢٩/٢

هذا القرآن من البشر فقال ابن عباس (۱۹۱۰): كان اسمه بلعام، وكان فتى مكة نصرانياً وقال عكرمة (۱۹۷۰) وقتادة (۱۹۸۰): كان اسمه يعيش وكان يقرأ الكتب عند الحضرمي، واسمه عبد الله، والد العلاء بن الحضرمي وقال ابن اسحق اسمه جبراً وعبد الله بن كثير، وقال عبيد الله بن مسلم كانا غلامين: اسم أحدهما يسار والآخر جبر يقرآن كتاباً لهما بلسانهما فإذا مر بهما رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقوم عندهما فيستمع منهما. فقال المشركون: تعلم منهما فأنزل الله تعالى يكذبهم فيما يقولون، وقيل: كانا من أهل عين النمر وكانا صقلبيين، وقال الضحاك: على علله كانوا يقولون إنما يعلمه سلمان الفارسي، وهو

الله صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه وقال عمر: لوادرك ابن عباس اسناننا ماعاشره منا أحد، مات سنة ثمان وستين بالطائف وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة. روى له الجماعة. (تقريب التهذيب ١/٥١).

 $<sup>^{11}</sup>$ ) – عكرمة بن أبي جهل بن هشام المخزومي صحابي أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر على الصحيح . (  $^{11}$  تقريب التهذيب  $^{11}$   $^{11}$  ).

<sup>^</sup>١٩٨) - قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري الظفري بمعجمة وفساء مفتوحتين؛ صحابي شهد بدراً وهو اخو أبي سعيد لأمه مات سنة ثلاث وعشرين على الصحيح. (نفس المرجع السابق).

معنى قول الثقة: مجاهد بن جبر وهذا باطل بيقسين، فإنّ سورة النحل مكية إلا ثلاث آيات ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُمْ بِهِ... ﴾إلى آخرها، نزلت حين رجع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أحد، وسلمان إنما أسلم بالمدينة بعد نزول كثير من القرآن فبطل هــذا القـول بأوضح البرهان، وقيل: قائل ذلك كاتب كان لرسول الله صُلَّم، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بني النجار ارتد عن الإسلام فافتتن الناس به لأنه كان يكتب الوحى، وكان يملى عليه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سميــع عليم أوعزيز حكيم أوغير ذلك من حواتم الآي . ثم يشتغل عنه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وهو على الوحي فيستفســر رســول الله صلــي الله عليه وسلمَ فيقول: عزيز حكيم أو سميع عليم أو عزيز عليم؛ فيقول رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي ذلك كتبت فهو كذلك، ففتنه ذلك؛ فقال إنّ محمّداً يكل ذلك إلى فأكتب ما شئت، فقال ابن شهاب(١١١): وهو الذي ذكر أنّ سعيد بن المسيّب قرأ به من الحروف السبعة .

<sup>(</sup>۱۹۰) - محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري ، وكنيته أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على حلالته واتقانه ، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة مات سنة خمس وعشرين وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين / روى له الجماعة . (تقريب التهذيب ۲۰۷/۲).

قال ذو النسبين أيده الله: فلمّا تنصّر هذا الكاتب لعنه الله ظهرت فيه معجزة عظيمة فدفن فلم تقبله الارض.

واعلموا رحمكم الله أنّ مثل هذه الحكاية لاتوقع في قلب مؤمن ريبا لعصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هي حكاية عن من ارتد وكفر بالله؛ فقد أجمعنا على إسقاط خبر المسلم المتهم، فكيف بكافر مبغض للدين مفتر على الله ورسوله مشكك للمسلمين، ولم يصح عن أحدمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنّه شاهد ماقاله وافتراه ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الكَذِبَ الذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ وَ أُولِئِكَ هُمُ الكَاذِبُونَ فيما يكتبه عن النه عنها الله عنه العلماء: يحتمل أن يكون فيما يكتبه عن النبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إلى الناس من غير القرآن، فيصف الله عزّ عن النبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إلى الناس من غير القرآن، فيصف الله عزّ

٢٠٠)- سورة النحل الآية ١٠٥

أخبر الله تعالى أن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بمفتر ولا كذاب لأنه انما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم شرار الحلق: "الذين لايؤمنون بآيات الله " من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس . والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علماً وعملاً وايماناً وايقاناً ، معروفا بالصدق في قومه لايشك في ذلك احد منهم بحيث لايدعى بينهم إلا بالأمين محمد؛ ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل الي سألها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما قال له : همل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال لا . فقال هرقل : فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل . (ابن كثير ١٨٨/٢).

وجل ويسميه كيف شاء، والقول الأول هو الذي عليه المعول، فحديثه متفق على صحته. (١٠٠٠) خرج البخاري عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال: كان رجلاً نصرانياً فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم فعاد نصرانياً، فكان يقول: مايدري عمد إلا ماكتبت له فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا؛ فحفروا له فأعمقوا له؛ فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لله هرب منهم، فألقوه خارج فحمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لله هرب منهم، فألقوه خارج القبر، فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا؛ فأصبح وقد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه". وفي صحيح مسلم من

٢٠١)- البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام جـ ٤ص ١٨١ لفظه.

<sup>(</sup>أ) رواته:ثقات

<sup>(</sup>ب) درجته: اسناده صحیح

المقردات :

نبشوا: نبش نبشا- الشيء المستور أبرزه ، الكنز من الأرض ، كشفه واستخرجه ومنه نبش القبر كما جاء في هذا الحديث .

فأعمقوا له : العمق ، البير بعد قعرها فهي عميقة .

حديث سليمان (٢٠٠٠) بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، قال: "كان فينا رجل من بني النجار، وقد قرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب لرسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فأسلم وانطلق هارباً حتى لحق باهل الكتاب قال فرفعوه، وقالوا هذا كان يكتب لحمّد (صلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم) فأعجبوا به فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم، فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الارض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذاً "(٢٠٠٠). وزاد فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذاً "(٢٠٠٠).

٢٠٢)- سليمان بن المغيرة القيسي مولاهم البصري أبوسعيد ثقه قال يحيى بن مغين من السابعة أخرج له البخاري مقرونا وتعليقا مات سنة خمس وستين . روى لـه الجماعة.

٢٠٠٠) - مسلم كتاب صفات المنافقين جـ٣ ص ٢١٤ حديث ١٤ ( ٢٧٨١) لفظه.

<sup>(</sup>أ) درجته أصحيح بسنده

المفردات :

قصم الله عنقه أي أهلكه.

نبذته على وجهها :أي طرحته على وجهها ، عبرة للناظرين .

<sup>٬٬</sup>۰ ) - مسند أحمد جـ ٣ ص ٢٢٢ . وقـ د جـاء هـ ذا الحديث بزيادات مفيدة لم تكن في صحيحي البخاري ومسلم. وكل الروايات عن أنس .

هارون، قال أخبرنا حميد، (٢٠٠٠) عن أنس، (٢٠٠٠) أنّ رجلاً كان يكتب للنبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا؛ يعني عظم؛ فكان البيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يملي عليه غفوراً رحيماً فيكتب عليماً حكيماً؛ فيقول للنبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أكتب كذا وكذا، فيقول:أكتب كيف شئت، ويملي عليه عليماً حكيماً؛ فيقول: أكتب كيف شئت فارتد ذلك الرجل عن الإسلام فلحق بالمشركين، وقال أنا شئت فارتد ذلك الرجل عن الإسلام فلحق بالمشركين، وقال أنا أعلمكم بمحمّد إن كتب لا كتب ما شئت، فمات ذلك الرجل فقال النبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إنّ الأرض لاتقبله. قال أنس: فحد شي أبو طلحة أنّه أتى الأرض التي مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذاً. قال أبو طلحة: ما شأن هذا الرجل؟ قالوا: دفنّاه مراراً فلم تقبله الأرض.

٢٠٠)- يزيد بن هارون بن زادان السلمي مولاهم أبو حالد الواسطي ثقة متقن عابد من التاسعة مات سنة ست ومائتين وقد قارب التسعين وروى له الجماعة تقريب التهذيب ٣٧٢/٢

٢٠٦) - حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري ثقة مدلس وعابه زائد لدخوله في شيء من أمر الأمراء في الخامسة مات وهو قائم يصلىي . وروى لـه الجماعـة . المرجع السابق ٢٠٢/١.

۲۰۷) - أنس بن مالك بن النضر الانصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه عشر سنين صحابي مشهور مات سنة اثنتين وقيل ثلاث وتسعين وقد جاوز المائة روى له الجماعة . المرجع السابق ۸٤/۱

هذا سند صحيح، وأبو طلحة اسمه زيد بن سهل الأنصاري البخاري من خيار الصحابة وشجعانهم ورماتهم، شهد العقبة ثم شهد بدراً، وما بعدها من المشاهد رضى الله عنه.

شرح ما تقدم في هذين الحديثين الصحيحين من الغريب.

قوله: لفظته الأرض، أي طرحته الأرض، وقوله: فأعمقوا بالعين المهملة: أي أبعدوا في الأرض، ومنه قوله حل وعلا: ﴿مِنْ كُلِّ فَحِ عَمِيقٍ ﴾ (٢٠٠٠) أي بعيد المذهب، وقوله: فقصم الله عنقه: أي أهلكه، وأصله الكسر، ومنه قوله حل من قائل: ﴿وَكُمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ ﴾ أي اهلكنا، والمنبوذ في اللغة: المطروح، ولا يسمى لقيطاً إلا بعد أخذه.

وقيل : هو غلام للفاكه بن المغيرة اسمه جبر كان نصرانياً وكانوا إذا سمعوا من النبيّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَّم ما مضى، وما هو آت، مع أنه أمي من أمة أمية لا يحسب ولا يكتب على ماثبت في الصحيحين عن ابن عمر عن النبيّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيةٌ.." الحديث (١٠٠٠). فقالوا إنّما يعلمه بشر فقال الله العظيم: ﴿ لِسَانُ اللهِ يَ

٢٠٨)- سورة الحج الآية ١١

٢٠٩) - لفظ الحديث في البحاري "حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الاسود بسن قيس حدثنا سعيد بن عمر و أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انا أمة أمية لانكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا - يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين "

يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهذَا لِسَانٌ عَرَبِي مُبِينٌ ﴾ أي كيف يعلمه حسبر وهو أعجمي - هذا الكلام الذي لايستطيع الجن والإنس أن يعارضوا منه سورة واحدة فما فوقها، وكان مولاه يضربه ويقول له: أنت تعلم محمّداً (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) فيقول: لا والله بل هو يعلمني ويهديني.

## (د) المفرادات :

أمة أمية : إنما قيل لمن لا يقرأ ولا يكتب " امي " منسوب إلى أمة العرب فكانوا لا يكتبون ولا يقرأون أوعلى معنى : أمي – باعتبار أنه باق على الحالة الميتي ولدته أمه في عدم معرفة الكتابة والحساب،وفي القرآن الكريسم: " هـو الـذي بعـث في الأميين رسولاً منهم " ( الجمعة ٢) .

<sup>(</sup>أ) رواته ثقات

<sup>(</sup>ب) درجته :اسناده صحیح

<sup>(</sup>ج) تخريجه : (١) البخاري كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليـه وسـلم لا نكتب ولانحسب حـ ٢ ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) مسلم كتاب الصوم وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال حـ ١ص ٧٦١ رقــم الحديث ١٥ لفظه .

<sup>(</sup>٣) النسائي كتاب الصوم باب ذكر الاختلاف على يحيى بـن أبي كثير في حبر أبي سلمة فيه حـ ٤ ص ١٤٠ لفظه .

 <sup>(</sup>٤) أبو داود كتاب الصوم الشهر يكون تسعاً وعشرين حـ ٢ / ص ٧٣٧ ٧٤٠ لفظه رقم الحديث ٢٣١٩.

وقالوا: كاهن فقال حل وعلا: ﴿ وَمَا هُو بِقُولِ كَاهِن ﴾ (١١٠) والكاهن في اللغة: الذي يخبر بما يكون في المستقبل مما يخبره به صاحبه من الجن من استراق خبر السماء، والعرّاف: هو الذي يأخذ الأمور بالظن والتحمين، والطرق: هو الضرب بالحصى، وأشياء ليست من جهة الجنّ كأنّه يدّعي معرفة الغيب، وقيل: العرّاف هو الذي يخبر بما أخفي مما هو موجود.

وقالوا: ضلّ محمّد فقال الله عزّ وحلّ: ﴿ مَاضَلٌ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوَى ﴾ (٢١١) (النحم ٢) أي ماحاد محمّد أيّها الناس عن الحق، ولا زال عنه، ولكنّه

٢١٠) - الحاقة الآية ٤٣ .

<sup>(</sup>۲۱) – الخطاب لقريش وهو حواب القسم، والضلال نقيض الهدى والغي نقيض الرشد: أي هو مهتد راشد، وليس كما تزعمون من نسبتكم إياه إلى الضلال والغي، وما آتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه، وإنما وحي من عند الله يوحى إليه ( الكشاف ٤ /٢٨).

والغاوي: هو العالم بالحق العادل عنه قصدا إلى غيره ؛ فنزَّل الله رسوله وشرعه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى،وطرائق اليهود،وهي علم الشيء وكتمانه والعمل بخلافه. ( ابن كثير ٢٤٦/٤).

فصاحبكم راشد غير ضال مهتد غير غاو ومخلص غير مغرض مبلغ بالحق عن الحق غير واهم ولا مفتر ولامبتدع ولاناطق عن الهوى فيما يبلغكم من الرسالة إن هو إلا وحي يوحى إليه صادقا أمينا . هذا الوحي معروف حامله مستيقن طريقه مشهودة رحلته - رآه الرسول صلى الله عليه وسلم - رأي العين والقلب فلم يكن واهما ولا مخدوعاً . (في ظلال القرآن ٣٤٠٦/٦).

على استقامة وسداد. و"غوى" عطف على " ما ضل"، و"صاحبكم"، رفع بضل، وهذا كله حواب القسم، يقال: غوى بفتح الواو ويغوي بكسرها في المضارع غياً، وهو غاوٍ إذا خاب. قال الشاعر:

فَمَنْ يَلْقَ خَيْراً يَحْمَدِ النَّاسُ أَمْرَ أَهُ وَمَنْ يَغْوَ لاَ يَعْدَم عَلَى الغَيِّ لاَثِماً.

ومن يغوأي من (تحب) (١١٢) هذا من الغي، وغوى بكسر الواو في الماضي الفصيل يغوى بفتحها في المضارع غوى من اللبن إذا بشم، فقوله حل وعلا: " وما غوى" أي ما صار غوياً ولكنه رشيد سديد نبي مجيد.

وقالوا: قلاه أي أبغضه. : قال أهل اللغة: هو البغض والقلي؛ فأنزل الله عز وجل تكذيبهم في قيلهم لرسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ فقال حلّ من قائل: ﴿ وَالضّحَى وَاللّيْلِ إِذَا سَجَى ﴾ وهو في موضع خفض بواو القسم من ضحا يضحو مقصور، والليل عطف على والضحى، أقسم حلّ وعلا بالضحى، وهو النّهار كله يقال: ضحى فلان للشمس إذا ظهر لها، ومنه قوله حلّ وعلا: ﴿ لاَتَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تَضْحَى ﴾ (١١٢) أي لا يصيبه العطش ولا تصيبه الشمس وقال

٢١٢) - في أ " نحب " وفي ب" يحب " ولعله الصحيح .

٢١٢)- طه الآية ١١٩

قتادة: عن وقت الضحى، والضحى من طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض الأرض حداً. قال أبو حاتم: تصغير الضحى ضحى، ولم يقولوا: ضحية على القياس، كرهوا أن تختلط بتصغير ضحوة والضحى بفتح الضاد والمد مذكر بخلاف الأول، وهو من لدن انقضاء الضحى إلى قريب من نصف النهار . ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴾ يقال سحا يسحو معناه إذا أقبل بظلامه قاله ابن عباس والحسن، وفي رواية أخرى عن ابن عباس إذا سحا إذا ذهب، وقال آخرون إذا استوى وسكن واستقر عباس إذا بعاهد وقتادة والضحاك، وهذا تنبيه لنا على ما فيهما من تدبير رب العالمين، وأنه ليس كتدبير المخلوقين مع تأكيد المقسم عليه تدبير رب العالمين، وأنه ليس كتدبير المخلوقين مع تأكيد المقسم عليه

فان نفي الظمأ يستلزم حصول الري ووجودالمسكن الذي يدفع عنه مشقة الضحو؛ يقال: ضحى الرجل يضحى ضحواً إذا برز للشمس فأصابه حرها وذكر سبحانه هاهنا أنه قد كفاه الاشتغال بأمر المعاش، وتعب الكد في تحصيله ولاريب أن أصول المتاعب في الدنيا تحصيل الشبع والري والكسوة والسكن، وما عدا هذه ففضلات يمكن البقاء بدونها وهو إعلام من الله سبحانه لآدم أنه إن أطاعه فله في الجنة هذا كله، وإن ضبع وصيته ولم يحفظ عهده أخرجه من الجنة إلى الدنيا، ويحل به التعب والنصب عما يدفع الجوع والعري والظمأ والضحو (فتح القدير ٣٩٠ ).

ويتضح من هذا أن الله سبحانه وتعالى وجه آدم إلى طاعته وعدم معصيته فان خالف ذلك فسينزله إلى الدنيا دار الشقاء والتعب، وهذه الوصية والتوجيه يشملان ذريته فان من أطاعه أدخله الجنة فينعم بما فيها من نعيم مقيم ، ومن عصاه أدخله النار وما فيها من العذاب الأليم /ع

وهو محمّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَن الله عزّ وحلّ ما ودّعه أي ما تركك ربّك يا محمّد وما أبغضك؛ لأن وما قلى معناه وما قلاك اكتفى بفهم السامع بمعناه إذا كان قد تقدم ذلك. ثبت في الصحيحين (٢١١٠) عن

۲۱۱)- الحديث

(أ) رواته : ثفات

(ب) درجته :إسناده صحيح

(ج) تخريجه :(١) البخاري كتاب تفسير القرآن باب : ما ودعك ربـك ومـا قلـى حــ ٦ صـ ٨ لفظه .

(٢) مسلم كتاب الجهاد والسير :باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لفظه ،
 عدا ما ذكره البخاري عن ابن عباس رضى الله عنه ٢٢/٢ ١٠.

(٣) الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة والضحى ٥/٢٤٤ ورقم الحديث ٥ ٣٣٤ وقال أبو عيسى :هـذا حديث حسن صحيح ، وقد أورد بألفاظ قليلة بعضها مغاير لما في الصحيحين .

وقد وقع في رواية أخرى عند الحاكم قالت خديجة، وأخرجه الطبري عن طريق عبد الله ابن شديد فقالت خديجة :ولا أرى ربك لما ترى من جزعه ،وهذان طريقان مرسلان . والذي يظهر أن كلاً من أم جميل امرأة أبي لهب وخديجة قالت ذلك،لكن أم جميل عبرت بلفظ شيطانك لكونها كافرة ، وخديجة كونها مؤمنة عبرت بلفظ ربك او صاحبك ، وام جميل شماتة وخديجة قالت توجعاً . (فتح الباري ١٠/٣٩٠).

(د) الفردات:

(١) قربك :بكسر الراء والمضارع يقربك بفتحها ، أي دنامنك .

(٢) سجى : أي سكت وستر الأشياء بظلمته .

الأسود بن قيس، قال: سمعت جندب بن سفيان، قال: "اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَمْ يَنَمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا؛ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لأَرْجُو اللهَ أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ. لَمْ أَرَهُ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لأَرْجُو اللهَ أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ. لَمْ أَرَهُ قَوَالَتْ عَدْ (۱) مُنذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَث فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالطَّيْحَى وَاللَّيْلِ قَرْبَكَ (۱) مُنذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَث فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالطَّرَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (۲) ما ودَّعك (۳) ربُّكَ وما قلى (٤) ﴾ يروى بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد ما تركك ربك، وذكر البخاري عن ابن عباس والتخفيف بمعنى واحد ما تركك ربك، وذكر البخاري عن ابن عباس ما تركك وما أبغضك.

قال ذو النسبين أيده الله: وقد ذكر أصحاب الغوامض والمبهمات اسم هذه المرأة وكل ذلك من الترهات الذي لا يصح عن العدول الأثبات، ذكر شيخنا القاضي أبو القاسم ابن بشكوال في كتاب الغوامض والمبهمات له، وهي في ثلاثة عشر جزءاً النسخة الكملي عند قول جندب فقالت امرأة، وأورده في تفسير القرآن للنسائي و لم يسنده النسائي فقال أبو القاسم: هي أم المؤمنين حديجة بنت خويلد رضى الله عنها، وجده في أعلام النبوة بأسانيد مجهولة

 <sup>(</sup>٣) ودع: أي ترك المودع ،ومن ودع أحدا مفارقاً له فقد بالغ في تركه وسمي
 الوداع وداعاً لأنه فراق ومتاركة .

<sup>(</sup>٤) وما قلى : أي وما قلاك ، يعني ما أبغضك .

منقطعة، ثم قال: وقد جاء أنها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ذكر ذلك سنيد ابن داود في تفسيره (٢١٠٠).

قال ذو النسبين أيده الله: وهذا كله باطل، "سنيد" ضعفه أبو داود، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: ليس بثقة، وشيخنا أبو القاسم رحمه الله كان من الثقات الأخيار وغير (٢١٦) عالم بصحيح الأخبار ونقد الآثار، وذلك أنه مخالف لحسن ظن خديجة في رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجميل رأيها فيه، وأنها كانت له عوناً على الطاعة كما جاء في الحديث، وكأنها بإلهام الله تعالى لها أطلعها على ما يكون منه، وكانت تسأل له الكهّان قبل الإسلام بزمان فكيف أن تقرن معه الشيطان.

<sup>(</sup>۱۱ الأقوال الواردة في هذا الشأن كثيرة، فمنها ما أخرجه الغرياني وعبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن جندب قال: أبطأ جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال المشركون:قد ودع محمد؛فنزلت: ﴿ما ودعـك ربُّكُ وما قلى ﴾. وأخرج الطبراني عن جندب قال احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت بنت عمه: ما أرى صاحبك إلا قبلاك فنزلت: والضحى، واخرجه الترمذي وصححه وابن ابي حاتم عن جندب، وفيه فقالت له امرأة: ما أرى شيطانك إلا وقد تركك فنزلت والضحى. (فتح القدير ٥/٦٥).

وانني أرجح أن قائل ذلك هم المشركون ذلك لأنهم كانوا يتابعون الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يحدث ظناً منهم أن الوحي سينقطع أبداً وأن مسيرة الإسلام ستتوقف حتى يخلو الجحال لطغيانهم واستبدادهم وآلهتهم التي تعبد من دون الله /ع.

٢١٠ في (أ) و(ب) بغير "واو".

وأمّا عائشة رضي الله عنها فلم تكن ولدت في ذلك الوقت فنسبة ذلك إليها من الكنذب البحت، والصحيح أنّ المشركين قالوه فنكبوا عن قول أهل الجهل وأخذوه.

لما أخرجه مسلم في صحيحه، قال: حدّثنا إسحق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان بن قيس أنّه سمع جندباً يقول: "أَبْطَأَ جبْرِيلُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ الْمَشْرِكُونَ: قَدْ وُدَّعَ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالطَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالطَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ وَالطَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ... ﴾ الى آخر الآية (١٧٠٠).

فبيّن أنّ المشركين قالوه: ﴿وَقَالُوا لَوْلاً أَنْـزِلَ هـذَا القُـرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ القَرْيَتَيْنِ عَظِيم الولا" ها هنا بمعنى "هلاّ أنزل"؛ أي وقــال المشركون بالله من قريش: لمّا جاءهم القرآن، هذا سحر فإن كان حقــاً

۲۱۷) در جته: صحیح بسنده.

تخريجه: (١) مسلم كتاب الجهاد والسير باب مالقي النبي صلى الله عله وسلم من أذى المشركين والمنافقين. حديث ١١٤ (١٧٩٧) ج١ ص ١٤٢١/٢.

المراد بالقريتين مكة والطائف ، وبالرجلين : الوليد بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف كذا قال قتادة وغيره، وقال محاهد وغيره: عتبة بن ربيعة من مكة، وعمير بن عبد ياليل الثقفي من الطائف، وقيل غير ذلك، وظاهر النظم أن الراد رجل من أحد القريتين عظيم الجاه من عظماء القريتين فأحاب الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله: ﴿أهم يقسمون رحمة ربك ﴾ (فتح القدير ٣/٤٥) .

فهلا نزل على رجل من القريتين عظيم، أي على رجل من رجلي القريتين، فحذف ذلك؛ كما قال: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾، واختلف في الرجل الذي وصفوه بأنه عظيم فقيل: هو الوليد بن المغيرة المخزومي، من أهل مكة، ومن أبطن قريش وأعيانها، أو عروة بن مسسعود الثقفي عين أهل الطائف وهذا قول مختار عند الحذاق من أصحابنا؛ لأنّ الوليد بن المغيرة قال: لو كان ما يقوله محمد حقاً أنزل علي، أو على أبي مسعود الثقفي، فهذا سبب نزول هذه الآية.

وقيل هو حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي من أهل الطائف أيضاً، روي ذلك عن ابن عباس بأسانيد ضعيفة، وقيل عتبة بن ربيعة القرشي المكّي، وقيل هو ابن عبد ياليل من أهل الطائف فأحابهم الله تعالى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ ﴾ (١١٨) أهولاء يا محمد يقسمون

<sup>(</sup>۲۱۸) الزخوف الآية ۳۲.

وتقرير هذا الجواب من وجوه أحدها: أنا أوقعنا التفاوت في مناصب الدنيا ولم يقدر أحد من الخلق على التغيير، فالتفاوت الذي اوقعناه في مناصب الدين والنبوة بأن لا يقدروا على التصرف فيه كان أولى. وثانيها أن يكون المراد: أن احتصاص ذلك الغنى بذلك المال الكثير إنما كان لأجل حكمنا وفضلنا وإحساننا اليه فكيف يليق بالعقل أن نجعل احساننا اليه بكثرة المال حجة علينا في أن نحسن اليه أيضا بالنبوة.

رحمة ربك بين خلقه فيجعلون كرامته لمن شاؤوا وفضله عند من أرادوا أم الله يقسم ذلك فيعطيه من أحب ويحرمه من شاء تعالت قدرته وحلّت عزته، وقد عاب الله عزّ وجلّ عدو محمّد صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بعشر خصال، فقال حلّ من قائل: ﴿وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَفِ مَهِينِ \* بعشر خصال، فقال حلّ من قائل: ﴿وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَفِ مَهِينِ \* هَمَّاذٍ مَشَّاء بِنَمِيمٍ \* مَنَّاع لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ \* عُتُلٌ بَعْدَ ذلك زنيمٍ \* أَنْ كَانُ ذَا مَالُ وَبَنِينَ \* إِذَا تُتلكى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِير الأوَّلِينَ \* مِنْسِمُهُ عَلَى الْحُرْطُومِ ﴿ (١١٠).

أي لا تطع يا محمد كل مكثار للحلف بالباطل مهين أي ضعيف وقيل المهين: الكذّاب فلولا مهانة نفسه لم يستعمل الكذب، وقال

وثالثها: أنا لما أوقعنا التفاوت والإحسان بمناصب الدنيا لا لسبب فلم لا يجوز أيضا أن نوقع التفاوت من الإحسان بمناصب الدين والنبوة لا لسبب سابق. (تفسير الفخر الرازي ٢٠٨/٢٧).

"أهم يقسمون" الهمزة للإنكار والمراد برحمة الله هنا النبوة المعنى:هل أمر النبوة بيد الطغاة المترفين ليختاروا لها من يشاؤون ويحرمون منها من يريدون؟ وهل النبي مختار في قرية أو نائب في برلمان، إن النبوة منصب إلهي والنبي يبلغ عن الله سبحانه وتعالى فهو لسانه وبيانه فهل يريد المترفون أن يختاروا الله من يبلغ عنه ويتكلم باسمه من لا يأتمنه ويرتضيه؟ وهل يجيز المسترفون لأحد أن ينوب عنهم ويتكلم باسمهم دون أن يأذنوا له في ذلك؟ فكيف أحازوا على الله ما لا يجيزونه على أنفسهم. (تفسير الكشاف ٢/٦٥).

٢١١)- القلم الآية ١٠ - ١٦.

الحسن وقتادة هو المكثار في الشر وقول هُمَّازِ اي مغتاب للناس أي يأكل لحومهم، وأصله الدفع في شدة اعتماد، ومنه الهمزة حرف من حروف المعجم، لأنها نبرة تخرج من الصدر بشدة اعتماد، وقال الله العظيم: ﴿ أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً ﴾ (١٢٠٠ ضرب المثل لأخذه العرض بأكل اللحم ؟ لأن اللحم ستر على العظم.

في الآية دليل على ان الاغتياب الممنوع اغتياب المؤمن لا ذكر الكافر لأنه شبهه بأكل لحم الأخ، وفي هذا إشارة الى ان عرض الإنسان كدمه ولحمه، وهذا من باب القياس الظاهر، وذلك لأن عرض المرء أشرف من لحمه، فإذا لم يحسن من العاقل أكل لحوم الناس لم يحسن منه قرض عرضهم بالطريق الأولى لأن ذلك آلم، وقوله: "لحم أخيه" أكد فيه العدو ويحمله الغضب على مضغ لحم العدو، وقال: أصدق الأصدقاء من ولدته أمك فأكل لحمه أقبح ما يكون، وقوله: "ميتاً" إشارة الى دفع وهم، وهو أن، يقال القول في الوجه يؤلم فيحرم وأما الاغتياب فلا اطلاع عليه للمغتاب فلا يؤلم، فقال أكل لحم الأخ وهو ميت أيضاً لا يؤلم ومع هذا فهو في غاية الأذى لما أنه لو اطلع لتألم لما أن الميت لو أحس بأكل لحمه لآلمه وفيه معنى: وهو أن الاغتياب كأكل لحم الآدمي ميتاً، ولا يحل أكله إن وجد لحاجته مدفعاً غير الغيبة فلا يباح له الاغتياب وقوله: "ميتاً" لأن الموت يورث النفرة الى حد لا يشتهي الإنسان أن يبيت في بيت فيه ميت فكيف يقربه بحيث يأكل منه ففيه إذاً كراهة شديدة فلذلك لا ينبغي أن يكون حال الغيبة. (الفحر الرازي ففيه إذاً كراهة شديدة فلذلك لا ينبغي أن يكون حال الغيبة. (الفحر الرازي

٢٢٠)- الحجرات الآية ١٢.

والشاتم لأحيه كأنه يقشر ويكشف ما عليه من سبز، وقوله: ومَيْتا له لأنّ الميّت لا يحس وكذلك الغائب لا يسمع ما يقول فيه المغتاب، ثم هو التحريم، كأكل لحم الميت، واللمزة العياب، واللمز في الوجه في اللغة هو الغض من الناس والعيب لهم، ويقال اللمز في الوجه والهمز (٢٢١) في الظهر وقيل كلاهما في الظهر كالغيبة، وقيل اللمز العيب سراً والهمز العيرة، وبغمز العين، حكاه الورير أبو القاسم الحسين بن علي في كتاب المصابيح، وعندي منه أصله، وقيل: اللمز بإشارة العين والشفة دون نطق ولا تصريح يقال: لَمَزَهُ، يَلْمِزُهُ ويَلْمَزُهُ، وقوله:

<sup>(</sup>٢٢١) - الهماز المغتاب للناس قال ابن زيد هو الذي يهمز بأخيه وقيل الهماز الذي يذكر الناس في وجوهم واللماز الذي يذكرهم في مغيبهم، كذا قال أبو العالية والحسن وعطاء بن ابي رباح، وقال مقاتل عكس هذا والمشاء بنميم: الذي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم يقال: نم ينم إذا سعى بالفساد بين الناس ومنه قول الشاعر

ومولى كبيت النمل لا خير عنده لمولاه إلا سعيه بنميم وقيل النميم جمع نميمة. (١) فتح القدير ٢٦٨/٥.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح واختلف في الذي نزلت فيه هذه الآبات: "ولا تطع كلَّ حلاف مهين "فقيل هو الوليد بن المغيرة وذكره يحيى بن سلام، وقيل الأسود ابن عبد يغوث ذكره سيد بن داود في تفسيره وقيل الأحنس بن شريف وذكره السهيلي عن القتيي وحكى هذين القولين الطبري فقال: يقال هو الأحنس، وزعم قوم أنه الأسود وليس به وأبعد من قال أنه عبدالرحمن ابن الأسود فإنه يضغر عن ذلك وقد أسلم وذكر في الصحابة. (٢) زاد المسير ٢٣١/٨.

واحد. يقال: غيم وغيمة ، قال ابن عباس: يمشي بالكذب . قال الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني: يغلب النمّام في كلام العرب ، الذي لا يمسك الأحاديث ولا يحفظها مشتق من قولهم حلود نمـة ، أي لا تمسك الماء. قال ذو النسبين أيده الله، ويقال للنمّام: القتّات، وقد نم ينم بكسر النون في المضارع، وقتات وواش وهي الوشاية بكسر الواو، وساع وهي السعاية، وقساس وقد قس يقس بضم القاف في المضارع قساً وهو القساس والقمام والدراج والهماز واللماز والمهينم والمؤدم بكسر الدال، والمساس (٢٢٢) بكسر الميم والأولى والمائس وقد ماس بين القوم إذا مشى بالنميمة.

وكذلك نمل، ومن قال نميم قال ثلاثة (٢٢٠) أنمة، ومن قال نميمة قال نمائم (٢٢٠)، وقد فرق قوم بين القتّات والنمّام؛ فقالوا القتّات فوق النمّام، المعنيين أحدهما: أنه يريد من عنده في الحديث الذي ينقله ما يريد به إلا فساداً، ويوقد به نار العداوة؛ إذ القتّات في اللغة: الذي يجمع القت، وهو ما توقد به النار من حشيش أو من سطب صغار، وإذا دسست في النار منها ذكوة ألهبتها إلهاباً، يقال: ذكيت النار تذكية، إذا دسست فيها ذُكوة بضم الذال، وسمى بذلك لأنه يقت

٢٢٢)- في أ "المائس" بالهمزة المكسورة.

٢٢٢)- في أو ب سقط لفظ "ثلاثة".

۲۲۴)- في ب "تمام".

الحديث أي يزوره (۲۲۰)، ويهيئه قتاً، والقت والقد واحد وهو التسوية، والقت: الفضفضة اليابسة، فإذا كانت رطبة فهي فضفضة وقضب، فالقتّات الذي يتسمع على القوم ولا يشعرون به، يجمع الكلمة إلى الكلمة، والقتّ والقسّ على البدل الجمع، والنمّام الذي يتحدثون بمحضر منه فينم عليه (۲۲۲)، والنمام الذي يأتي به على وجهه، والثاني: أنّ (۲۲۲) القتّات من يفعل ذلك ويسعى به إلى السلطان والأمراء، وقد أشار الراوي إلى هذا المعنى على ما ثبت في الصحيحين:

عن همام بن الحارث عن حذيفة قال سمعت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّات". (٢٢٨)

۲۲°)- في ب " يزرره".

٢٢٦)- ف أو ب "عليهم " وهو الصحيح.

٢٢٧)- في ب "أي" وهو الصواب.

۲۲۸)- الحديث:

أ– رواته: ثقات.

ب- در جته: اسناده صحیح.

حـ تخريجه:

١- البخاري كتاب الأدب باب ما يكره من النميمة وقول تعالى: "هماز مشاء بنميم ٨٦/٧ لفظه.

٧- مسلم كتاب الايمان باب غلظ تحريم النميمة ١٠١/١ رقم الحديث ١٦٩ (١٠٥).

٣- الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في النمام ٣٧٥/٤ لفظه رقم الحديث ٢٠٧٦. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح.

# وفي صحيح مسلم دون البخاري عن أبي وائل عن حذيفة عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّام". (٢٢١)

٤- مسند أحمد ٥/٢٨٢ - ٣٨٩ - ٣٩٢.

د- المفردات:

القتات: هو النمام قال الجوهري وغيره: يقال نم الحديث ينمه وينمه نماً، والرجل نمام، وقته يقته قتاً، قال العلماء: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم.

177 - الحديث:

أ- درجته: صحيح بسنده.

ب -تخريجه:

١- مسلم كتاب الايمان باب بيان غلظ تحريم النميمة ١٠١/١ لفظه حديث ١٦٨ (١٠٥).

٧- مسند أحمد ٥/٩٨٩.

أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي شيخ الكوفة وعالمها مخضرم جليل روى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم وجماعة، وعنه الأعمش ومنصور وحصين وخلف وسواهم يقال:أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى محمد ابن فضيل عن أبيه عن شفيق أنه تعلم القرآن في شهرين فهذا غاية الذكاء فقال ابراهيم النجعي:إني لأحسب أبا وائل ممن يدفع عنابه، وروى عاصم بن بهدلة عن شقيق قال: عثمان أحب إلي من علي وعن أبي وائل قال إني مصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي سنة اثنتين وممانين رحمه الله تذكرة الحفاظ ١٠/١.

د- دون البخاري: أي أن البخاري لم يذكر لفظ " نمام" وإنما ذكر "قتات"، وكلاهما بمعنى واحد. ولما قال الراوي لحذيفة أن هذا يرفع للسلطان أشياء، فعوفه الصاحب الكريم، بما ثبت عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، وفي هذا الحديث دليل على أن الرجل العالم، إذا رأى من يأتي بفعل منكر أو يتهم بخطة سوء لزمه أن يذكر ما عنده من إيعاد الله عز وجل ورسوله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له على ذلك؛ لعله يستعمله فينكب عن الشر الأبدي أن الراوي قال: أراد أن يسمعه.

ومن غرائب اللغة أن يقال: نميت الحديث بتحفيف الميم إذا نقلته على جهة الاصلاح، ونميته بالتشديد إذا رفعته على جهة الإفساد وقوله تعالى: ﴿ مَنَّاعٍ لِلْحَيْرِ ﴾ (٢٠٠)، وصفه بالبحل وهو أقبح ما يوصف به الرحل، وقد مدح الله أهل الكرم في القرآن في غير موضع، والخير:

<sup>&</sup>quot;٢٠) – القلم الآية ١٢. المناع للخير هو البخيل بالمال لا ينفقـه في وجهه، وقيل: هو الذي يمنع أهله وعشيرته عن الاسلام قال الحسن: يقول لهـم مـن دخـل منكـم في ديـن محمـد لا أنفعه بشيء أبداً. (فتح القدير ٢٦٨/٥ – ٢٦٩).

هو الوليد بن المغيرة المخزومي كان موسراً وكان له عشرة من البنين فكان يقول لهم وللحمته من أسلم منكم منعته رفدي، عن ابن عباس. (الكشاف ٢/٤).

المال، قال الله العظيم: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَديد﴾ (٢٢٠) ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْراً﴾ (٢٠٠).

وثبت في الصحيحين أنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَان أَجود بالخير من الريح المرسلة، وسيجيء تفسير هذا الحديث في جود رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في باب شهر رمضان (٢٣٣) إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢٢) العاديات الآية ٨. والحب الشديد للخير يعني - أنه لحب المال قوي مجمد في طلبه وتحصيله متهالك عليه، وقال:هو شديد لهذا الأمر وقوي له إذا كان مطيقاً له.

٢٢٢)− البقرة الآية ١٨٠. ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ تَرْكُ خَيْراً﴾ "وقيــل المعنى – ان الانســان من أجل حب المال لبخيل والأولى أولى. قال ابن زيد: سمى المال خيراً ، وعسى أن يكـون شراً، ولكن الناس يجدونه خيراً فسماه خيراً. [فتح القدير ٥/٤٨٣].

قال تعالى: ﴿ولنبلوُّنكُمْ بالشَرِ والخيرِ فتنة﴾. [الأنبياء الآية ٣٥].

<sup>&</sup>quot; الفظ الحديث في البخاري "عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أحدود ما يكون في رمضان حين يلقاه حبريل، وكان حسريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؛ فإذا لقيه حسريل عليه السلام كان أجود بالخير من الربح المرسلة".

<sup>\*</sup> أشار المؤلف إلى أن هذا الحديث سيورده في باب شهر رمضان و لم يـورده: أي لم يعقـد باباً في شهر رمضان. ولعل هذا سهو منه. /ع

أ- رواته: ثقات

ب- درجته: إسناده صحيح.

جـ- تخريجه:

وقوله تعالى :﴿مُعْتَدِ أَثِيمٍ﴾: على الناس في معاملاتهم ويظلمهم ويستطيل عليهم، والعدوان في اللغة تجاوز الحد في الظلم.

وقوله تعالى: ﴿أَثِيمِ اَي ذِي إِثْم، والإِثْم فِي اللغة الحرج، وقوله تعالى: ﴿عُسُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ العتل في اللغة الجافي الشديد في كفره، والغليظ في خلقته، والكثير الأكل والساب للناس والأهل، وأصله في اللغة من العتل وهو الأخذ بغلظة.

(٢٤) وقد ثبت عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أنه قـال: " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ، كُلُّ عُتَّلِ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِر "(٢٢٠) سمعـه حارثـة

١- البخاري كتاب الصوم باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان
 حـ ٢ ص ٢٢٨.

٢- مسلم كتاب الفضائل باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أحود الناس بالخير من
 الريح المرسلة حـ ٢ ص ١٨٠٣ لفظه.

د- المفردات:

١- أجود: أي أكثر الناس جوداً - والجود الكرم وهو من الصفات المحمـودة وروي برفـع أجود ونصبه وبالرفع اسم كان والخبر محذوف. أو أنه مرفوع على أنه مبتدأ وخبره الجـار والمجرور. وبالنصب خبر لكان.

Y – يعرض عليه القرآن: أي يدارسه، والحكمة من المدارسة تجدد له العهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود، وأيضاً فرمضان موسم الخيرات لأن نعم الله على عباده فيه زائدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر متابعة سنة الله في عباده.

٢٣٤)- الحديث:

أ– رواته: ثقات.

بن وهب الخزاعي من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أخرجه البخاري في صحيحه في غير موضع، منها في التفسير، عن أبي نعيم عن سفيان عن معيد بن خالد قال: سمعت حارثة.

وأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب صفة القيامة والجنة والخنة والنار، فقال: حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حدثنا شعبة قال حدثني معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب، وحارثة هذا هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه، صحب رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحج معه حجة الوداع، يعد في الكوفيين، روى عنه

ب- درجته: اسناده صحيح.

حــ تخريجه:

١- البخاري كتاب الأدب باب الكبر جـ ٧ ص ٨٩.

وأخرجه في كتاب التفسير سورة "ن" والقلم حـ ٦ ص باب عتل بعد ذلك زنيم.

٢- ورواه الترمذي في سننه كتاب صفة جهنم باب ١٣.

حديث (٢٦٠٥) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.

٣- ابن ماجه كتاب الزهد باب من لا يؤبه له. (١١٦).

٤- مسند الامام أحمد جـ ٣ ص ١٤٥، ص ١٧٥ جـ ٤.

د- المفردات:

عتل: حواظ مستكبر: العتل: الجافي الشديد الخصومة بالباطل، وقيل الجافي الفظ الغليظ.

الجواظ: بفتح الجيم وتشديد الواو - هو الجموع المنوع وقيل الكثير اللحم المحتال في مشيته، وقيل: القصير البطين، وقيل: الفاجر.

مستكبر: وأما المستكبر فهو صاحب الكبر، وهو بطر الحق وغمض الناس.

أبو اسحق السبيعي، ومعبد بن خالد الجهني، ونصه: أنه سمع حارثة بـن وهب سمع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

"أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ؟! قَالُوا: بَلَى، قَالَ: كُلُّ ضَعِيفِ مُتَضَعِّفْ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّه. ثُمَّ قَال: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟! قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَال: كُلُّ عُتُّلٍ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِر "(""). اتفقا

١- البخاري كتاب الايمان والنذور وباب قول الله تعالى : "وأقسموا بالله جهد أيمانهم"
 حـ ٧ ص ٢٣٤ وهو على نحوه.

٢- مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء
 جـ ٣ ص ٢١٩٠ حديث ٤٦ (٢٨٥٧) وقد جـاء الخديث بلفظه وفي حديث ٤٧ من نفس الصفحة أورده بغير كلمة "بلى" كما أنه قال عنه أهل النار. كل جواظ "زنيم".
 د- المفردات:

"كل ضعيف متضعف" ضبطوا قوله بفتح العين وكسرها، المشهور الفتح، ولم يذكر الأكثرون غيره. ومعناه يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتحبرون عليه لضعف حاله في الدنيا، يقال: تضعفه واستضعفه. وأما رواية الكسر ومعناها متواضع متذلل خامل واضع من نفسه قال القاضي: وقد يكون الضعف هنا – رقة القلب ولينها واخباتها للإيمان.

ولعله المراد وإليه أميل، لأن الأمر يتعلق بأهل الجنة. ع.

" لو أقسم على الله لأبره" : معناه لو حلف يميناً طمعاً في كرم الله بابراره لأبره. وقيل: لــو دعاه لإجابه يقال: أبررت قسمه وبررته، والأول هو المشهور.

٢٢٠)- الحديث:

أ- رواته: ثقات.

ب- درجته: اسناده صحيح.

جر- تخریجه·

على إخراجه في صحيحيهما وليس عند البخاري "فقالوا بلي" وهي أكمل وأصح.

واختلف فيه أهل اللغة، فقالوا: هو الأكول، وقيل الشديد الخصومة مع حفاء ولؤم، وأما الجواظ، فقيل هو القصير البطين، وقيل الجموع المنوع، وقيل الكثير اللحم المحتال في مشيتة وقيل: الغليظ الرقبة والجسم، وقيل: الذي لا يستقيم على أمر يصانع ها هنا وها هنا، وقيل الفاجر، يقال رجل حظ وجواظ وجعظ وجعضري بمعنى، وفي الغريبين قيل يا رسول الله ما الحظ؟ قال: الضحم، وفي موضع وقوله تعالى: ﴿ بَعْدَ فَرِلْكَ زَنِيمٍ ﴾. قيل: "بعد" في هذا الموضع في معنى وقوله تعالى: ﴿ بَعْدَ فَرِلْكَ زَنِيمٍ ﴾. قيل: "بعد" في هذا الموضع في معنى المقيم، وأنشد اللغويون والمفسرون لحسّان فقيل: الملصق بالقوم ليس منهم، وأنشد اللغويون والمفسرون لحسّان (٢٠٠٠) بن ثابت شاعر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<sup>&</sup>quot; حسان بن ثابت بن المنذر وهو من بني النجار من قبيلة الخزرج، وأنه يماني قحطاني عاش مائة وعشرين سنة ستون منها في الجاهلية، وستون منها في الإسلام نشأ حسان في المدينة بين قومه الأوس والخزرج ويهود المدينة، قد كان شاعر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم ويحنو عليه ويسمع منه، وقد كان في الجاهلية لم يترك باباً من أبواب الشعر إلا قال فيه، أما في الاسلام فقد اقتصر على المدح والهجاء والفخر كما كان يمدح سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم ومن يرتضيه من الصحابة، كما

وَأَنْتَ زَنِيمٌ نِيطَ فِي آلِ هَاشِمِ

كَمَا نِيطَ خَلْفَ الراكِبِ القَدحِ الفَرْد(٢٣٧).

وقال حسّان أيضاً:

زَنِيمٌ تَدَاعَاهُ الرِّجَالُ زِيَادَة تُكَمَا زِيدَ فِي عَرْضِ الأَدِيمِ الأَكَارِعُ. الأَكَارِعُ، الأَكارِع جمع كراع، وجهلة العامة تقول: في جمعه: كوارع، والصواب أكارع، وفي أقل العدد أكرع، وعلى هذا يصح قول من قال: إنها نزلت في الاخنس بن شريق الثقفي، وكان ملصقاً في قريش لأنه حليف لهم ذكره القتبي وغيره.

والأخنس اسمه أبيّ بن شريق، وإنما سمي الأخنس (٢٢٨)، لأنه خلا بأبي جهل حين تراأى (٢٢١) الجمعان يوم بدر، فقال: أترى أن محمداً يكذب؟ فقال أبو جهل كيف يكذب على الله وقد كنا نسميه الأمين،

كان يهجو قريشاً وشعراء قريش ذوداً عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بيضة الاسلام.

۲۲۷) – البيت من قصيدة يهجو فيها أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أولها لقد علم الأقوام أن ابن هاشم هو الغصن ذو الأفنان لا الواحد الوغد.

المفردات: هو الغصن ذو الأفنان: يعنى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

الوغد: يريد أبا سفيان. الوغد: الدنيء المرذل. والوغد: الخمادم المذي يخدم بطعام بطنه. [ديوان حسان بن ثابت ص ٢١٥].

٢٣٨)- الأحنس: الأسد. يقال: خنس - بمعنى تأخر وتنحى.

٢٣٩)- تراأى الجمعان: أي رأى كل من الفريقين صاحيه.

لأنه ما كذب قط، ولكن إذا احتمعت في بني عبد مناف السقاية (١٠٠٠) والمشورة (٢٠٠٠) ثم تكون فيهم النبوة، فأي شيء بقي لنا؟ فحينئذ: تخنس الأخنس ببني زهرة فلم يشهدها مع الكفار أحد منهم، يقال: انخنست عن فلان أي مضيت عنه مستخفياً، ولذلك وصف الشيطان بالخناس، من خنس إذا رجع وذكر عبد الرازق في تفسيره عن علي عليه السلام، قال الزنيم: في هذه السورة هو الهجين الكافر، وقال عن معمر هو ولد الزنا في بعض اللغة.

وذكر البحاري في صحيحه في باب قوله حل وعلا: ﴿عُتُلِ بَعْلَ ذلِكَ زَنِيمٍ ﴿ حَدَثنَى محمد قال حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن أبي حصين عن مجاهد عن ابن عباس ﴿عُتُلِ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ ﴾ ، قال: رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة ، فهو يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها(٢٠٢).

٢٤٠) - السقاية: موضع السقى، الاناء يسقى والسقاية بضم السين ما يبنى لجمع الماء.

٢٤١)- الرفادة: العطاء - كانت قريش في الجاهلية تخرج فيما بينها ما لاتشتري به للحجاج طعاماً وزبيباً.

٢٤٢) – المشورة: أي أصحاب الشورى، والمراد المحلس المؤلف لاستماع الدعماوى عرفاً أو للتداول في شئون البلاد.

٢٤٢)- الحديث:

أ- رواته: ثقات

ب- درجته: اسناده صحيح.

# قال ذو النسبين أيده الله:

#### جه -تخریجه:

- البخاري كتاب التفسير سورة "ن" والقلم "باب عتل بعد ذلـك زنيـم. حــ ٦ ص ٧١ وهو بمثله غير أن بعض الاختلاف في الرواية قد ورد حيث قال البخاري حدثني محمود ثــم قال حدثنا عبيد الله.

-مسند الامام أحمد جد ٤ ص ٢٢٧ حيث قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن العقل الزنيم فقال: هو الشديد الخلق المصحح الأكول الشروب الواجد للطعام والشراب الظلوم للناس رحب الجوف.

#### د- المفردات:

العتل: الأكول الجافي الغليظ الشديد في كل شيء.

زنيم: الزنيم - الدعي في النسب الملصق بالقوم وليس منهم، شبه بزنمة الشاة: وهي اللحمة المتدلية من أذن الشاة أو البعير.

### (فائدة)-

"عتل بعد ذلك زنيم"

قال المفسرون نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة، لقد كان دعياً في قريش، وليس منهم، ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة أي بعد أن تبناه ونسبه لنفسه، بعد أن كان لا يعرف له أب - قال ابن عباس - لا نعلم أحداً وصفه الله بهذه العيوب غير هذا، فألحق به عارا لا يفارقه أبداً وإنما ذم بذلك لأن النطفة إذا خبثت خبث الولد.

وروي أن الآيه لما نزلت جاء الوليد إلى أمه فقال لها: إن محمداً وصفي بتسع صفات كلها ظاهرة في أعرفها غير التاسع منها يريد أنه "زنيسم" فإن لم تصدقيني ضربت عنقك بالسيف فقالت له: إن أباك كان عنيناً: أي لا يستطيع معاشرة النساء فخفت على المال فمكنت راعيا من نفسي، فأنت ابن ذلك الراعي. فلم يعرف أنه ابن زنا حتى نزلت الآية الكريمة. [انظر تفسير الجلالين، وحاشية الصاوي عليه جد ٤ ص ٢٩٦].

ويقال لمن دخل في قوم وليس منهم: زعنفة بفتح السزاي وكسرها، والزعنفة الجناح من أجنحة السمك وقوله تعالى: ﴿ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴾ (القلم ١٤) لأن كان هكذا، وهذا يصحح قول من قال فيه أنه الوليد(١٤) بن المغيرة المحزومي والد خالد لأنه كان موسراً كثير المال، وكان له عشرة بنون، وقيل كان له سبعة بنون لا يغيبون عن عينه في سفر يكونون زيناً له في النادي، وعوناً على الأعادي، وكان يقول لهم ولعشيرته: من آمن منكم منعته رفدي، وكان من

<sup>&</sup>quot; المنان على الله الله على الله على الله على الله المنان استهزاء بآياته وسخرية من رسوله واعتداء على دينه، "والاشارة إلى المال والبنين والبطر الذي يبطره المكذبون. يضرب لهم مثلاً بقصة يبدو أنها كانت معروفة عندهم ويذكرهم فيها بعاقبة البطر بالنعمة ومنع الخير والاعتداء على حقوق الآخرين ويشعرهم أن ما بين أيديهم من نعم المال والبنين الما هو ابتلاء لهم. (في ظلال القرآن ٣٦٦٤/٦).

وبالرغم من نعم الله التي اغدقها عليه من المال والبنين كفر بآيات الله وأعرض عنها وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين.

أما ابنه حالد – فهو حالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بسن مخزوم المحزومي سيف الله يكنى أبا سليمان من كبار الصحابة، وكان اسلامه بين الحديبية والفتح وكان أميرا على قتال أهل الردة وغيرها من الفتوح إلى أن مات سنة إحدى أو اثنتين وعشرين في مدست. تقريب التهديب ٢١٩/١.

الحديبية: قال عياض: في مشارق الأنوار - بضم الحاء وتخفيف الياءين - الأولى ساكنة والثانية مفتوحة وبينهما باء بواحدة مكسورة، كذا ضبطناه على المثقفين وعامة الفقهاء والمحدثين يقولونها بتشديد الياء الأحيرة.

أشراف قريش وإليه كانت القبة والأعنة في الجاهلية؛ أما القبة فإنه كانوا يضربونها ثم يجمعون إليها ما يجهزون به الجيش، وأما الأعنة فإنه كان يكون على جنود قريس في الحروب، وورث ذلك ولده خالد بعده على ما حكاه القاضي الزبير في نسب قريس، وكان الوليد بن المغيرة ذا سن وتقدم في قريش يكنى أبا عبد شمس وهو الذي أقام لقريش الرأي، وأن يقولوا في النبي صلى الله عَز وجل: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَسَلَّمَ أَنّه ساحر. ذكر ابن اسحق وغيره، وفيه أنزل الله عز وجل: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾، وفيها تهديد له، والآية كلها في ذمه ولعنه، وكرر الله حل من قائل ذمه كماكررهوالتقدير، وقال تعالى: ﴿ فَتُتِل كَيْفَ قَلَدُ ﴾ (المدثر قائل ذمه كماكروهوالتقدير، وقال تعالى: ﴿ فَتُتِل كَيْفَ قَلَدُ ﴾ (المدثر

وأصل القتل إصابه القتال، وهو النفس، وروي أنه لم يزد الوليد بعد نزول هذه الآية مالاً ولا ولداً، وقوله تعالى: ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴿(١٠٠) (القلم ١٥). وقيل أينما نزلت ﴿أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾ فقائلها النضر بن الحارث بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار؛ لأنه دخل بلاد فارس وتعلم أخبارهم، وحفظ أكاذيبهم المفتعلة وأسمارهم، وكان يقول: أنا أحدثكم بأحسن مما يحدثكم به محمد صلّى

<sup>°٬٬٬</sup>۰ "أساطير الأولين: أي إذا قرئت آيات القرآن على ذلك الفاجر قال مستهزئاً سافراً: إنها حرافات وأباطيل المتقدمين احتلقها محمد، ونسبها إلى الله هذا وقد جاء الرد متوعداً له بالعذاب في الآية التي تليها.

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيحدث بتلك الأخبار، ويسلبهم بتلك الأسمار ويزهد الناس في القرآن؛ فأمكن الله منه وقتله رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ صبراً يوم بدر.

ويقال، سطر يسطر سطراً، إذا كتب، وواحد الأساطير أسطوره، كأحدوثة وأحاديث وقيل: أساطير جمع أسطار، وأسطار جمع سطر بفتح الطاء، وأما سطر بسكون الطاء فجمعه أسطر أساطر بغير ياء، فمعناه أنه كان يقول لعنه الله: هذا مما كتبه الأولون استهزاء به وإنكاراً منه أن يكون من عند الله، قال الله العظيم: ﴿سَنَسِمُهُ("") عَلَى الْحُرْطُومِ ﴿ القلم ٢١) أي سنخطمه بالسيف على الأنف، والخرطوم؛ الأنف يقال: خرطمه إذا قطع أنفه، وجمع الخرطوم خراطيم قال ابن عباس: (فقاتلوا)("") يوم بدر، فخطم بالسيف في القتال.

## قال ذو النسبين أيده الله:

الخرطوم للفيل والخنزير فإذا شبه به الانسان به كان ذلك غاية في الاستخفاف به لأن الخرطوم للفيل والخنزير فإذا شبه به الانسان به كان ذلك غاية في الاستخفاف والاستذلال والإهانة، قال الامام الفخر: لما كان الوجه أكرم موضع في الجسد والأنف أكرم موضع من الوجه لارتفاعه عليه، ولذلك جعلوه مكان العز والحمية واشتقوا منه الأنفة، وقالوا في الذليل رغم أنفه فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة؛ لأن السمة على الوجه شين فكيف على أكرم موضع من الوجه. الفخر الرازي ٨٧/٣٠ وانظر البحر المحيط لابن حبان ٨٧/٣٠.

٢٤٧) - في (أ) و ب "فقاتل" وهو الصواب.

فهذا يدل على أنه النضر بن الحارث، وقال قتادة سنشمه بشين لا يفارقه ما عاش ومات، والسمة العلامة المعرفة بالرؤية بين الأشياء المختلطة كسمة الخيل إذا أرسلت في المسرح، وقيل: سنجعل له في الآخرة العلم الذي يعرف به أهل النار من اسوداد وجوههم، وجائز والله أعلم أن ينفرد بسمة، لمبالغته في عداوة النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، فيخص به من التشويه بما يتبين به من غيره، وأي تشويه أعظم من ذمه وخزيه في القرآن العظيم، الذي هو كلام الله العزيز العليم.

## وَمِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَاحِبُ الكَوْثَر

وذلك أنّ العاص بن وأثل السهمي لقي رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يدفن ابنه القاسم فقال: إني لأشنؤك، فقال له ابنه عمر: وأصبح اليوم أبتر حين مات ابنه، فأنزل الله عز وجل: وبسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّمْ الرَحْمنِ الرَحْمنِ الرَحْمنِ الرَّحْمنِ الرَّحْمنِ الرَّمْ الرَحْمنِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللَّمْ الْمَامِلُ الْمُعْمِلِ

<sup>\*\*</sup> البند في الجنة، فقال: هو من الخير الكثير ، والنحر: نحر البندن وعن عطية هي صلاة الفحر بجمع والنحر بمنى، وقيل: صلاة العيد والتضحية، وقيل: هي جنس الصلاة والنحر وضع اليمين على الشمال ، والمعنى - أعطيت مالا غاية لكثرته من خير الداريس الذي لم يعطه أحد غيرك، ومعطي ذلك إله العالمين ، فأعطيت لك العطيتان السنيتان اصابة أشرف عطاء وأوفره من أكرم معط وأعظم منعم ، فاعبد ربلك الذي أعزك باعطائه وشرفك وصانك من منن الخلق مراغماً لقومك الذين يعبدون غير الله ، وانحر لوجهه وباسمه إذا غرت مخالفاً لهم في النحر للأوثان. (الكشاف ٤/١٤).

قال الحسن بن الفضل: هو تفسير القرآن وتخفيف الشرائع، وقال أبو بكر بـن عيـاش: هـو كثرة الاصحاب والأمة وقال ابن كيسان هو الإيثار. وقيل: هو الاسلام رفعـه وقيـل رفعـة الذكر وقيل: نور القلب، وقيل الشفاعة وقيل المعجزة وقيـل إجابـة الدعـوة. (فتـح القديـر ٥٠٢/٥).

ونص ذلك، حدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا علي بن مشهر قال أخبرنا المهتار بن فلفل، عن أنس بن مالك. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، واللفظ له قال: حدثنا علي بن مشهر، عن المحتار، عن أنس قال: (''') بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَنْسُ قَالُ: "مَا فَقُلْنَا"، مَا أَظْهُرِنَا فَاعْفَى (''') إِغْفَاءَةٍ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُبْتَسِماً فَقُلْنَا"، مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: "نَزَلَتْ عَلَى آنِفاً (''') سُورَةً، فَقَرَأً أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: "نَزَلَتْ عَلَى آنِفاً (''') سُورَةً، فَقَرَأً

وان الذي أرجحه وأميل إليه أنه نهر في الجنة كما وردت بذلك الأحاديث./ع ۲۲۱) – الحديث:

أ– رواته: ثقات.

ب- درجته: اسناده صحيح.

جـ – تخريجه:

١- البخاري كتاب الرقاق باب الحوض وقول الله تبارك وتعالى ﴿ انا اعطيناك الكوثر ﴾
 ٢٠٦/٧ وأخرجه في كتاب المغازي وكتاب الفتن.

٢- مسلم كتاب الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من أول كلمة سورة سوى براءة
 ٢١٠ ٣٠٠ لفظه رقم الحديث ٥٣ وقد ورد وصف الحوض من نفس الجزء ص ٢١٧ كتاب
 الطهارة باب استحباب اطالة الغرة والتعجيل في الوضوء بوصف أكثر ورقم الحديث ٣٦ –٣٧.

٣٣- الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الكوثر حديث ٣٣٥٩ - ٣٣٦١ وقال
 أبو عيسى حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس.

٢٠٠)- أغفى إغفاءة: أي نام.

٢٠١)- في أ و ب "قال" من غير فاء.

٢٠٢)- آنفا: الآنف: الماضي القريب، يقال فعله آنفا قريباً وأول هذه الساعة وقت كنا فيه.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمنِ الرَّحِيمِ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكُوْثَرَ. ("") فَصَلِّ لِرَبِكَ وَانْحَرْ. ("") إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ("") ﴾، ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الكَوْثَرِ؟ فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم. قَالَ: فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعدَنِيهُ رَبِّي، عَلَيْهِ الكَوْثَر؟ فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم. قَالَ: فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعدَنِيهُ رَبِّي، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَبِيرٌ، ("") هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، آنِيَتُهُ عَددَ النَّجُومِ فَيُخْتَلَعُ العَبْدُ مِنْهُم، فَأَقُولُ: "يَا رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: مَا النَّجُومِ فَيُخْتَلَعُ العَبْدُ مِنْهُم، فَأَقُولُ: "يَا رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ".

ولحديث الكوثر طرق في الصحيحين، وفسره رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنه نهر وهو حوض، وفي البحاري حافتاه قباب الدر المحوف، وفي هذه الرواية من الفقه ننزول ﴿ بِسُمْ اللهِ الرَّحْمُنِ

٢٠٢)- الكوثر: الخير الكثير وهو مبالغة من الكثرة والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر والخطر كوثراً قال الشاعر:

وأنتَ كثيرُ يا ابنَ مروان طيبٌ وكان أبوكَ ابنُ العقائلِ كوثرا

٢٠٠٠) – وانحر: النحر خاص بالإبل، وهو بمنزلة الذبح في البقر والغنم.

إن شانتك: الشانئ: المبغض. وفي القرآن الكريم ﴿ وَلَا يَجْرُمُّنكُم شَنآنُ قُومٍ ﴾.

<sup>°°′)–</sup> الأبتر: هو المنقطع العقب، وقيل المنقطع من كل خير.

٢٠٦)- في أو ب "كثير" وهو الصواب.

وفي هذه السورة أخبر الله تعالى: أن هذا الكافر هو الأبتر وإن كان لـه أولاد، ذلك لأنه مبتور من رحمة الله تعالى: أي مقطوع عنها، وأنه لا يذكر إلا باللعنة، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذكره خالد إلى يـوم القيامـة، فالمؤمنون يـرددون ذكـره على المآذن والمنابر، وفي صلواتهم, قال تعالى: ﴿والنبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين.

الرَّحِيمِ في هذه السورة، وقوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "آنِيتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ، وَالنَّجُومُ لا يَعْلَمُ عَدَدَهَا إِلاَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ، فيحتمل أنه أعلم نبيه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعدد النحوم حتى يعلم أن عدد آنية حوضه بعددها كما أعلمه بعدد درجات الجنة وهي مغيبة أكثر من النحوم.

لفظ الحديث في البخارى حدثنا أبو الوليد، حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وحدثنا هدية بن خالد، حدثنا همام حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (٧٠٠)" بَيْنَمَا أَنْ أَسِيرُ فِي الجَنَّةِ إِذْا أَنْ بِنَهْرٍ حَافَّتَاهُ (٢٠٠) قِبَابُ

۲۰۷)- الحديث:

أ- رواته: ثقات.

ب- درجته: اسناده صحیح.

حـ – تخريجه:

۱− البخاري كتاب الرقاق باب في الحوض وقــول الله تعــالى : ﴿ إنــا أعطينــاك الكوثــر﴾
 ج ٧ ص ٢٠٧ وهو بلفظه، وذلك في أول الحديث لا في آخره.

٢- مسلم كتاب الطهارة باب استحباب استطالة الغر والتحجيل في الوضوء جـ ١ ص
 ٢١٧ فهو على نحوه.

٣- أبو داود كتاب السنة باب الحوض حـ ٥ ص ١١٠ - وقد ذكر بصيغة مغايرة تضمنت بعض الوصف للحوضين.

٤- المدارمي كتاب الرقاق باب في الكوثر حـ ١ ص ٧٣٤ وهو بمثله.

الدُّرِ (''') المُجَوَّفِ (''')، قُلْتُ: مَا هذا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هذا الكَوْثَرُ الدِّي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذا طِينُهُ أَوْ طِيبُهُ مِسْكٌ أَذْفَرٌ" (''') " شك هدبة".

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (٢٠٢) "مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَـامَ الصَّلاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ فَإِنَّ

 $<sup>^{**}</sup>$ ) - حافتاه: من حف الشيء بالشيء - استدار حوله ومن حوله - وفي الحديث "حفت الجنة بالمكاره".

٢٠٩)- الدر: اللؤلؤ العظيم الكبير.

٢٦٠ - الجحوف: الجوف من كل شيء باطنه الذي يقبل الشخل والفراغ، ومن الليل ثلثه الأخير، وفي الحديث قيل له: أي الليل أسمع ؟ قال: جوف الليل الآخر ومن الأرض ما اتسم وانخفض فصار كالجوف.

٢٦١)- مسك أذفر: الأذفر: الطيب الرائحة.

٢٦٢)- الحديث:

أ- رواته: ثقات.

ب- درجته: اسناده صحیح.

حـ - تخزيجه:

١- البخاري كتاب الجهاد باب درجات المجاهدين في سبيل الله ٢٠١/٣ وفي كتاب
 التوحيد ١٧٦/٨ باب وكان عرشه على الماء مثله.

٢- النسائي كتاب الجهاد باب درجة المجاهدين في سبيل الله ٢٠/٦ وذكره ضمن حديث طويل وبرواية وألفاظ متقاربة وبزيادة في آخره وهـي "ولـولا أن أشـق علـى المؤمنين ولا أحد ما أخملهم عليه ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي ما قعدت خلف سرية ولـوددت أن أقتل ثم أحيا ثم أقتل".

حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنّة، هَاجَرَ في سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ في أَرْضِهِ اللهِ وُلِدَ فِيها. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ: أَفَلا نُنبّئُ النّاسَ بِذلِك؟ قال: إِنَّ في الجَنّةِ مِائَة دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَةٍ أَعَدَّهُا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَةٍ أَعَدَّهُا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَةٍ أَعَدَّهُا اللهُ لِللهُ عَلَى اللهُ فَسَلُوهُ الفِرْدُوسَ؛ فَإِذَا سَأَلْتُهُ اللهَ فَسَلُوهُ الفِرْدُوسَ؛ فَإِنّهُ أَوْسَطُ الجَنّةِ، وَأَعْلَى الجَنّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمِنِ، وَمِنْهُ تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ ".هَذا حديث صحيح. بإخراج أهل النقل النقل، أخرجه

٣- ابن ماجه كتاب الزهد باب وصف الجنة ١٤٤٨/٢ حديث ٤٣٣٥ لم يذكر الحديث
 بأكمله بل تضمن وصف الجنة فقط.

٤- مسند الامام أحمد ٣٣٥/٢ والحاكم في المستدرك ٨٠/١

هـ- المفردات:

إن في الجنة: أي ليس المطلوب المغفرة فقط بل تحصيل الدرجات أيضاً والإحبار بمثل هذا الخبر يؤدي إلى قصر الهمة على تحصيل المغفرة، وهنو يفضي إلى الحرمان عن الدرجات المطلوبة فلا ينبغي الإحبار .

ولولا أن أشق: أي أنا مع حصول المغفرة قطعاً أريــد الجهـاد في سبيل الله لتحصيـل الخـير فكيف حال الغير.

أن يتخلفوا بعدي: فيوجب ذلك إلى مشيهم معي على الرجل وفيه من المشقة عليهم ما لا يخفى.

ولوددت: يحتمل أن يكون ذلك قبل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصَمَكُ مَنَ النَّـاسِ﴾ ويحتمـل أن يكون بعده لجواز تمني المستحيل كما في – ليت الشباب يعود.

\* هو بلال بن علي وفي كنية أبيه واسمه اختلاف، وعلي أثبت وهو الذي صححه البخاري في (أ) غير واضحة وفي (ب) "يسار". البحاري في كتاب الجهاد، وأخرجه أيضاً في كتاب التوحيد، وهو آخر الصحيح. ونصه قال: حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليج قال حدثني أي قال حدثني هلال، عن عطاء بن بشار، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"والدرحات"، المنازل العلى، "والدركات" المنازل السفلى. "والكوثر" فوعل من الكثرة، وسبب نزول هذه الآية فيما ذكر أهل السير منهم محمد بن اسحق في رواية يونس بن بكير، وابن اسحق يستشهد به عن جماعة من علماء المحدّثين منهم البخاري، دون أن يسند عنه حرفاً، لأنّ مالكاً كذّبه، وقد ذكر ما قاله ابن اسحق موسى (٢١٢) بن عقبة الثقة العدل، وسليمان التيمى، في رواية المعتمد

<sup>&</sup>quot; ) - موسى بن عقبة أبو عياش بتحتانية ومعجمه الأسدي مولى آل الزبير ثقـة فقيـه إمـام في المغازي من الخامسة لم يصح أن ابن معين لقيه مـات سنة إحـدى وأربعين وقيـل بعـد ذلك. المرجع السابق.

هذا تعجب من حالهم واختلف المفسرون في معنى الجبت: فقال ابن عباس، وابن جبير وأبو العالية: الجبت: الساحر بلسان الحبشة ، الطاغوت : الكاهن وروي عن عمر بن الخطاب ان الجبت: الساحر ، الطاغوت : الشيطان ، وروي عن ابن مسعود أن الجبت، والطاغوت ها هنا كعب بن الأشرف، وقال قتادة الجبت: الشيطان، والطاغوت: الكاهن، وروى عن مالك أن الطاغوت ما عبد من دون الله والجبت الشيطان، وقيل هما كل معبود من دون الله أو مطاع في معصية الله وقيل الجبت: إبليس والطاغوت أولياؤه. (فتح القدير ١/٧٧١).

ابنه عنه من رواية يزيد(١٠٠٠) بن رومان، قال: كان العاص بن وائل السهمي إذا ذكر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: دعوه فإنَّما هــو رجل أبتر، لا عقب له، لو قد هلك انقطع ذكره واسترحتم منه؛ فأنزل الله عز وجل هذه السورة ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكُو ثُرَ ﴾ وهو حير لك من الدنيا وما فيها، والكوثر: العظيم من الخير، والألف واللام لاستغراق الجنس، يعنى الخير كله، وقد قيل: نزلت في أبي جهل بن هشام، وقيل: نزلت في كعب بن الأشرف، ويلزم على هذا القول الأحير أن تكون السورة مدنية، وهي مكية باتفاق، إلا أن عكرمة روى عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه فقالوا له: نحن أهل السقاية والسدانة وأنت سيد أهل المدينة، فنحن خيراًم هذا (القنبـور)(٢١٠)المنبـتر من قومه، يزعم أنه حير منا.قال: بل أنتم حير منه. قال فنزلت عليه: ﴿إِنَّ شَانِئُكَ هُوَ الْأَبْتُرُ ﴾ وأنزلت عليه ﴿أَلَهُ تُو إِلَى الذِينَ أُوتُوانَصِيباً مِنَ الكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بالجبْتِ وَالطَّاغُوتِ …إلىقوله نَصِيراً النساء ٥٠ - ٥١.

وروي عن ابن عباس أيضاً: ﴿ إِنَّ شَانِتُكَ ﴾ إِنَّ عـدوك ابـا جهـل، وقال شمر بن عطية: ذلك عقبة بن أبي معيط، وقال ابن عباس وسعيد

۲<sup>۲۱</sup>) – يزيد بن رومان المدني مولى آل الزبير ثقة من الخامسة مات سنة ثلاثين وروايته عـن أبي هريرة مرسلة. روى له الجميع. (تقريب التهذيب ۳۲٤/۲).

٢٦٠)– في أ و ب "الصنبور".

بن جبير ومجاهد وقتادة: عنى بذلك العاص بن وائل السهمي؛ ذكر ذلك كله الإمام أبو الحسن على بن ابراهيم الحوفي النحوي، رحمه الله، في كتابه: البرهان في علوم القرآن، فوعد الله رسوله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إعطاء الكوثر(٢١٦) الذي يحتاج إليه جميع الناس عند الظمأ الأكبر، فلا يشرب منه إلا من آمن به وذلك لعلو درجته عند ربه.

ر٣٠) وفي الصحيحين ،عن ابن شهاب، عن أنس، أنّ رسول الله علَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (٢٠٠) "قُدِّرَ حَوْضِيَ (٢٠٠) كَمَا بَيْنَ أَيْلَـةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الأَبَارِيقِ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ".

٢٦٦)-الكوثر: المراد بالكوثر النهر الذي يصب في الحوض فهو مادة الحوض.

٢٦٧)- الحديث:

أ- رواته: ثقات.

ب- درجته: اسناده صحيح.

ج - تخريجه:

١ – البخاري كتاب الرقــاق بــاب في الحــوض وقــول الله تعــالى: ﴿إِنَّا أَعَطَيْنَـاكُ الْكُوثُـرُ﴾ ٢٠٧/٧ لفظه.

٢- مسلم كتاب الفضائل باب اثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته ١٨٠٠/٢
 حديث ٣٩ (٣٣٠٣) لفظه.

٣- الترمذي كتاب صفة القيامة باب ما جاء في صفة الحوض ٢٣٠/٤ نحوه رقم الحديث
 ٢٤٤٥ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۸</sup>الحوض: أي حوض النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الحوض حياض وأحواض وهـو مجمع الماء.

وفي صحيح مسلم: ('``) "إنَّ حَوْضِيَ ('``) أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ إِلَى عَدَن، هُوَ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنْ الْفَلْجِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ('``) بِاللَّبَنِ، وَلَآنِيَتُهُ ('``) النَّاسَ عَنْمُهُ كَمَا وَلَآنِيَتُهُ ('``) النَّاسَ عَنْمُهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَتَعْرِفُنَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَتَعْرِفُنَا

٢٦٩)- الحديث:

درجته: صحيح بسنده.

ب- تخريجه:

١- مسلم كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء حديث ٣٦
 ٢١٧/١ لفظه.

۲- ابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر الحوض ۱ ٤٣٨/٢ رقم الحديث (٣٠٢) نحوه

٢٧٠) - "إن حوضي أبعد من أيله من عدن" أي بعدما بين طرفي حوضي أزيد من بعد أيلة من عدن" وهما بلدان ساحليان في بحر القلزم أحدهما وهو أيلة في شمال العرب والآخر وهو عدن في جنوبها هو آخر بلاد اليمن نما يلي الهند.

٧٧١) – وأحلى من العسل باللبن "أي المخلوط به".

٢٧٢) - ولآنيته " الآنية جمع إناء قال في المصباح: الاناء والآنية كالوعاء والأوعية وزناً
 ومعنى، والأوانى جمع الجمع.

٢٧٣) - أصد الناس: أطرد وأمنع.

يَوْمَثِذِ؟ قَالَ: "نَعَمْ لَكُمُ سِيمَا (٢٢٠) لَيْسَتْ لأَحَدِ مِنَ الأُمَمِ تَرِدُونَ عَلَيْ غُرَّا (٢٢٠) مُحَجَّلِيَن مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ". ولهذا الحديث طرق.

قال لي شيخنا النحوي العالم أبو القاسم الخشمي السهيلي في مسجده، بمدينة مقالة، في شهر صفر، سنة أربع وسبعين وخمسمائة، قوله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُو الأَبْتُرُ ﴾ (٢٧٦) و لم يقل: إن شانئك

٢٧٤)-"لكم سيما"السيما العلامة. مقصورة وممدودة. لغتان - ويقال السيمياء بياء بعد الميم.

وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا ، وقال آخرون: ليس الوضوء مختصاً وإنما الذي اختصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل. [النووي على صحيح مسلم ١٣٦/١].

٢٧٦) - إن مبغضك هو المنقطع عن الخير على العموم فيعم خيري الدنيا والآخرة أو الـذي لا عقب له، أو الذي لا يبقى ذكره بعد موته، وظاهر الآية العموم، وأن هذا شأن كل من يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينا في ذلك كون سبب النزول هو العاصي ابن وائل فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

قيل كان أهل الجاهلية إذا مات الذكورة من أولاد الرجال قالوا قد بتر فلان فلما مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال بتر محمد فنزلت الآية وقيل القائل بذلك عقبة بن أبي معيط. قال أهل اللغة" الأبتر من الرجال الذي لا ولد له ومن الدواب الذي لا ذنب له، وكل أمر انقطع من الخير اثره فهو ابتر وأصل البتر القطع يقال: بترت الشيء بتراً: قطعته. (فتح القدير ٥/٣٠٥).

أبرً؛ ليتضمن اختصاصه هذا الوصف، لأنَّه هـ و في مثل هـذا الموضع، يعطى الاختصاص، مثل أن يقول قائل: إنَّ زيداً فاسق، فبلا يكون مخصوصاً بهذا الوصف دون غيره، فإذا قلت: إنَّ زيداً هو الفاسق، فمعناه هو الفاسق، لا الذي زعمت، يدل على أنّ مَنْ بالحضرة مَنْ يزعم غير ذلك، وهكذا قال الجرجاني وغيره، في تفسير هـذه الآيـة إنّ (هو) تعطي الاختصاص، وكذلك قالوا في قوله سبحانه: ﴿ وَأَنَّـٰهُ هُـوَ أَغْنَى وَأَقْنَى﴾(٢٧٧). لما كان العباد يتوهمون أنَّ غير الله قد يغني، قال: هو ﴿هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى﴾ أي لا غيره، وقوله تعـالى: ﴿وَأَنَّهُ هُـوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى﴾. إذ كانوا يتوهمون بالإحياء والإماتة، ما توهمه النمرود حين قال لخليل الله إبراهيم: ﴿أَناْ أُحْيِي وَأُمِيتُ ﴾؛ أي: أنا أقتـل مـن شئت واستحيي من شئت، فقال الله عز وجل ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى ﴾ أي لا غيره، وكذلك قولمه حملٌ من قمائل ﴿ وَأَنَّمُهُ هُمُو رَبُّ الشِعْرى الله على الرب لا غيره، إذكانو اقداتخذوا أرباباً من دونه، منهن الشعراي قال ذو النسبين أيده الله: الشعري: كوكب عند الجوزاء وهو الموزم كان قوم من خزاعة يعبدونه.

۲۷۷) - قال ابن عباس و بحاهد: "أغنى" أعطى" و "أقنى" أرضى، وقيل: معناه أغنى نفسه وأفقر الحلائق إليه، وقيل: أغنى من شاء من خلقه وأقنى افقر من شاء منهم. ابن كثير (٤/٩٥٤).

فلمّا قال حلَّ من قائل: ﴿وَأَنّهُ خَلَقَ الزّوْجَيْنِ ﴾ ﴿وَأَنّهُ أَهْلُكُ عَاداً ﴾ استغنى الكلام عن (هو) التي تعطي معنى الاختصاص، لأنّه فعل لم يدعه أحد، وإذا ثبت هذا فكذلك قوله: ﴿إِنّ شَانِئكَ هُو الأَبْتَرُ ﴾ أي: لا أنت، بل مبغضك يا محمد، وعدوك هو الأبتر، الأقل، الأذل، المنقطع دابره، الذي لا عقب له، يتبعه بعده "كالبتر" الذي هو عدم الذنب؛ فإذا تأملت هذا ونظرت إلى العاص وكان ذا ولد وعقب وولد عمرو وهشام أبناء العاص بن وَائل، فكيف يثبت له البتر وانقطاع الولد وهو ذو ولد ونسل، وينفيه عن نبيه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يقول: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ (١٧٠٠)

٢٧٨) - الأحزاب الآية: ٤٠.

ليس بأب لزيد بن حارثة على الحقيقة حتى تحرم عليه زوجته ولا هو أب لأحد لم يلده قال الواحدي: قال المفسرون: لم يكن أبا أحد لم يلده، وقد ولد له من الذكور – ابراهيم والقاسم، والطيب، والمطهر، قال القرطبي: ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رحلاً قال: وأما الحسن والحسين فكانا طفلين و لم يكونا رجلين معاصرين له. (فتح القدير ٢٨٤/٤). نهى أن يقال بعد هذا زيد بن محمد، أي لم يكن أباه وإن كان قد تبناه فإنه صلى الله عليه وسلم وسلم له ولد ذكر حتى بلغ الحلم، فإنه صلى الله عليه وسلم ولد له القاسم والطيب والطاهر من حديجة رضي الله عنها فماتوا صغاراً وولد له صلى الله عليه وسلم ويراهيم من مارية القبطية فمات أيضاً رضيعاً، وكان له صلى الله عليه وسلم من حديجة أربع بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. (ابن كثير ٣/٣٥٤ – أربع بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. (ابن كثير ٣/٣٥٤ –

فالجواب: أن العاص وإن كان ذا ولد فقد انقطعت العصمة بينه وبينهم، فليسوا بأتباع له، لأن الإسلام قد حجزهم عنه فلا يرثهم ولا يرثونه، وهم من أتباع محمد صلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ وأزواجه أمهاتهم (والنّبِيُّنِ) أولى بهم) كما قال الله سبحانه: ﴿ أَلْنَيُّ أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم ﴿ (١٠٨) أي: أحق، فحميع المؤمنين أتباع محمد صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الدنيا، وأتباعه في الاخرة إلى حوضه، وهذا معنى الكوثر، وهو موجود في الدنيا لكثرة أتباعه فيها، ليغذو أرواحهم بما فيه حياتهم، من العلم وكثرة اتباعه في الآخرة ليسقيهم من حوضه ما فيه الحياة الباقية، وعدو الله العاص، على هذا هو الأبتر، على الحقيقة. إذ قد انقطع ذَنْبُهُ وأتباعه، وصاروا تبعاً لمحمد صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، ولذلك قوبل (تعبير) (١٠١) للنبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بالبتر بما هو ضده من الكوثر، فإنّ الكثرة تضاد معنى القلة، وقد أنزل الله تعالى في العاص: ﴿ أَفَرَأَيْتَ الذِي كَفَرَ بَآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً. أَطْلَعَ

لم يكن أبا رجل منكم على الحقيقة حتى يثبت بينه وبينهم ما يثبت به بين الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح،ولكن كان رسول الله وكل رسول أبو أمته فيما يرجع في وجوب التوقير والتعظيم له عليهم، ووجوب الشفقة والنصيحة لهم لأن سائر الأحكام الثابتة بين الآباء والأبناء. [الكشاف ٢٦٤/٣].

٢٧١)- هذه العبارة في أوج مكررة.

٢٨٠)- الأحزاب الآية ٦.

<sup>(</sup>٢٨١م ف أو ب "تعييره" بياءين وهو الصحيح.

الغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْداً. كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُـدُّ لَنهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدّاً. وَنَوِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْداً ﴿ (مريم ٧٧ - ٨٠) اتفق على إخراج هذا في الصحيحين (رواية) (٢٠٠٠) خباب بن الأرت صاحب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وممن شهد بدراً.

لفظ الحديث في البحاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، قال: سمعت حباباً قال: (٢٨٠٠)

٢٨٢)- في أو ب "من رواية" وهو الأصح.

۲۸۲)- الحديث:

أ- رواته: ثقات.

ب- درجته: اسناده صحیح.

حـ - تخريجه:

۱- البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى ﴿ أَفْرَأَيْتِ الذِّي كَفْرِ بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا ٥/٢٣٧.

٢- مسلم كتاب صفات المنافقين باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن السروح
 وقوله تعالى يسألونك عن الروح ٢١٥٣/٣ رقم الحديث ٣٥ - ٣٦ (٢٧٩٥) نحوه

٣- الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة مريم ٣١٨/٥ حديث ٣١٦٢. بلفظ ما في البحاري.

٤ - مستد أحمد ٥/١١٠.

د- المفردات:

١- حتى تموت ثم تبعث "مفهومه أنه يكفر حينفذ لكنه لم يرد ذلك لأن الكفر حينفذ لا
 يتصور فكأنه قال لا أكفر أبداً والنكتة في تعبيره بالبعث تعبير العاص بأنه لا يؤمن به.

جعت العاص بن وائل اتقاضاه حقاً لي عنده، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فقلت: لا حتى تموت ثم تبعث قال: وإني ميّت ثم مبعوث قلت: نعم قال: إن لي هنالك مالاً وولداً فأقضيكه فنزلت هذه الآية ﴿أَفْرَأَيْتَ الذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَينَ مَالاً وَوَلَداً هَالاً وَوَلَداً هَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى

ولو قال في جواب اللعين: إنا أعطيناك الحوض الذي من صفته كذا لم يكن رداً عليه ولا مشاكلاً لجوابه، ولكن حاء باسم يتضمن الخير الكثير(١٠٠٠) والعدد الجم الغفير، ويقابل هذه الصفة في الدنيا علماء الأمة من أصحابه ومن بعدهم، وهم يروون العلم عنه ويؤدونه إلى من بعدهم كما تروي الآنية في الحوض، فتسقي الواردة عليه، تقول: رويت الماء إذا أسقيته، كما تقول: رويت العلم، وكلاهما فيه حياة،

ه - العاص بن وائل: هو والد عمرو بن العاص الصحابي المشهور وكان له قدر في الجاهلية و لم يوفق للاسلام قال ابن الكلبي: كان من حكام قريش وكان موته بمكة قبل الهجرة وهو أحد المستهزئين قال عبد الله بن عمرو سمعت أبى يقول عاش أبي خمساً وثمانين وأنه ليركب حماراً إلى الطائف فيمشي عنه أكثر مما يركب ويقال أن حماره رماه على شوكة أصابت رحله فانتفخت فمات منها.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۸۲</sup>)- المعنى على هذا: إنا أعطيناك يا محمد الخير الكثير البالغ في الكثرة إلى الغاية. وذهب أكثر المفسرين كما حكاه الواحدي إلى أن الكوثر نهر في الجنة، وقيل هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف قاله عطاء. وقال أبو بكر بن عياش هو كثرة الأصحاب والأمة.

ومنه قيل لمن روى علماً أو شعراً راوية "نسبتها" (مرقة والجمل الذي يحمل عليه الماء، وحصباء الحوض الدر واللؤلؤ والياقوت وتقابلها في الدنيا الحكم المأثورة عنه وألا ترى أن اللؤلؤ (مرقة علم التعبير حكم وفوائد علم، وفي صفة الحوض حالة المسك أي حموه، ويقابله في الدنيا طيب الثناء على العلماء أتباع النبي الأتقياء كما أنّ المسك في علم التعبير ثناء حسن، وعلم التعبير من علم النبوة مقتبس، وقد أثنى الله عز وجل على يوسف به عليه السلام.

وذكر في صفة الحوض الطير التي ترده كأعناق البخت فيما أخرجه أبو عيسى الترمذي، وهو حديث حسن.

قال لنا شيخنا الخثعمي رحمه الله: ويقابله في صفة العلم في الدنيا ورود الطالبين من كل صقع وقطر على حضرة العلم، وإتيانهم إياها في زمان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعده.

مُمْمُ)- في أو ب "تشبيهاً" وهو الصحيح.

رمام: "دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه عيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء وسلم: "دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه عيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر قلت: ما هذا يا جبريل قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله" وأخسرج ابن حرير وابن مردويه عن أسامه بن زيد مرفوعاً "أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم افك أعطيت نهراً في الجنة يدعى الكوثر. فقال: أحل وأرضه ياقوت ومرحان وزبرجد ولولؤ". [فتح القدير ٥/٢٠٥ - ٥٠٣].

فتأمّل صفة الكوثر معقولة في الدنيا محسوسة في الآخرة مدركة بالعيان، هنالك بين لك إعجاز القرآن ومطابقة السورة لسبب نزولها، وكذلك قال حل من قائل: ﴿فَصَلِّ لِرَبِكَ وَانْحَرْ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ } أي تواضع لمن أعطاك الكوثر بالصلاة له؛ فإن الكثرة في الدنيا تقتضي في أكثر الخلق الكبر، وتحدو إلى (الفحر) ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ والجبرية؛ ولذلك كان صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حين رأى كثرة أتباعه عام الفتح يُطأطئ رأسه وهو على الراحلة حتى ألصق ذقنه بالرحل امتثالاً لأمر ربه، وكذلك أمره بالنحر شكراً له، وللمفسرين فيه أقاويل، قالوا: فقوله: ﴿ فَصَلِلُ لِوَبِكَ شَكراً له، وللمفسرين فيه أقاويل، قالوا: فقوله: ﴿ فَصَلِلُ لِوَبِكَ

ربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك ؛ فاعبده وحده لا شريك له وانحر على اسمه وحده لا شريك له وانحر على اسمه وحده لا شريك له كما قال تعالى: ﴿قَلْ إِنَّ صلاتِي ونُسكِي ومحياي ومماتِي اللهِ ربِّ العالمينَ لا شريك له كما قال تعالى: ﴿قَالَ إِنَّ صلاتِي ونُسكِي ومحياي ومماتِي اللهِ ربِّ العالمينَ لا شريك له وبذلك أمرتُ وأنا أولُ المسلمينَ "قال ابن عباس وعطاء وبحاهد وعكرمة والحسن: يعنى بذلك نحر البدن ونحوها، وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السحود لغير الله والذبح على غير اسمه كما قال تعالى: ﴿ولا تأكلُوا مما لم يذكرِ اسمُ اللهِ عليه وإنه لفستُ .... كه الآية [ابن كثر ٤/٨٥٥).

بعد توكيد هذا العطاء الكثير الفائض الكثرة على غيرها أرجف المرجفون وقال الكائدون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم – إلى شكر النعمة بحقها الأول – حق الاحلاص والتحرد لله في العبادة وفي الاتجاه في الصلاة وفي ذبح النسك حالصاً لله غير ملق بالاً إلى شرك المشركين وغير مشارك لهم في عبادتهم أو في ذكر غير اسم الله على ذبائحهم. [في ظلال القرآن ٣٩٨٨/٦].

٢٨٨)- في أو ب "الفجر" وهو الأصح.

وَانْحَرْ اللَّهُ على المواظبة على الصلوات المكتوبة وعلى الحفاظ عليها وفي أوقاتها بقوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِكَ وَانْحَرْ اللَّهُ وضع اليمين على اليسرى في الصلاة وهو قول: على رضي الله عنه حكاه عنه أبو الحسن الحوفي في كتاب (البرهان) له.

قال ذو النسبين أيده الله: وهذا بخيلاف ما نقلته الإمامية عن علي عليه السيلام من إسبال اليدين، وأنه لا يجوز عندهم وضع إحديهما على الأخرى في الصلاة، وقال آخرون: ﴿وَانْحَرْ الله أي يرفع يديه إلى النحر عند افتتاح الصلاة والدخول فيها، وقال بحياهد وعطاء وابن عباس: فصل المكتوبة وانحر البدن، وقال آخرون: عنى بذلك، صل يوم النحر صلاة العيد وانحر نسكك، وهو قول أنس بن مالك، وهذا يبطل القول الذي قبله.

قال أنس: كان النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ينحر قبل أن يصلي فأمر أن يصلي ثم ينحر حكاه الحوفي عن عكرمة وعطاء والحسن وقتادة وابن عباس، وقال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية يوم الحديبية حين حصر النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه، وصُدّوا عن البيت. قال الخثعمي: ورفع اليدين إلى النحر في الصلاة عند استقبال القبلة التي عندها ينحر إليها بهدي، معناه: الجمع بين الفعلين، النحر المأمور به يوم الأضحى، والإشارة إليه في الصلاة برفع اليدين إلى النحر، كما أن

القبلة محجوجة ومصلّى إليها فكذلك ينحر عندها ويشار إلى النحر عند استقبالها('^^).

وإلى هذا التفت صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قال: "مَنْ صَلَّى صَلَّى صَلَّى صَلَّى صَلَّى صَلَّى صَلَّاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَهُوَ مُسْلِمٌ" (''').

واخرج ابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن علي بن أبي طالب قال لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَا أَعطيناكُ الْكُوثُرُ فَصِلٌ لَرَبكُ وانحرُ في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما هي النحيرة التي أمرني الله بها ؟ فقال: إنها ليست بنحيرة ولكن بأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم في السموات السبع، وأن لكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع اليدين من الاستكانة التي قال الله تعالى فيها: ﴿فما استكانوا لربهم وما يتضرعونَ في وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال:إن الله أوحى إلى رسوله أن ارفع يديك حذاء نحرك إذا برزت للصلاة؛ فذلك النحر. [فتح القدير ٥٠٤/٥].

٢٩٠ - افظ الحديث في البخاري "حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور ابن سعيد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ومن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته".

أ- رواته: ثقات.

ب- درجته: اسناده صحيح.

جد - إخراجه:

## وقال الله حل من قائل: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي ونُسُكِي﴾ ('`')"الأنعام فقرن بين الاستقبال إلى الكعبة والنسك إليها، كما قرن بينهما حين

۱- البخاري كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رحليه القبلة قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حــ ۱ ص ۱۰۲ وقد أورده البخاري برواية أخرى في نفس الجزء والباب ص ۱۰۳.

٢- النسائي كتاب تحريم الدم جد ٧ ص ٧٦ ذكره ضمن حديث طويل لفظه ولكنه لم يذكر "فذلك المسلم ... الخ بل قال " فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم الا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم "وكلا الروايتين عن أنس".

٣- مسند أحمد جـ ٣ ص ١٩٩ وهو بلفظ مسلم.

د- المفردات:

فلا تخفروا الله: بالضم – أي لا تغدروا يقال أخفرت إذا غدرت.

ذمة الله: أي أمانته وعهده.

اختصر الحديث على الأفعال المذكورة – والحكمة من ذلك أن من يقر بالتوحيد من أهل الكتاب وإن صلوا واستقبلوا وذبحوا لكنهم لا يصلون مثل صلاتنا ولا يستقبلون قبلتنا ومنهم من يذبح لغير الله" ومنهم من لا يأكل ذبيحتنا ولهذا قال "وأكل ذبيحتنا" والاطلاع على حال المرء في صلاته وأكله يمكث بسرعة بخلاف غير ذلك من أمور الدين. [فتح الباري ٥٢/٣ - ٥٣].

٢٩١) – الصلاة والنسك والحياة والموت كلها واقعة بخلق الله وقضائه وقدره وسائر أفعاله لا يشاركه فيها أحد من خلقه فهي لله رب العالمين. [تفسير الجواهر ٢٤/٤].

والمراد بالصلاة – الصلوات الخمس المفروضة، والنسك والعبادات كلها لله وحده، وأصل النسك كلما يتقرب به إلى الله تعالى ومنه قولهم للعابد: ناسك، ويقال: أراد بالصلاة صلاة العيد وبالنسك الأضحية، وعن أنس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قرب كبشاً أملح أقرن فقال: ﴿لا إله إلا الله والله أكبر إن صلاتي ونسكي

قال: ﴿ فَصَلٌ لِرَبِكَ وَانْحَرْ ﴾ وقد ذكرنا أحاديث الحوض وحكينا ما بلغ إلينا من الروايات الثابتة فيه في جزء مفرد، وأما اختلاف المسافات التي في الحديث فالحوض له طول وعرض وزوايا وأركان فتكون اختلاف هذه المسافات التي في الأحاديث على حسب ذلك.

وقد ذكرنا عمان التي هي ببلاد اليمن وهي بضم العين وتخفيف الميم لا غير، وهي فرضة (٢١٠) البحر من أرض البحرين، بناه عمان بن لوط، وحلّه فسمي به, وسفين معمن إذا كان بعمان، وعَمِن بالمكان: أقام به، وعمّان التي في الحديث: الحوض أيضاً بفتح العين وشد الميم قرية بالشام قاله الخطابي.

قال ذو النسبين أيده الله: هي قرية كبيرة في أرض البلقاء من كورة دمشق، واشتقاقه عند اللغويين من العم وهو الجمع الكبير قال جرير:

فَكَيْفَ رَأَيْتَ مِنْ عَمَّانَ نَاراً بِوَافِضَةٍ يَشِيبُ لَهَا وَقُودُ("")

ومحياي ومماتي، أي وما أنا عليه في حياتي وأكون عليه عند موتي من الإيمان والطاعة، فالتقدير ذا محياي وذا مماتي. [روح البيان ١٢٨/٣ - ١٢٩].

٢٩٢ ) - فرضة: الفرضة: هي الثلمة ينحدر منها الماء وتصعد منها السفن ويستقى منها.

۲۹۳)- وبيت جرير وجدته في ديوانه هكذا.

فكيف رأيت من عثمان داراً يشب لها بواقعة الوقود.

ديوان حرير ص ١٢٧ وفيما يظهر لي أن هذا البيت غير صحيح يدل على ذلك التوهم في شرحه، وأرى أن البيت الوارد في الكتاب هو الأصح/ع.

وقد ذكرنا هذا كله في كتابنا المسمى "بالتنوير في مولد السراج المنير"، وانظر أيها العبد المأمور، بتدبر كتاب الله، ما في هذه السورة من الإعجاز.

وتقابل المعاني والإيجاز إذ ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَانْحَرْ ﴾ هنا أحسن من صلّ لنا؛ لأنه يجب أن يذكر حلّ حلاله في الصلاة بصفة الربوبية، ﴿ وَانْحَرْ ﴾ هنا: أحسن من أشكر لأنه على برّ بعد بر، والابتر: أحسن من الأحسر هنا لأنه أدل على النكاية في النفس، فهذه ثلاث آيات قد بلغت من رتبة البلاغة أقصى الغايات، وتناهت في الإعجاز والإيجاز إلى منتهى النهايات، بحيث لا تقبل ألفاظها التبديل بألفاظ تعيى معناها، وتدل على معناها مع اتساع نطاق نطق العرب في الأسماء المرادفة الدالة على المعنى الواحد بالألفاظ المتخالفة، ولقد شارك الأنباء في فضائلهم وزاد أضعاف ذلك عليهم وتحقق فضله عليهم، وسيادته لديهم، على ما ثبت عنه بإجماع أهل الصحيح من الخبر: "أنه سيد ولد آدم"، فليقف على ذلك من اختبر، وبموجبه جعل أمته أفضل الأمم حيث جعلهم شطر أهل الجنة، وسواهم شطرها، وهذه فضيلة تنظر إلى الفضائل من أمم، وبنص الكتاب العزيز الذي (لا يستعمل)(١١٠) إلا به كل القياس، قوله حل من قائل: ﴿ كُنتُ مَ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتَ

٢١٤)- في ب "لا تستعمل" بتاءين.

لِلنَّاسِ﴾ (۲۰°) كيف وهو صاحب المقام المحمود والمنفرد بالشفاعة العظمي يوم الورود.

وخصه الله في القرآن باسمين من أسمائه وجعل صراطه مستقيماً حيث سماه بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً فإن قيل: أليس قال صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لاَ تُفَطِّلُونِي عَلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى" (٢٠٠) قلنا ذلك قبل إعلام الله

اختلف أهل التأويل في قوله تعالى: ﴿ كنتمْ خيرَ أمةٍ أخرجتُ للناسِ ﴾ فقال بعضهم هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وخاصة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب: لو شاء الله تعالى قال: أنتم فكنا كلنا ولكن قال: كنتم في خاصة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صنع مثل صنيعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. [الطبري ٣/٣].

وقيل: معناه كنتم في اللوح المحفوظ، وقيل: كنتم منذ آمنتم وفيه دليل على أن هذه الأمة الإسلامية خير الأمم على الإطلاق، وأن هذه الخيرية مشتركة ما بين أول هذه الأمة وآخرها بالنسبة إلى غيرها من الأمم، وإن كانت متفاضلة في ذات بينها كما ورد في فضل الصحابة على غيرهم. [فتح القدير ٢/١/١].

" الني صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقولن أحدثنا مسدد حدثنا يحي عن سفيان قال: حدثني الأعمش حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقولن أحدكم أني خير من يونس. زاد مسدد: يونس بن متى " وجاء في رواية أخرى للبخاري، "حدثنا حفص عن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه" أما حديث " لا تفضلوني على

٢٩٠)- آل عمران الآية ١١٠.

يونس بن متى" هذا اللفظ المشهور لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وانما اللفظ المشهور الذي في الصحيح "لا ينبغي لعبد أن يقول: إني حير من يونس: زاد مسدد يونس بن متى".

أ- رواته: ثقات.

ب - در جته: اسناده صحیح.

جـ - تخريجه:

١- البحاري كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى (وان يونس لمن المرسلين - إلى قوله: مليم"
 ١٣٢/٤.

٢- مسلم كتاب الفضائل باب في ذكر يونس عليه السلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى" ١٨٤٦/٢ لفظه كما أورده ابن عباس.

٣- أبو داود كتاب السنة باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٥١/٥.

-قد يتوهم كثير من الناس أن بين الحديثين خلافاً وذكر أنه قد أخبر في حديث أبي هريرة أنه سيد ولد آدم، والسيد أفضل من المسود.

وقال في حديث ابن عباس رضى الله عنهما: ما ينبغي لعبد أن يقول: أنــا خــير مــن يونــس ابن متى، والأمر في ذلك بين، ووجه التوفيق بين الحديثين واضح.

وذلك أن قوله: "أنا سيد ولد أدم" إنما هو إخبار عما أكرمه الله بــه مــن الفضــل والســودد وتحدث بنعمة الله عليه، واعلام لأمته وأهل دعوته مكانه عنــد ربـه ومحلـه مــن خصوصيتـه ليكون ايمانهم بنبوته واعتقادهم لطاعته على حسب ذلك. وكان بيان هذا لأمته ولإظهاره لم من اللازم له والمفروض عليه.

وأما قوله في يونس صلوات الله عليه وسلامه قد يتأول على وجهين:

أحدهما: أن يكون قوله: "ما ينبغي لعبد" إنما أراد به من سواه من الناس دون نفسه.

له بأنه الأفضل؛ فلقد صح عنه وثبت أنه قال: "أَناْ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ" كما سبق.

## مُعْجِزَاتُ مُحَمَّدٍ وَالأَنْبِيَاءِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ

والحق كلامه، والصدق فيما نطق، وأعظم كرامة تكون ليست لغيره من الأنبياء عليهم السلام، أنّه يرغب في شفاعته سائر الأمم، حتى إبراهيم خليل الرحمن، على ما ثبت عنه بنقل عدول الإسلام وليس على الأنبياء في ذلك شيء من النقص والغض، فقد قال أصدق

والوجه الآخر: أن يكون ذلك عاماً مطلقاً فيه وفي غيره من الناس ويكون هذا القول منه على الهضم من نفسه واظهار التواضع لربه.

يقول: لا ينبغي لي أن أقول أنا خير منه، لأن الفضيلة التي نلتها كرامة من الله سبحانه وتعالى وخصوصية منه لم أنلها من قبل نفسي، ولا بلغتها بحولي وقوتي، فليس لي أن افتخر بها وإنما يجب على أن أشكر عليها ربي.

وانما خص يونس بالذكر لما قصه الله تعالى علينا من شأنه، وما كــان مـن قلــة صــبره علــى أذى قومه فخرج مغاضباً لهم و لم يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.

وقد قيل أن قوله: أنا سيد ولد آدم" انما أراد به يوم القيامة حين قدم بالشفاعة وسادهم بها. [انظر التعليق على سنن أبي داود ٥٢/٥- ٥٣ خطابي]. القائلين: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ (١١٧). فَ لِإِن كانت قصة آدم وزوجته حوّاء حيث كانت عوناً له على المعصية، على ما رواه الزبير بن بكار نسابة الجماعة، فلقد كان من قصة محمّد صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وزوجته) (١١١٠) أنها كانت له عوناً على الطاعة، ولإن تضرع آدم وتلقى من ربه كلمات حتى تاب عليه، فلقد تقدم لمحمد صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر في الإحسان إليه، ولإن كانت معجزة آدم بين ملائكة السماء، ما علم من الأسماء فلقد أوتي محمّد صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جوامع الكلم واختصر له القول فلقد أوتي محمّد صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جوامع الكلم واختصر له القول

٢٩٧)- البقرة الآية ٢٥٣.

المراد بتفضيل بعضهم على بعض أن الله سبحانه وتعالى جعل لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله للآخر فكان الأكثر مزايا فاضلاً والآخر مفضولاً وكما دلت هذه الآية على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض كذلك دلت الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ﴿ ولقله فضلنا بعض النبيينَ على بعض وآتينا داود زبوراً وقله استشكل جماعة من أهل العلم الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ "لا تفضلوني على الأنبياء" فقال قوم: إن هذا القول منه صلى الله عليه كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل ان القرآن ناسخ للمنع من التفضيل، وقيل: إنه قال صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التواضع كما قال: "لا يقل أحدكم أنا خير من موسى بن متى" تواضعاً مع علمه أنه أفضل الأنبياء إنما نهى عن ذلك قطعاً للحدال والخصام في الأنبياء (تعارض بين القرآن والسنة فإن المزايا التي هي مناط التفضيل معلومة عند الله لا تخفى عليه منها خافية) فتح القدير المرور ٢٦٨/١ -٢٦٩.

۲۹۸)- في أو ب "زوجته خديجة".

اختصاراً وأي اختصار، ونصر ببلاغة القرآن على البلغاء انتصاراً وأي انتصار، ولإن ظهرت آية نوح حيث كانت معجزة الطوفان وإغراق الأنام، فلقد بهرت آية محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث استسقى لقومه فأحيى الموات واستمطر الغمام.

ولإن كانت آية نوح استجابة دعوته في الكفار لما دعا عليهم بالدمار، (ونجاته) (۱۲۱۰) ونجاة من اتبعه من المؤمنين؛ فقد استجيب دعاء محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما دعا على كفار قريش بالسنين وأنزل عليه: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ﴿(۲۰۰)، فكانوا إذا رفعوا رؤوسهم إلى السماء رأوا بينهم وبينها دخانا متراكما كالركام (۲۰۰۰) آخذاً بأنفاسهم أخذ الزكام، وعُدموا القوت حتى أكلوا العلهز (۲۰۰۰) من شدة الجوع، شم دعا لهم ليستيقظوا بعد الهجوع (۲۰۰۰) فأخصبوا (۲۰۰۰) وامتنعوا من الإنابة (۱۳۰۰) والرجوع، ثم دعا لهم ليستيقظوا

٢٩٩ )- في أو ب " وبنجاته".

<sup>&</sup>quot;)- الدخان الآية ١٠.

٢٠١) – الركام: المتراكم بعضه فوق بعض أو الرمل وما أشبه ذلك.

٢٠٢)- العلهز:؛ بالكسر القراد الضخم وطعام من الدم والوبر كان يتخذ في المجاعة ونبات ينبت ببلاد بني سليم، والعلهز اللحم النييء.

٢٠٢)– الهجوع: النوم قليلاً.

٢٠٠٠)- فاحصبوا: حصب المكان كثر فيه العشب والخير فهو حصب وحصيب ومخصب.

<sup>°٬</sup>۰°) – الإنابة: التوبة والرجوع إلى الله تعالى.

بعد نـور الله بـأنواع الكفر (٢٠٠٠)، وتخيّروا الجيش العرمـرم (٢٠٠٠)، وسـار رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في نفـر قليـل مـن أهـل الجنـة إلى أهـل جهنم، فأخذهم الله أخذة رابية (٢٠٠٠) فقتلوا وطرحوا في القليب.

لفظ الحديث في البخاري حدثنا يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، قال: قال عبد الله: (٢٠٠٠) إِنَّمَا كَانَ

<sup>&</sup>quot;")-بأنوار الكفر " هكذا في كـل النسخ فكيف يجعل للكفر نور بينما الكفر ظلام والاسلام يخرج الناس من الظلمات إلى النور؛ أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمـان. (ولا أرى التعبير بهذا سليماً).ع

٣٠٧)- العرمرم: الشديد، الجيش الكثير.

٢٠٠ رابية: زائدة في الشدة على عقوبات من سبقهم. وفي القرآن الكريم: ﴿ فعصوا رسولَ ربُّهم فأخذهم أخذة رابية ﴾ [الحاقة الآية .١].

مسروق، قال:قال عبدالله إنّما كان هذالأنَّ قُرَيْشا استعصوا علَى النّبيِّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كَسِنِ يُوسُفَ، فَأَصَابَهُمْ قَحْط وَجُهْدُ، حَتَّى أَكُلُوا العِظَامَ فَجَعَلَ الرحل ينظر الى السماء فيرى مابينه وبينها كهيئة الدخان ، فانزل الله تعالى: ﴿ فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم والى قالى: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقيل يارسول الله استسق لمضر ، فإنها قد هلكت ، قال: لمضر إنك لجرىء، فاستسقى، فسقوا. فنزلت ﴿ انكم عائدون ﴾ فلما اصابتهم الرفاهية عادوا الى حالهم حين اصابتهم الرفاهية فأنزل الله عزوجل : ﴿ يوم نبطش البطشة الكبرى إنامنتقمون ﴾ (الدخان ١٦). قال يوم بدر".

ب - درجته: اسناده صحیح

جـ تخريجه:

هذا لأنَّ قُرَيْشاً لَمَّا اسْتَعْصَوْا عَلَى النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كَسِنِيِّ يُوسُفَ، فَأَصَابَهُمْ فَحْطْ وَجُهْدٌ، حَتَّى أَكُلُوا العِظَامَ فَحَعَلَ الرَّجُلُ يَنظُرُ إِلَى السَّمَاء فَيرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْمَةِ العِظَامَ فَحَعَلَ الرَّجُلُ يَنظُرُ إِلَى السَّمَاء فَيرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْمَةِ اللهِ عَلَا مِن الجُهْدِ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ السَّمَاءُ وَاللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيه وَسَلَّم، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَسْقِ لِمُضَرِ، فَإِنَّهَا قَدْ هَلَكُنْ، قَالَ: لِمُضَرِ ؟ إِنَّكَ لَحَرِيءٌ، فَاسْتَسْقَى، فَسُقُوا. فَنَزَلَت ﴿ وَإِنَّكُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّفَاهِيَة عَادُوا إِلَى حَالِهِمُ، حِينَ أَصَابَتُهُمُ الرَّفَاهِيَة عَادُوا إِلى حَالِهِمُ، حِينَ أَصَابَتُهُمُ الرَّفَاهِيَة فَانْزَلَ الله عَزَّ وَحَلَّ: ﴿ يَهُومُ نَبْطِشُ البَطْشَةَ الكُبْرَى إِنَّا الله عَزَّ وَحَلَّ: ﴿ يَهُومُ اللهِ عَالَ اللهُ عَنَ وَحَلَّ: اللهُ عَنَ وَحَلَّ: ﴿ يَهُومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنَ وَحَلَّ اللهُ عَنَ وَحَلَّ اللهُ عَنَ وَحَلًى الله عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَحَلَّ اللهُ عَنْ وَحَلًى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَحَلًى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

١- البحاري كتاب تفسير القرآن باب يغشى الناس هذا عذاب أليم ٣٩/٦.

٢- مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب الدخان ٢١٥٧/٣ نحوه وجميع روايات
 مسلم جاءت بلفظ "استغفر الله لمضر

د- المفردات:

الجهد: المشقة الشديدة.

استغفر الله لمضر ، واستسق الله لمضر، قال القاضي: قال بعضهم استسق هو الصواب اللائق لأنهم كفار لا يدعى لهم بالمغفرة، قلت كلاهما صحيح، فمعنى استسق: اطلب لهم المطر والسقيا. ومعنى استغفار: [انظر النووي على صحيح مسلم].

قَالَ ذُو النّسَبَيْنِ أَيَّدَهُ اللهُ: أي زائدة تامة من قولهم ارتبت: إذا أخذت أكثر مما أعطيت من الربا، ﴿كَأَنّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيةٍ. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴾ أي أصول نحل، وقيل خاوية؛ لأن النحل يذكر ويؤنث، وخاوية: خالية من الحياة والنمو، وقال حل من قائل في التذكير ﴿ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِر. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيةٍ ﴾ ونجّاه الله ومن معه من المستضعفين وكفاه المستهزئين، ولإن دعا نوح على قومه فقال: ﴿ رَبّ لا تَذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّاراً ﴾، فقد حكى فقال: ﴿ رَبّ لا تَذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّاراً ﴾، فقد حكى وكسرهم رباعيته، نبياً من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وحهه، ويقول: "رَبّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإِنّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ". حنواً واحتياراً (٢٠٠٠).

<sup>&</sup>quot;)-لفظ ألحديث في البخارى "قال حميد وثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت "ليسَ لكَ منَ الأمرِ شيء" سورة آل عمران ١٢٨.

الحديث:

أ- رواته: ثقات.

ب- درجة إسناده صحيح.

جـ- تخريجه:

١- البخاري كتاب المغازي باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، حد ٥ ص ٣٥.

ثم لإن كان من قصة صالح حيث عقر قومه الناقـة (٢١١) أنـه كـان سبب هلاكهم ودمارهم، فلقد كـان مـن قصـة محمّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث شجه قومه وكسروا رباعيته، وقتلوا عمه (وحبـه)(٢١٢) انـه قدر عليهم فعفا عنهم وأطلقهم وأمكنهم من مكة (٢١٢)، وأسـكنهم من

- ٢- مسلم كتاب الجهاد والسير باب غزوة أحد جـ ٢ ص ١٤١٧ وهــو على نحو مـا في البخاري غيرَ أنه فركر فيه "كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه "وكلا الروايتين عن أنس كما أورده بروايات أخرى في نفس الصفحة.

٣- ابن ماجه كتاب الفتن الصبر على البلاء حـ ٢ ص ١٣٣٦ ورقم الحديث ٤٠٢٧ وهو
 على نحو ما في مسلم.

٤- الترمذي كتاب تفسير القرآن باب سورة آل عمران حـ ٥ ص ٢٢٦.

٥- مسند أحمد وهو على نحو ما في مسلم وابن ماجه.

د- المفردات:

شج في رأسه: حصل جرح في رأسه الشريف، والجراحة إذا كانت في الوجه أو الرأس تسمى: شحه.

يسلت: يمسع.

٣١١)- اشارة إلى قوله تعالى ﴿فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم﴾

٢١٢)– في أ و ب "وأحبته" وهو الصحيح.

" وذلك في فتح مكة عندما دخلها منتصراً كبر في نواحيها ثم خرج إلى مقام إبراهيم وصلى فيه ثم شرب من زمـزم وجلس في المسحد والناس حولـه والعيـون شاخصة إليـه ينظرون ما هو فاعل بمشركي قريش الذين آذوه وأخرجوه من بـلاده وقـاتلوه، ولكن هنا تظهر مكارم الأخلاق التي يلزم أن يتعلم منها المسلم أن يكون رضاه وغضبه لله لا لهـوى النفس فقال عليه السلام: معشر قريش ما تظنون أني فـاعل بكـم؟ قـالوا: خـيراً أخ كريـم

ديارهم، ولإن كانت آية الخليل إبراهيم حين أُلقي (١١٠) في كفه المنحنيق خمود نار الحريق؛ فقد أخمد الله برمية محمد صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم (١١٠) نار حرب حنين بعد احتدامها (٢١٠) وتلهبها واضطرامها، وتطبيق فحاجها عنصعد (٢١٠) دخان عجاجها، حين انعقد دخان العجاج على الرؤوس، ووصل ضرره إلى الأرواح والنفوس، واستعرت نار الحرب واشتد كر الكرب وضر الرمي والضرب، وطافت كأس البأس بمدام الدم على الشرب فجعلها الله برمية من تراب برداً وسلاماً عليه، وكفاه شر الأسنة المشرعة إليه، وبلغه فيهم ما كان يرجوه، وقال في رميته: كلمة واحدة شاهت الوجوه.

وابن أخ كريم، فقال عليه السلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء". [نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ٢٢٢].

وهنا يظهر العفو عند المقدرة وتتجلى أخلاقه السمحة في أعلى معانيها فقـد وصفـه الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿وانكَ لعلى خُلق عظيم﴾.

٣١٠ \_ في (ب) ألقى في كفه.

٢١٥)- في ب "عليهما وسلم".

٣١٦)- في أ احتذامها بالذال، وفي ب احتزامها بالزاي، والصحيح ما أثبتناه.

٢١٧)- في أو ب بمتصعد بالتاء.

ثم لإن كانت آية داود في تسبيح الجبال وتأويبها (٢١٨) معه، فلقد كانت آية محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تسبيح الطعام وهو يؤكل تسبيحاً؛ كل من حضره من الصحابة سمعه.

لفظ الحديث في البحاري حدثني محمد بن المثنى حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: (٢١١) كنا نعد الآيات بركة، وأنتم تعدونها تخويفاً كنا مع رسول

٣١٨في ب وتأويبها " وهو الصحيح.

٢١٩)- الحديث:

أ– رواته: ثقات.

ب- إسناده صحيح.

جـ- تخريجه:

١- البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام جه ٤ ص ١٧١.

د- المفردات:

<sup>-</sup> الآيات: أي الأمور الخارقة للعادات.

<sup>-</sup> وأنتم تعدونها تخويفاً: الذي يظهر أنه أنكر عليهم عد جميع الخوارق تخويفاً، وإلا فليس جميع الخوارق بركة فإن التحقيق يقتضى عد بعضها بركة من الله كشبع الخلق الكشير من الطعام القليل، وبعضها تخويف من الله ككسوف الشمس والقمر؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده".

<sup>-</sup> حي على الطهور المبارك: أي هلموا إلى الطهور وهو بفتح الطاء والمراد بـــه المــاء ويجــوز ضمها والمراد الفعل – أي تطهروا.

الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سفر فقلَّ الماء، فقال: "أَطْلُبُوا فَضْلَمةً مِنْ مَاء، فَجَاءُوا بِإِنَاء فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاء، ثم قال: حَيَّ عَلَى الطَهُورِ الْمُبَارَّكِ، وَالبَرَّكَةُ مِنَ اللهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ المَاءَ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ عَلَى الطَهُورِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ, وَلَقَدْ كُنّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَعَام وَهُو يُؤْكُلُ".

ولإن كانت آية سليمان لما أطاع وأناب بتسخير الريح (٢٢٠) تجري بأمره رحاء حيث أصاب، وجنود الشياطين البنائين والغواصين المؤتمرين لما يرد منه من الخطاب؛ فلقد كانت الآية في تسخير الريح لمحمد صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الأحزاب، وشخصت الأبصار وعميت البصائر، وشتّان ما بين الملائكة المخلوقين من النور والشياطين المخلوقة من النار، وريح سليمان وهو على بساط نعمته المعروف، وريح محمد صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محصور قد خندق على نفسه، إذ كانت

<sup>-</sup> يسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل: أي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غالباً لا يرفع ذلك عند الإسماعيلي صريحاً أخرجه عن الحسن بن سفيان عن بندار عن أبي أحمد الزبيري في هذا الحديث. [انظر فتح الباري ٤ //١٨].

٣٠٠)- وفي القرآن الكريم ﴿ فسخرنا له الريحَ تجري بأمره رخاء حيثُ أصابَ والشياطينَ كلَّ بناءٍ وغواصٍ وآخرينَ مقرنينَ في الأصفادِ ﴾ "ص" الآية ٣٦-٣٧-٣٨.

الأحزاب في عدة ألوف، فجاءت ريح (٢٢١) الله تعالى فاقتلعت الخيام وأكفأت القدور وزحزحت جميع الصفوف (٢٢٢).

ولإن صحب حدمة الهدهد بين يدي سليمان قي قصة بلقيس فلقد صحب حدمة الروح الأمين جبريل بين يدي محمد صلى الله عليهما في غزوة بني قريظة، ولا قياس بينهما لمن يقيس، فقذف الرعب

(۱۲۱) إشارة إلى قوله تعالى: هوفارسانا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها كه (الأحزاب).
(۲۲) قال حذيفة: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هوياً من الليل ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة؛ أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة؟ فما قام رجل من القوم من شدة الحوف وشدة الجوع وشدة البرد؛ فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، فقال يا حذيفة اذهب فادخل مع القوم فانظر ماذا يصنعون ولا تحدثن شيئاً حتى تأتينا؟ قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء وأبو سفيان ينادي بالرحيل ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع والخف، ولقينا من شدة الريح ما ترون ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فاني مرتحل، ثم قام إلى جمله وهو معقول فحلس عليه، ثم ضربه فوثب به علىثلاث فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم، و لولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن لا تحدث شيئاً حتى تأتيني ثم شعت لقتلته بسهم. [السيرة النبوية لابن هشام ۱۳۹/۳ - ۱۶].

الكراع: الخيل.

الخف: الإبل.

٣٢٦)- في (أ) و (ب) (صحت) وهو الصحيح.

في قلوب بني قريظة الشياطين المردة، وأمر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بضرب أعناق اليهود إخوان القردة، فقتل منهم سبعمائة وخمسين، وقسم نساءهم وأولادهم بين (٢٢٠) المسلمين، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

٣٢٤)- في (أ) "بين" وهو الصواب.

لفظ الحديث في البخاري "حدثني عبد الله بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحندق ، ووضع السلاح واغتسل أتاه حبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح والله ما وضعناه فاحرج اليهم. قال: فإلى أين ؟ قال ها هنا وأشار الى بني قريظة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهم".

رواته ثقات، درجته: إسناده صحيح، تخريجه: (١) البخاري كتاب المغازي باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه الى بني قريظة ومحاصرته إياهم ج٥ ص٩٤.

(٢) مسلم كتاب الجهاد والسير باب جواز من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم. (ج٢ ص ١٣٨٩ ٥٠ (١٧٦٩)) وهو على نحو ما في البخاري إلا أنه زاد في آخره: "فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبي الذرية والنساء وتقسم أموالهم" وجاء في الحديث الذي يليه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: "لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل".

وفي القرآن الكريم: ﴿وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتــاب مـن صيــاصيهم وقــذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً ﴾ الأحزاب الآية ٢٦.

ولإن صح علو سليمان على بساط الخشب عند ذوي النهي، فلقد صح علو محمد صلى الله عليهما ليلة المعراج في الهواء، الى سدرة المنتهى، فسار مسيرة سبعة آلاف سنة صاعداً ونازلاً في بعض ليلة بروحه وحسده، دون نوم ولا سنة، شم لإن كانت معجزة موسى في انقلاب العصى ثعباناً شديد البأس يتلقف ما خيلته السحرة من التهاويل لعيون الناس، فلقد كانت معجزة رسول الله صلى الله عليهما وسلم في جذل حطب أعطاه لعكاشة ولعبد الله بن ححش، فانقلب صارماً يفلق الجماحم ويحز الغلاصم.

ولإن كان انفلاق البحر، فلقد كان انشقاق القمر، وتلك آية أرضية وهذه آية سماوية (٢٢٠).

<sup>&</sup>quot; الفظ الحديث في البخاري "حدثنا مسسدد حدثنا يحيى عن شعبة وسفيانه عن الأعمش عن ابراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين - فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهدوا".

<sup>(</sup>أ) رواته ثقات، درجته: إسناده صحيح. تخريجه: (١) البخاري كتاب تفسير القرآن - سورة القمر باب وانشق القمر وأن يروا آية يعرضوا ج ص ٥٢. وقد أورده البخاري بروايات مختلفة يقارب بعضها البعض في نفس المرجع ج٦ ص ٥٢ - ٥٣ وقد أورده في كتاب المناقب. مثله ج٤ ص ١٨٦٠.

<sup>(</sup>۲) مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب انشقاق القمر ج٣ ص ٢١٥٨ حديث (٢) مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب انشقاق القمر ج٣ ص ٢١٥٨ حديث الرة (٢٨٠٠) وهو لفظه ، وقد أورده كذلك بروايات مختلفة كما جاء لفظ "انشق " تارة "وانفلق" تارة أخرى.

انظر السيرة النبوية لابن كثير ج٢ ص١١٤.

#### خلاصة:

لقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام، وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عمن أحاط بها ونظر فيها، وذلك مروي عن أنس بن مالك وجبير بن مطعم وحذيفة وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم أجمعين. أما أنس فقال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر مرتين فقال: ﴿ وَاقْرَبْتُ السَاعَةُ وانشق القمر . . ﴾ الآيات. رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به، وروى البحاري ومسلم هذا الحديث عن طريق شيبان.

زاد البخاري وسعيد بن أبي عروبة. وزاد مسلم ثلاثتهم عن قتادة عن أنس. أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما.

وإذا كان المفسرون يرون أن انشقاق القمر من علامات الساعة فهذا لا يمنع أن يكون معجزة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال: "أنا والساعة كهاتين" فأشار بالسبابة والوسطى وذلك كناية عن قربهما لزمنه صلى الله عليه وسلم.

وعلى كل فإن الحادث ثابت من هذه الروايات المتواترة المحددة للزمان والمكان والهيشة، وهو حادث واجه القرآن به المشركين في حينه، ولم يرو عنهم تكذيب لقومه، فلا بد أن يكون قد وقع فعلاً بصورة يتعذر معها التكذيب ولو على سبيل المراء الذي كانوا يمارونه في الآيات، لر وحدوا منفذاً للتكذيب، وكل ما روي عنهم أنهم قالوا: سحرنا! ولكنهسم هم أنفسهم اختبروا الأمر فعرفوا أنه ليس بسحر، فلإن كان قد سسحرهم فإنه لا يسحر المسافرين خارج مكة الذين رأوا الحادث وشهدوا به حين سئلوا عنه. (في ظلال القرآن

ولإن كان انفجار الماء من الحجر حين ضربه موسى بعصاه، فلقد صح نبع الماء من بين أصابع محمد صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وذلك مراراً عدة شهد بذلك من أطاعه ومن عصاه (٢٢٦).

(٣٢٦) - لفظ الحديث في البخاري "حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجدوه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضؤوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم".

(أ) رواته ثقات. (ب) درجته: إسناده صحيح. (ج) تخريجه: (۱) البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ج؛ ص ١٦٩.

(٢) مسلم كتاب الفضائل باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ج٢ ص١٧٨٣ وهـو بلفظه. حديث ٥ (٢٢٧٩) وقد أورده في حديث ٦ و٧ على نحوه.

(٣) الدارمي ج١ ص١٠ المقدمة.

(٤) دلائل النبوة ج٢ ص ١٧٤ للأصبهاني.

(د) الوضوء: بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به.

من عند آخرهم: هكذا هو في الصحيح ومن هنا بمعنى الى وهي لغة.

الأحاديث في نبع الماء كثيرة فقد تكررت منه صلى الله عليه وسلم عدة مـرَاتَ في مشاهد. عظيمة، ووردت من طرق كثيرة يفيـد مجموعهـا العلـم القطعـي المستفاد من التواتـر و لم يسمع بمثل هذه المعجزة من غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقد اختلف العلماء في الذي نبع من بين أصابعه هل كان من بين اللحم والـدم أم بركـة حصلت من الله تعالى في الماء؟

ولإن أوتي موسى تسع آيات بينات لـذوي التبيين، فلقـد أوتي محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الآيات المبينات ما يزيـد في التسـع علـى التسعين.

ولإن كانت معجزة عيسى في إبراء الأكمه بلمسه، حيث كان في ذلك نسيج وحده، فلقد كانت آيات محمد صلى الله عليهما وسلم في رد عين قتادة بن النعمان البصري بيده المقدسة لما سالت على خده (٢٢٧).

ولإن كانت معجزة عيسى في إحياء الموتى بعد الممات، فلقد ثبت لمحمد صلى الله عليهما إحياء الجمادات والموات مثل حنين

قال الإمام المحقق "ابن القيم"من زاد المعاد في هدي خير العباد" هي بركة من الله حصلت بوضعه صلى الله عليه وسلم أصابعه الشريفة فيه فجعل يفور ويخرج من بين أصابعه، لا أنه يخرج من نفس اللحم والدم كما ظنه بعض الجهال".

وقال غيره: بل هو ايجاد معدوم وإنما نبع الماء من بين أصابعه حقيقة لأنه تكثير موجود.

" رد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد عين قتادة بن النعمان الى موضعها بعد ما سالت على خده فأخذها في كفه الكريم، وأعادها الى مقرها فاستمرت بحالها وبصرها وكانت أحسن عينيه رضى الله عنه. (السير النبوية لابن كثير ص /٦٨/٥).

ومن ذلك ما رواه ابن اسحق أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه يوم أحد حتى وقعت على وجنتيه فردّها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أحسن عينيه، وفي ذلك يقول ابنه:

أنا ابن الذي سالت على الخدّ عينه

ان بهن بندي سنت على بحد عيد
 فعادت كما كانت لأول أمرها

(دلائل النبوة لأبي نعيم ١٧٤).

فردت بكف المصطفى أحسن الردّ

فيا حسن ما عينِ ويا حسن ما ردّ

جذع (٢١٠) النحلة، وفيه من الفقه الرد على القدرية الطغام، لأن الصياح ضرب من الكلام، وهم لا يرون الكلام يجوز إلا من حي ذي فم ولسان، كأنهم لم يسمعوا قول الملك الرحمن: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمُ فَم ولسان، كأنهم لم يسمعوا قول الملك الرحمن: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمُ لَم شَهِدْتُم عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَ فالحمدالله الذي بين لنا الرشد من الغي؛ ففي صحيح البخاري، عن جابر بن عبد الذي بين لنا الرشد من الغي؛ ففي صحيح البخاري، عن جابر بن عبد

" الفظ الحديث في البخاري "حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال سمعت ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة الى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار، أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبراً قال: إن شئتم، فجعلوا له منبراً، فلما كان يوم الجمعة دفع الى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسسلم فضمها اليه تئن أنين الصبي الذي يسكن قال: كانت تبكي على ما كانت تسسمع من الذكر عندها".

رواته: ثقات، درجة إسناده صحيح.

تخريجه: (١) البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ج٤ ص ١٧٣ وقد أورده البخاري بروايات متقاربة.

(٢) ابن ماجة كتاب الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في بدء شأن المنبر ج١ ص ٤٥٤ وهو على نحوه.

(٣) الدارمي كتاب الصلاة باب مقام الإمام إذا خطب ج١ ص ٣٦٣.

(١) حنين: الحنين صوت كالأنين يكون عند الشوق لمن يهواه إذا فارقه ويصف بـ الإبـل كثيراً.

(٢) الجذع: ساق النخلة اليابس وقيل: لا يختص به، لقوله تعالى: ﴿وهزي إليك بجذع النخلة ﴾.

الله الأنصاري، سمعنا للجذع مثل أصوات العشار('``)، وهذه آية نظرت بعين الصحة وطارت بجناح الانتشار.

وفي باب علامات النبوة في الاسلام في فضائل سيد الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأشرف السلام، فصاحت النخلة صياح الصبي، شم نزل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فضمها إليه تمن أنين الصبي الذي يسكن، وهذه معجزة أعربت بحركات الإعجاز فلا تسكن.

وَمَشْيُ الأَشَانِين ثم رجوعهما بأمره الى مكانهما، وهي من الآيات التي بهرت في برهانها، وفي آخر صحيح مسلم ما هو فخر لكل مسلم، وهو حديث الشجرتين اللتين كانتا بشاطئ الوادي حيث دعاهما صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولأَمَ بينهما، فانقادتا كالبعير المحشوش، وطاعتا منه أكرم مناد، وهو الذي رواه مشاهدة عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاحبه وابن صاحبه جابر بن عبد الله الأنصاري(٢٣٠).

فالتأمتا. قال جابر فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، وقال محمد بن عباد فيبعد" فحلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة فإذا برسول الله صلى الله عيله وسلم مقبلاً، وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة. فقال برأسه هكذا (وأشار أبو اسماعيل برأسه يميناً وشمالاً) يا رسول أقبل. فلما انتهى الي قال: يا جابر: هل رأيت مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فانطلق الى الشجرتين، فاقطع من كل واحدة منهما غصناً، فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر: فقمت فأخذت حجراً فكسرته وحسرته فانذلق لي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما عصناً، ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت غصناً عن يميني وغصناً عن يساري، ثم لحقته فقلت: قد فعلت يا رسول الله، فعم ذاك؟

قال: "إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين". درجته: صحيح بسنده.

تخريجه: (۱) مسلم كتاب الزهد والرقائق باب حديث حابر الطويل وقصة أبي اليســر ج٣ ص ٢٣٠٦ - ٢٣٠٧.

(٢) الدارمي. المقدمة باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشحر والبهائم والجن ج١ ص ١٠. وهو برواية مغايرة لمسلم.

(د) وادياً أفيح: أي واسعاً.

بشاطئ الوادي: أي جانبه.

كالبعير المخشوش: هو الذي يجعل في أنفه خشاش، وهو عود يجعل في أنف البعير إذا اشتد صعباً، ويشد فيه حبل ليذل وينقاد. وقد يتمانع لصعوبته فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيعاً، ولهذا قال: الذي يصانع قائده.

بالمنصف: هو نصف المسافة

وتسبيح الحصى بكفه المقدسة الطاهرة، وتسليم الحجر عليه على ما ثبت في صحيح مسلم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن ابي بكير عن ابراهيم بن طهمان، قال حدثني سماك بسن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لأَعْرِفُ حَجَراً بِمَكَةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ، إِنِّي لأَعْرِفُهُ الآنَ" (٢٣٠).

لأم: روى بهمزة مقصورة: لأم. وممدودة لآم. وكلاهما صحيح.

فخرجت أحضر: أي أعدو وأسعى سعياً شديداً.

فحانت مني لفته: اللفته: اللفتة النظرة الى حنب.

وحسرته: أي أحددته ونحيت عنه ما يمنع حدته بحيث صار مما يمكن قطع الأغصان به. فانذلق: أي صار حاداً.

أن يرفه عنهما: أي يخفف.

٣٣١)- درجته صحيح بسنده.

تخريجه: (١) مسلم كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي صلى الله علمه وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. ج٢ ص ١٧٨٢ وهو بلفظه.

(٢) الترمذي كتاب المناقب باب في آيات اثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما قد خصه الله عز وجل به جه ص ٥٩٢ (٣٦٢٤) وهو على نحوه قال هذا حديث حسن غرب.

(٣) مسند أحمد جه ص ٨٩ وهو بلفـظ مسـلم وأورده في ص ٩٥ و ص ١٠٥ في نفـس المرجع.

(٤) الدارمي المقدمة باب ما أكرم الله به نبيه في إيمان الشحر به والبهائم والجن ج ص ١٢ وهو بلفظ مسلم. ج١ ص ١٢.

هذا حديث حَارَ فيه الخلق، إذ ليس من شأن الحجارة النطق دلّت على أنَّ النبيّ الحق. وكل ما به أتانا صدق، وهي الآية الظاهرة الى غير ذلك مما حصّ الله به بشره وشعره وشفته وأسنانه وجوارحه ودمه وريقه وتفله ونفثه وعرقه وماءه، وقد أفردنا كتاباً يحتوي على بعلدين لجميع ما خص الله به أعضاءه، ثم بعد نزول عيسى يصلي خلف إمام من أمّة محمد حاتم النبيّين وهذه فضائل يعدل بها جميع الأنبياء المتقدمين، بل يفضلهم بها عند جميع الضاربين بسيوف النظر وعلى هيجائه المقدمين، وكم لحمد صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ المؤيد بالمعجزات، الآخذ بالحجزات(٢٣٠) من الآيات البينات، ذؤابة(٢٣٠) هاشم بن عبد مناف، المرتفع في صريح نسبه بلا خلاف، الذي ظلّلته الغمائم، وكلمته البهائم، ونصر بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وخص بليلة القدر، ونصر بالصبا(٢٣٠) وشفيت(٢٣٠) ببسالته غلل صدور الظبا(٢٣٠)، وجعلت له الأرض كلها مسسجداً وترابها طهوراً(٢٣٠).

<sup>(</sup>د) "إني لأعرف حجراً بمكة" فيه معجزة له صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اثبات التمييز في بعض الجمادات وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة. ﴿وَإِنْ مَنْهَا لَمَا يَهْبُطُ مِنْ خَشْيَةُ الله ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مَنْ شَيْ إِلَّا يُسْبَحُ بحمده ﴾.

<sup>(</sup>١) لعله سقط من اللفظ ما يفهم به الجملة وهو (إمام من أمة محمد ...).

٣٢٧)- الحجزات: جمع بضم فسكون وهي مقعد الإزار ومن السراويل موضع التكة.

٢٣٢)- ذؤابة هاشم: أي أشرافهم.

٣٢٠) - نصرت بالصبا: ريح تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار.

٢٣٠ - في (أ) و(ب) "سقيت" وهو الصحيح.

٣٣٦) - الظبه: الظبة – حد السيف والسنان، والنصل، والخنجر، وما أشبه ذلك.

" ولفظه في صحيح البخاري "حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "انما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فحعل الرجل ينزعهن ويغلبنه فيتقحمن فيها فأنا آخذ بحجزهم عن النار وهم يتقحمون فيها".

رواته ثقاة درجته: إسناده صحيح.

تخرجه: (١) البخاري كتاب الرقاق باب الانتهاء عن المعاصي ١٨٦/٧.

(٢) مسلم شرح النووي - شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ٥/٥٤ نحو لفظ الحديث في البخاري "حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال: أخبرنا سيار قال: حدثنا يزيد الفقير قال: أخبرنا حابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسحداً وطهوراً، فأيما رجل من أمني أدركته الصلاة فليصل، وأحلت في الغنائم و لم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة".

(أ) رواته ثقات. (ب) درجته: إسناده صحيح. (ج) تخريجه: (۱) البخاري كتــاب التيمــم باب قول الله تعالى ﴿ فلم تحدوا ماءً فتيمموا صعيـداً طيبـاً فامســحوا بوجوهكــم وأيديكــم منه. ج١ ص ٨٦.

(٢) مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث ٣ (٥٢١) ج١ ص ٣٧٠ وقــد ذكـره بروايات متقاربة وهو على نحوه. وختم به النبيون، وزاد الله دينه على الأديان علواً وظهوراً، وذهبت ظلم الكفر بأنواره، وخرج قمر الهدى من سراره (٢٠٠٠) وساخت قوائم فرس سراقة الى بطنها في أرض صلد لما اتبعه وتبعها عثّان وجمعه عواثن وهو الدخان، وهذه آية ظاهرة وبرهان، فقال ادع الله أن ينجيني فكانت بغيته النجاة والأمان، ويضرع الكتاني بعد عنجهيته ولان لما أبصر نور النبوة قد اشرق وبان، فسأل الإحسان،

<sup>(</sup>٣) الترمذي كتاب الغسل والتيمم باب التيمم بالصعيد ج١ ص ٢١٠ وهو لفظ ما في البخاري إلا أنه لم يذكر "واحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي" وهي ثابتة في روايات الصحيحين.

<sup>(</sup>٤) أحمد في مسنده ج١ ص ٣٠١ وهو مثل ما تقدم.

<sup>(</sup>د) المفردات: (١) خمسا: لم يرد الحصر بل ذكر ما حضره في ذلك الوقت مما من الله تعالى به عليه ذكره اعترافاً بالنعمة وأداء لشكرها وامتثالاً لأمر ﴿وأما بنعمة ربك فحدث ﴾. لا افتخاراً.

<sup>(</sup>٢) "نصرت بالرعب": بالخوف - أي بقذف من الله في قلوب الأعداء، بلا اسباب ظاهرة.

<sup>(</sup>٣) مسجداً: أي موضع سجوده. وجعلت الأرض كالمسجد في جواز الصلاة عليها.

<sup>(</sup>٤) وطهوراً: والمراد أن الأرض ما دامت على حالها فهي كذلك.

<sup>(</sup>٥) الغنائم: جمع غنيمة وهي مال حصل عليه المسلمون بعد حرب بينهم وبين الكفار.

<sup>(</sup>٦) الشفاعة: وهي سؤال فعل الخير بالغير ورفع الضرر عنه والمقصود الشفاعة العظمى في اراحة الناس في حصول الموقف، والخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وبذل الإذعان، فكان أول الليل لهم طالباً وآخر الليل لهم مسلحة، وفي الذب عنهم راغباً فهذه ست آيات، والسابعة إذعانه وهي من أجل المعجزات، لأنها قد تظهر لقوم فلا تلين قلوبهم لها، ولا يذعنون بالطاعة معها، وحن الجزع اليابس إليه، ودعا الشجرتين فامتثلتا وجاءتا بين يديه، وسلم الحجر الصلد عليه، واستقصى أبا جهل دين المستجير به فقضاه على الفور ووفّاه، لما رأى فحلاً من الإبل بين السماء والأرض قد فغر فاه، وانشق له القمر، ونبع الماء من بين أصابعه كما ينبع من الحجر، ورجف به وبخلفائه الجبل(٢٠٠٠) فركض، وقال: السكن فسكن وامتثل، وبث له شكواه الجمل، واستسقى فأطلقت السماء عزاليها كأفواه القرب، ثم استصحى لما خاف الناس الهلاك مع العطب، فانجابت عن المدينة انجباب (٢٠٠٠) الثوب.

٢٣٩) - لفظ الحديث في البخاري "حدثني محمد بن بشار حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحداً وأبو بكر وعمر وعثمان فرحف بهم فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان".

رواته ثقات، درجته: إسناده صحيح.

تخريجه: (١) البخاري كتاب فضائل الأصحاب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذاً خليلاً قاله أبو سعيد ج٤ ص ١٩٧.

<sup>(</sup>د) المفردات: رجف: أي اهتز

اثبت: استقر.

٣٠٠)- في (أ) مهاب غير واضحة ولعلها انجياب مصدر انجاب.

#### وخاطبه بخيبر الذراع المسموم(١٠١٠).

(٢٠١) - لفظ الحديث في البخاري. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحرث حدثنا شعية عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا قال: فما زلت أعرفها في لحوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رواته ثقاة. درحته: إسناده صحيح. تخريجه: (١) البخاري كتاب الهبة باب قبول الهدية من المشركين ج٣ ص ١٤١.

(٢) مسلم كتاب السلام باب السم ج ص ١٧٢١ وهو مثله. حديث ٤٥ (٢١٩٠) إلا أنه ذكر زيادة في الحديث. حيث قال: "ما كان الله يسلطك على ذاك أو قال "على".

(٣) الدارمي المقدمة باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الموتى ج ا ص٣٣ وقد تضمن الحديث حوانب لم تذكر في الصحيحين وهي "أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها الذراع فأكل منها وأكل الرهط من أصحابه معه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الى اليهودية، فدعاها فقال لها اسممت هذه الشاة فقالت نعم ومن اخبرك إفقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتني هذه وفي يده الذراع فقالت نعم قال فماذا أردت الى ذلك؟ قالت: قلت إن كان نبياً لم يضره، وإن لم يكن نبياً استرحنا منه. فعفا عنها رسسول الله صلى الله عليه وسلم و لم يعاقبها، وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله من أحل أكله من الشاة.

ومن الواضح فإن حديث اليهودية قد احتلفت الرواية فيه.

(٤) أبو داود كتاب الديات باب فيمن سقى رجلاً سماً أو أطعمه فمات. ايقاد منه. ج٤ ص ٨٤٨ - ٩٤٩ حديث ٢٥١. وهو مثل ما جاء في الدارمي. وانشق ليلة مولده إيوان كسرى وتساقطت النجوم وغاضت بحيرة ساوة، وفاض وادي السماوة، وخمدت نار فارس، ولم تنزل موقدة ألف عام(٢٠٢)، وكان يعبدها الجوس كعبادة الكفار للأوثان والأصنام. أبي القسم محمد النبي الكريم الرؤوف الرحيم الحسيب

"")- لما كانت ليلة ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتج إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة ورأى الموبذان إبلاً صعاباً تعود خيلاً عراباً، وقد قطعت دحلة وانتشرت في بلادها.

فلما أصبح كسرى أفزعه ما رأى فصبر تشجعاً، ثم رأى ألا يكتم ذلك عن وزرائه، فلبس تاجه وقعد على سريره وجمعهم إليه، فلما اجتمعوا إليه أخبرهم بالذي بعث إليهم فيه ودعاهم، فبينا هم كذلك إذ ورد عليه كتاب بخمود النار فازداد غما الى غمه، فقال الموبذان: وأنا أصلح الله الملك قد رأيت في هذه الليلة ... قص عليه الرؤيا في الإبل فقال أي شيء يكون هذا يا موبذان؟ وكان أعلمهم عند نفسه بذلك – فقال: حادث يكون عند العرب.

ومن يرد متابعة هذا والإلمام به، فليرجع الى / تاريخ الطبري ج٢ ص ١٦٦ – ١٦٧.

<sup>(</sup>د) المفردات: (١) لهوات: جمع لهاة - وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك. قالم الأصمعي وقيل اللحمات اللواتي في سقف أقصى الفم.

<sup>(</sup>٢) فما زلت أعرفها: أي العلامة، كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد وغيره.

<sup>(</sup>٣) الرهط: قوم الرجل وقبيلته يجمع من الثلاثة الى العشرة وليس فيهم امرأة.

<sup>(</sup>٤) على كاهله: الكاهل - أعلى الظهر يلي العنق.

وفي الحديث دليل على إباحة طعام أهل الكتاب، وجواز مبايعتهم ومعاملتهم مع إمكان أن يكون في أموالهم الربا، ونحوه من الشبهة.

النسيب الماحي الحاشر العاقب الذي إذا ذكرت مناقب الأنبياء بذهم من جميع المناقب، وفضلهم بالآيات البازغة في سدف (٢٤٢) الغياهب بزوغ زهرة الكواكب.

وأعظم معجزاته القرآن الباقية بقاء الدهور، المتحددة على تعاقب الأعوام والشهور، المتألقة في الأفق الأعلى أنوارها، المتدفقة في رياض الملكوت الأسنى أنهارها، الفاتحة لأقفال القلوب الكاشفة لأسرار الغيوب. المخصوص في اليوم المشهود، بالمقام المحمود، واللواء المعقود، والحوض المورود، صلى الله عليه صلاة لا ينقطع دوامها، فلقد كرمه وشرفه بفضائل صح عند النبيين إعظامها، ولاحت شمس وضوحها في سماء الإسلام، وكانت شريعته كالتاج لسائر شرائع الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، جعلنا الله ممن تمسك بهداه، وبلغ في حبه أقصى مداه، وأخذ بسنته الحسنة المآخذ، وعض عليها بالنواجذ، وأوردنا حوضه المفعم يوم الميعاد ولا جعلنا ممن يصد عنه ويذاد يوم التناد.

ومعجزات رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر من أن يأخذها الحصر والعد، أو أن يضبطها الإحصاء والعد، ومنها القرآن العظيم، وكله معجز وأقل ما يقع الإعجاز فيه سوره، لأن رسول الله صَلَّى الله

٢٤٣)- سدف: جمع سديف وهو الظلام.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تحدى جميع الناس عن الإتيان بسورة ("") مثله كسورة هإنا أعْطَيْنَاكَ الكُوثُوكَ ففي هذا عبرة لمن اعتبر، فكلهم عجز عن ذلك، وعلى العجز اقتصر، ففي القرآن من الكلمات نحو من سبع وسبعين ألف كلمة في طبي كل كلمة الى أختها معجزة، وعدد كلمات هإنّا أغطَيْنَاكَ الكُوثُوكَ عشر كلمات فتجزأ القرآن على نسبة عدد هإنّا أغطَيْنَاكَ الكُوثُوكَ أزيد من سبعة آلاف جزء، كل جزء معجزة. في كل جزء عشر كلمات كسورة الكوثر، وفي كل جزء معجزتان، البلاغة والنظم، ثم مع البلاغة والنظم الإحبار بعلوم الغيب، وإخباره بأهل الشك والريب.

<sup>\*</sup> وفي القرآن الكريم: ﴿قُلْ فَأَتُوا بَسُورَةَ مَثْلُهُ وَادْعُوا مِن اسْتَطْعَتُم مِن دُونَ اللهِ ان كُنتُمُ صادقين﴾ (الآية ٣٨ سورة يونس).

وقوله تعالى: ﴿ وَقُلُ فَأَتُوا بَعْشُرَ سُورٍ مثلُهُ مَفْتَرِياتٍ وادعُوا مِن استطعتُم مِن دُونَ الله ان كنتم صادقين﴾ (الآية ١٣ سورة هود).

## خَفْضُ الصُّوْتِ وَغَضُّ البَّصَرِ في حَضْرَتِهِ.

### ومن خصائصه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أن الله تعالى أو حب المغفرة والأحر لمن خفض صوته عنده، وغض البصر دونه، فقال حل من قائل: ﴿ يَا أَيُّهًا اللّهِ نَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالقُوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ. إِنَّ اللّهِ سَنَ عَضُونَ أَصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولِئِكَ اللّهِ مَعْفِرةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ ("") ونص الله تبارك وتعالى في لِلتَقْوَى. لَهُمْ مَعْفِرةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ ("") ونص الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز معانى من توقير النبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، دلت على ما

<sup>&</sup>lt;sup>۲۴</sup>)- الحجرات الآية ۲.

شروع في النهي عن التجاوز في كيفية القول عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد النهي عن التجاوز في نفس القول والفعل والمعنى لا تبلغوا بأصواتكم وراء حد يبلغه عليه السلام بصوته، وخصص الصوت بالنهي لكونه أعم من النطق والكلام، ويجوز أنه خصه لأن المكروه رفع الصوت لا رفع الكلام ﴿ولا تجهروا له بالقول﴾ إذا كلمتموه وتكلم هو أيضا، والجهر يقال لظهور الشئ: ﴿كجهر بعضكم لبعض﴾ أي جهراً كائناً كالجهر الجاري فيما بينكم بل اجعلوا أصواتكم أخفض من صوته، وتعهدوا في مخاطبته اللين القريب من الهمس كما هو الدأب في مخاطبة المهيب المعظم، وحافظوا على مراعاة جلة النبوة، فنهوا عن جهر مخصوص مقيد وهو الجهر المماثل لجهر اعتادوه فيما بينهم لا عن الجهر مطلقاً. (روح البيان ١٣/٩ - ٢٤).

وراءها، وكشف القرآن العظيم منها ما لم يكن يهتدي العباد باستنباطهم اليها، من ذلك قوله عز وحل: ﴿لِتُوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكُرةً وَأَصِيلاً ﴾ (٢٠١) فوصل عز وجل الإيمان بتوقير الرسول صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتعزيره بالإيمان بالله توصيلاً، وقرن تعزيره وتوقيره بعبادة الله تعالى وتسبيحه، فذكر تعزيره وتوقيره، وذكر التسبيح من بعده، وختم الآية بقوله تعالى ذكره:

فانعطف الكلام على جميع ما قبله فدخل تعزيره وتوقيره والإيمان به في معنى الدوام عليه كالدوام على الذكر بالغدو والآصال، وهذا من توصيل القرآن الذي تقوم فيه المعاني بالتقديم والتأخير دون زيادة الألفاظ، وهو في القرآن الكريم كثير، تنزيل من حكيم حميد وقوله تعالى: وتعزروه، هو بمعنى المنع يقال: عزّرت الرجل الجليل أي منعت منه ونصرته، وعزّر السلطان الإنسان إذا بالغ في أدبه، فمعناه أنه منعه أن يعاود، وقيل: تعزّروه: تبجّلوه وتعظموه :قال قتادة تعزروه تنصروه، وتوقروه: تعظموه وتقاتلوا معه بالسيف وتسبحوه بكرة وأصيلاً، أي تصلّون له بالغدوات والعشيات لأن الهاء في وتسبحوه لله تعالى.

٣٤٦)- الفتح الآية ٥.

ومنها أن الله تعالى نهى أصحابه أن يقدِّموا بين يديه تعظيماً له صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللهِينَ آمَنُوا لا تُقدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢٠٣) تقدّموا بَيْنَ يَدَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال بحاهد: لا تقدموا لا تغتابوا على رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى يقضي الله على لسانه، وقال ابن أبي مليكة في صحيح البحاري، وغيره، وهذا نص الصحيح: "كاد الخيران يهلكان "أبو بكر"، "وعمر"، رفعا أصواتهما عند النبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني بحاشع، وأشار الآخر، فقال نافع: لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر وأشار الآخر، فقال نافع: لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر لعمر ما أردت الا خلافي. قال: ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما

وهو أدب نفسي مع الله ورسوله وهـو منهج في التلقى والتنفيذ وهـو أصـل مـن أصـول التشريع والعمل في الوقت ذاته، وهو منبئق من تقوى الله وراجع اليها. هذه التقوى النابعـة من الشعور بأن الله سميع عليم وكل ذلك في آية واحدة قصـيرة تلمـس وتصـور كـل هـذه الحقائق الأصيلة الكبيرة. (في ظلال القرآن ٣٣٣٨/٦).

٣٤٧)- الحجرات الآية ١.

والمعنى أن لا تقدموا على أمر حتى يأذن الله ورسوله فيه فتكونوا مقتدين فيما تأتون وتذرون بكتاب الله وسنة نبيه، فلا تقطعوا أمراً إلا بعد ما يحكمان به ويأذنان فيه فتكونوا إما عاملين بالوحي المنزل، وإما مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه يدور تفسير ابن عباس رضي الله عنه وعن مجاهد: لا تفتاتوا على الله شيئاً حتى يقصه على لسان رسوله. (الكشاف ٥٣/٣٥).

في ذلك فأنزل الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَوْفَعُوا أَصُواتَكُمْ ﴾ الآية فقال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع من رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر. أخرجه البخاري في سورة الحجرات في باب: ﴿ لاَ تَوْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيِ ﴾ عن بسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا نافع عن ابن عمر (^\*\*).

قَالَ ذُو النّسَبَيْنِ أَيَّدَهُ اللهُ:

۲۲۸)- رواته ثقات، درجته: إسناده صحيح، تخريجه: (۱) البخاري كتـاب التفسير بـاب سورة الحجرات ج۲ ص ٤٦ لفظه وأورده برواية أخرى ص ٤٧ نحوه.

المفردات: الهلاك: الموت، يقال لمن ارتكب أمراً عظيماً هلكت وأهلكت.

لا ترفعوا أصواتكم: أي اخفضوا أصواتكم ولا ترفعوها على صـوت النبي صلى الله عليــه وسلم.

بسرة: في (ب) بالسين المهملة.

فائدة: روي أن ثابت بن قيس كان رفيع الصوت فلما نزلت الآية قال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من أهل النار، حبط عملي وجلس في أهله حزينا فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقال: أنا الذي رفع صوتي صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقال: أنا الذي رفع صوتي صوت رسول الله عليه وسلم حبط عملي أنا من أهل النار، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل هو في أهل الجنة.

هو الجمحي عن أبي مليكة وكرر في باب ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاء الحُجُرَاتِ﴾.

حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا حجاج بن جريج قال: أخبرني بن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقال أبو بكر: "أمّرِ القَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَد"، وقال عمر: "بَلْ أُمّرِ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِس"، فقال أبو بكر: "مَا أَرَدْتَ بِلاَفَك" فتماديا أَرَدْتَ إِلَيَّ، أَوْ إِلاّ بِولاَفِ". فقال عُمَرُ: "مَا أَرَدْتُ بِولاَفَك" فتماديا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك: ﴿يَا أَيُّهَا اللّهِنَ آمَنُوا لاَ تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِهِ ("") حتى انقضت الآية ("").

<sup>&</sup>lt;sup>٢٤٩</sup>)− وتكملة الآية: ﴿واتقوا الله أن الله سميع عليم \* يـا أيهـا الذين آمنـوا لا ترفعــوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمــالكم وأنتم لا تشعرون﴾ سورة الحجرات الآية ٢.

<sup>٬</sup>۰۰۰ واته ثقات، درجته:إسناده صحيح، تخريجه: البخاري كتاب التفسير باب ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ج٦ ص ٤٧ لفظه.

إنّ الذي ناداه عينة بن حصين، والأقرع بن حابس وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعين رحلاً من بني تميم وقت الظهيرة وقالا يا محمد أخرج إلينا. (تفسير البيضاوي ٣٦٧/٣).

الحرج: الضيق - أي لا يجدوا ضيقاً من حكمك وينقادوا انقياداً تاما لقضائك من غير معارضة ولا مدافعة لأن حقيقة الإيمان الحنضوع والإذعان. تفسير أبي السعود ٣١٠/٤. وأخرج الترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر - وابن أبي حاتم وابن مردويه عن البراء بن عازب في قوله: ﴿إِنْ الذين ينادونك من وراء الحجرات ﴾ قال جاء رجل فقال يا محمد

#### قَالَ ذُو النَّسَبَيْنِ أَيَّدَهُ اللهُ:

الأقرع بن حابس اسمه فراس، وقريع القبيلة سيدها وفحلها الذي يقارع الأقران، يقال قرعت أقرع، ومقارعة الأعداء قرع بعضهم بعضاً، أي ضرب بعضهم بعضاً، والقريع الفحل، لأنه يقرع الناقة، والقريع السيد، وقد زعم بعض من لا يعلم أنه سمّي بذلك لقرع في رأسه، وذلك جهل ونبز لا يدّعي أحد به، فرفع الله قدر نبيّه محمّد صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في طاعته وانتظار أمره بأن جعل أمره من الله، وجعل التقدّم على أمره كالتقدم على أمر الله فتشابهت الآيتان، شم رفع منزلته في البر والتوقير الى أن يكون مخاطبه خاشعاً بين يديه خافضاً صوته، لأن رفع الصوت فيه كبر للمخاطب وبعض الاستخفاف بالمخاطب، ثم اوعدالله جل وعلا على ذلك أشد الوعيد وما أوعد الله على فعله فهو حرام فقال جل من قائل: ﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ

ان حمدي زين وان ذمي لشين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. واخرج ابن راهويه ومسدد وأبو يعلى وابن جرير والمنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه قال السيوطي باسناد حسن عن زيد بن أرقم قال: اجتمع الناس من العرب فقالوا: انطلقوا الى هذا الرجل فان يك نبياً فنحن اسعد الناس به وان يك ملكا نعش بجناحه فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما قالوا فحاؤوا الى حجرته فجعلوا ينادونه يا محمد يا محمد فانزل الله هان الذين ينادونك كه الآية (فتح القدير د/١١).

قال أبو اسحق الزجّاج: لأن تحبط أعمالكم، وهذا إعلام أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينبغي أن يجلل ويعظّم غاية الإعظام والإحلال، وقيل التقدير مخافة أن تحبط أعمالكم، فنبه حل وعلا بقوله:

إن توقير النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من عقد الإيمان الله يضاد الكفر، لأنه لا تحبط الأعمال مواقعة الذنوب دون الكفر، قال الله العظيم: ﴿وَمَنْ يَكُفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي الآخِرَةِ مِنَ العظيم: ﴿وَمَنْ يَكُفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي الآخِرةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ المائدة الآية ٥) ونبّه بقوله حسل وعلا: ﴿إِنَّ اللهِينَ لَيُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ. وَلُو أَنَّهُمْ صَبَرُوا يُنادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا يُنادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ. وَكُو أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَى تَحْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ("") فنبه بقوله هذا الى توقيره بأن لا ينادى، ولا يُعَجَّل ولا يحرك أيضا بالاستئذان حتى يخرج.

٢٥١)- الحجرات الآية ٤-٥.

#### كفر من كان في صدره حرج مما قضى

ومنها أن الله تعالى كفر من كان في صدره حرج مما قضى به، وأقسم حل وعلا على ذلك فقال حل من قائل: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ (٢٠٠١) يقال تشاحر القوم إذا اختلفوا فمعنى فيما شحر بينهم: أي فيما وقع فيه التشاحر بينهم.

ومنها الهداية والكفاية والتأييد والعصمة، وصلاة الله تعالى والملائكة عليه قال الله العظيم في الهداية: ﴿وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيماً ﴾ ("") وقال تعالى في الكفاية ﴿أَلَيْسَ اللهُ بِكَافِ عَبْدَهُ ﴾ (الزمر الآية ٣٦). وقال في التأييد: ﴿هُو اللّهِ عَلَيْكُ بِنَصْرِ فِ ("") وقال في التأييد: ﴿هُو اللّهِ عَصْرَفَكُ مِنَ النّاسِ ﴾ ("") وكان قبل ذلك وقال في العصمة: ﴿وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾ ("") وكان قبل ذلك يحرس فلما نزلت هذه الآية ترك الحرس، وقال: "لا حَاجَة لي بِكُمْ فَقَدْ عَصَمَنِيَ اللهُ".

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰۲</sup>)- النساء الآية 70.

٣٥٣)- الفتح الآية ٢.

<sup>&</sup>lt;sup>٢01</sup>)- الأنفال الآية ٢٢.

<sup>°°°)-</sup> المائدة الآية ٢٧.

# الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ

قال حل وعلا في الصلاة: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ ("") فإن قال

٢٠٦)- الأحزاب الآية ٥٦.

وأخرج ابن مردويه عنه - أي ابن عباس - قال: ان صلاة الله على النبي هي المغفرة إن الله لا يصلي ولكن يغفر، وأما صلاة الناس على النبي فهي الاستغفار له، وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قرأ: ﴿صلوا عليه وسلموا تسليماً وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرحمن بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن كعب عن عجرة قال: لما نزلت ﴿ إِنَّ الله وملائكته يصلون على النبي الآية. قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلَّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بحيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بحيد، وقد وردت هذه الصيغة بأسانيد مختلفة وروايات متعددة اشتملت عليها كتب السنة المطهرة.

واعلم أن هذه الصلاة من الله على رسوله وإن كان معناها الرحمة فقــد صــارت شــعاراً لــه يختص به دون غيره، فلا يجوز لنا أن نصلي على غيره من أمته.

وأخرج الشافعي في مسنده من حديث أبي هريرة مثله، وجميع التعليمات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه مشتملة على الصلاة على آله معه إلا النادر اليسير من الأحاديث فينبغي للمصلى عليه أن يضم آله إليه في صلاته عليه وقد قال بذلك جماعة ونقله امام الحرمين والغزالي قولاً عن الشافعي بكما رواه عنهما ابن كثير في تفسيره، ولا حاجة الى التمسك بقول قائل في مثل هذا مع تصريح الأحاديث الصحيحة به. (فتح القدير ٤/٠٠٠ - ٣٠٤).

قائل: قد قال للمسلمين عامة: ﴿ هُوَ الذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكُتُ هُ ﴾ فقيل له: إن بين الصلاتين فرقاً عظيماً، وذلك أن صلاة الله تعالى على خلقه عطف ورحمة، فتأويله: هو الذي يرحمكم ويهديكم الى الإيمان لقوله تعالى: ﴿ لِيُحْرَجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾، وأما صلاته على نبيه وصفيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فصلاة رضى وإعظام، ألا ترى أنه أمر خلقه بالصلاة عليه كما أمرهم بسائر ما افترض من العبادات، فالصلاة عليه فرض وكذلك التسليم لقوله حمل ثناؤه: ﴿ وَسَلَّمُوا تَسْلِيماً ﴾.

اعلموا رحمكم الله، أنّ الصلاة على النبيّ فرض على الجملة غير محدود بوقت لأمر الله بالصلاة عليه، وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه، وقد حكى الطبري قولاً شاذاً أن محل الآية على الندب.

قَالَ ذُو النَّسَبَيْنِ أَيَّدَهُ اللهُ:

قال أبو عيسى الترمذي وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده منزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليحتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً. (ابن كثير ٧/٣،٥ - ٥٠٨).

ولعله فيما زاد على مرة قال أبو الحسن بن القصار المالكي المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان، وفرض عليه أن يأتي بها مرة من دهره مع القدرة على ذلك، والواجب منه الذي يسقط به الحرج، ومآثم ترك الفرض مرة كالشهادة له بالنبوة وما عدا ذلك فمندوب ومرغوب فيه من سنن الإسلام وشعائر أهله الكرام.

ثبت عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "مَنْ صَلَّى عَلَيْ وَسَلَّمَ أنه قال: "مَنْ صَلَّى عَلَيْ وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْراً" أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة (٢٠٠٠).

قال ابن بكير(^^) افترض الله على خلقه أن يصلّوا على نبيّه ويسلّموا تسليماً، ولم يجعل ذلك لوقت معلوم فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها.

۲۰۷)- درجته: صحیح بسنده، تخریجه: (۱) مسلم کتاب الصلاة علی النبی صلی الله علیــه وسلم بعد التشهد ج۱ ص ۳۰۱ لفظه حدیث ۷۰ – ۴۰۸.

 <sup>(</sup>۲) باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ج٣ ص٠٥ وهــو مثلـه ولكنــه
 زيد في آخره: "وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات".

وقد ورد في ص ٤٤ باب فضل التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الملك فقال: يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشراً. ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشراً.

٢٥٨)- في صحيح مسلم ابن أبي بكر ولم يأت ذكر ابن أبي بكر في هذا الباب.

مسألة: حكى الإمامان "أبو جعفر الطبري" و"الطحاوي" إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التشهد غير واجبة('`') وقال الإمام أبو عبد

"م") - واختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ومستحباتها. قال ابن المنذر: يستحب ألا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ترك ذلك تارك فصلاته مجزية في مذهب مالك، وأهل المدينة وسفيان الشوري وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم، وهو قول جل أهل العلم، وحكى عن مالك وسفيان أنها في التشهد الأخير مستحبة وأن تاركها في التشهد مسيء. وشدد الشافعي، فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة، وأوجب اسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان وقال أبو عمر قال الشافعي: إذا لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بعد التشهد وقبل السلام أعاد الصلاة قال: وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه. وهذا قول حكاه عنه حرملة بن يجيى، لا يكاد يوجد هكذا عن الشافعي، ورواية حرملة عنه وهو من كبار أصحابه الذين كتبوا كتبه.

وقد تقلده أصحاب الشافعي ومالوا إليه وناظروا عليه وهو عندهم تحصيل مذهبه، وزعم الطحاوي أنه لم يقل به أحد من أهل العلم، وقال الخطابي وهو من أصحاب الشافعي وليست بواجبة في الصلاة، وهو قول جماعة من الفقهاء إلا الشافعي، ولا أعلم له فيها قدوة. والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه، وقد شنع عليه في هذه المسألة جداً. وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ليست فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل من روى التشهد عنه صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عمر كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان في الكتاب، وعلمه أيضاً على المنبر عمر وليس فيه ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. (الجامع لاحكام القرآن عمر وليس فيه ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. (الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ج١٤ ص ٢٣٥). وانظر (تفسير فتح القدير ج١٤ ص ٢٣٥).

الله الشافعي من لم يصل على النبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من بعد التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة، وإن صلّى عليه قبل ذلكم بجزه صلاته، وقد شنع الناس عليه في هذه المسألة، وقالوا هو إمام معدث ولا دليل له على قوله هذا بسنة ثابتة عن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هذا تشهد ابن عباس الذي أحازه الشافعي وهو الذي علمه رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ابنَ عباس، وكذلك تشهد ابن مسعود المجمع على صحته، وتشهد عمرو وابن عمر وجابر وأبي سعيد مسعود المجمع على صحته، وتشهد عمرو وابن عمر وجابر وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وعبد الله بن الزبير، وكذلك كل من روى التشهد عن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أو

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعامة العلماء على ان التشهد الأول ليس محلاً لها، وهي مستحبة في التشهد الأخير غير واجبة، وذهب الشافعي وحده الى وجوبها في التشهد الأخير فإن لم يصل لم تصح صلاته، واحتج أصحابه بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَا اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالصلاة عليه، والأمر للوجوب فكان ذلك منصرفاً الى الصلاة فدل ذلك على وجوبها في الصلاة.

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في "جلاء الأفهام" ص ٢٣٩: ووجه الدلالة في الآية أن الله سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر المطلق على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه، وقد ثبت أن أصحابه رضي الله عنهم سألوه عن كيفية هذه الصلاة المأمور بها فقال قولوا: اللهم صلى على محمد .... الحديث. (شرح السنة للإمام البغوي ١٨٥/٣).

وقد خالف الخطابي من أصحاب الشافعي في هذه المسألة فقال: ليست بواجبة في الصلاة، وعلى هذا جماعة العلماء إلا الشافعي فإنه قال: الصلاة على النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التشهد الأخير واجبة، فإن لم يصلّ عليه بطلت صلاته، وقد قال إسحاق بن راهويه نحواً من ذلك أيضاً، ولا أعلم للشافعي في هذا قدوة. هذا نص الحافظ أبي سليمان في معالم السنن له.

قال ذو النسبين أيده الله: وعن أحمد روايتان، إنّ الصلاة على النبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التشهد فرض، وعنه أيضاً سنة.

الخصائص التي آنفرد بها عن الأنبياء عليه وعليهم صلاة الله وسلامه

ومنها الرؤية لربِّ العزة في دار الدنيا وفيها احتلاف(٣٠٠).

<sup>(</sup>٢٦٠) وقد اتفقت الأئمة على أنه لا يراه أحد بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حاصة منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم وحكى القاضي عياض في كتابه "الشفاء": اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد وقف شعري مما قلت. ثم قالت: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب. (الشفاء ١٩٥/١).

ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هــذا وامتناع رؤيته في الدنيـا جماعـة منهـا المحدثـين والفقهـاء

والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والبراق والمعراج والصلاة بالأنبياء تلك الليلة وإعطاء جوامع الكلم، وجمع المعانى الكبيرة في الألفاظ القليلة، والبعث الى كافة الناس، وتحليل الغنائم، والنصر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الأرض له مسجداً وطهوراً، وختم به النبيون قال الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾ (١٦) الآية، وقال حل من قائل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَلْيراً ﴾ (١٦).

والمتكلمين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى عليه وسلم رآه بعينه. (انظر صحيح ابن خزيمة).

وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه ليس فيه قاطع ، ولا نص إذ المعول فيه على آيتي النجم والتنازع فيهما مأثور، والاحتمال لهما ممكن، وهذا القول هو الذي قاله عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة؛ إذا لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام لكن يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه بل ورودها يدل على نفي الرؤية وهو ما رواه مسلم في صحيحه: "عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: "نور أنى أراه" وفي رواية رأيت نوراً (١٦١/١)رأيت نوراً رأي الححاب ومعنى: نور أنى أراه" اللنور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأنى أراه؟ أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟ فهذا صريح في نفي الرؤية، وحكى عثمان بن سعيد اتفاق الصحابة على ذلك. (شرح العقيدة الطحاوية ص ١٥٧).

٢٦١)- سورة الأعراف الآية ١٥٨.

٢٦٢)- سورة سبأ الآية ٢٨.

# وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتٌ، أَعْطِيتُ ("") جَوَامِعَ

لفظ الحديث في البخاري "حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لكل نبي دعوة يدعو بها وأريد أن اختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة" وقال معمر سمعت أبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي سأل سؤلاً أو قال لكل نبي دعوة وقد دعا بها فاستحيب فحعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.

رواته ثقات، درجته: إسناده صحيح، تخريجه: (١) البخاري كتاب الدعوات باب لكل نبي دعوة مستحابة ج٧ ص ١٤٥.

(۲) مسلم كتاب إلإيمان باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته ج١
 ص ١٨٨ نحوه.

والبراق: هي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله تضع حافرها في منتهي طرفها.

والمعراج: قال ابن اسحق: وحدثني من لا أتهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغت مما كان في بيت المقدس أتبي بالمعراج ولم أر شيئاً قط أحسن منه: وهو الذي ميتكم عينيه إذا حضر فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي الى باب من أبواب السماء .... الخ السيرة النبوية لابسن هشام ٣٢/٢

٣٦٠) – أعطيت جوامع الكلم: وفي رواية أخرى بعثت بجوامع الكلم قال الهـروي يعـني بـه القرآن جمع الله في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة. وكلامه صلى الله عليه وسـلم كـان بالجوامع، قليل اللفظ كثير المعنى.

درجته: صحیح بسنده، تخریجه: (۱) مسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاة ج۱ ص ۳۷۱ حدیث ٥ (٥٢٣) لفظه وفي الروایة الأخرى "بعثت بجوامع الكلم".

وفي كتاب السير باب ما جاء في الغنيمة حديث ١٥٥٣ مثله. وقال حديث حسن .

الكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمَ، وَجُعِلَـتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الخَلْقِ كَافَةً، وَخُتِمَ بِيَ النَبِيُّونَ"

اختصاصه بالتيمم

الذي اختص به صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من ذلك التيمم ولم يكن ذلك للأنبياء قبله، واليهود يصلّون حيث أدركتهم الصلاة بعد إصابتهم من الماء إلا فرقة من اليهود القاربيين(٢٠٠) يقال لهم "العنانية" فإنّهم لا يصلّون إلا في كنيسة لهم، وكان المسيح على نبينا وعليه السلام يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة، فحص الله نبيه وصفيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بالتيمم.

وفي الصحيحين عن حابر قال قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَعْطِيتُ ("") خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ ("") أَحَدٌ قَبْلِي كَانَ كُلُّ نَبِيًّ يُبْعَثُ إِلَى أُمَّتِهِ خَاصَةً وَبُعِشْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، وَأُحِلَّتْ لِيَ

هذا الحديث لم يخرجه البخاري وانما جاء في شرح فتح الباري عليه ج١ ص ٤٥٥ -٤٥٦.

٣٦٤)- في (ب) "القرابين" بالباء والياء.

٣٦٠)- أعطيت خمساً: لم يرد الحصر بل ذكر ما حضره في ذلك الوقت مما منّ الله تعالى بــه عليه، ذكره اعترافاً بالنعمة وأداء لشكرها، وامتثالاً لأمر ﴿وأما بنعمة ربك فحدث﴾.

٣٦٦)- لم يعطهن : أي من الأنبياء أو من الخلق.

نصرت بالرعب: أي بقذفه من الله في قلوب الأعداء بلا أسباب ظاهرة وآلات عادية له، بل بضدها.

الغَنَـاثِمُ(٣) وَلَـمْ تَحِـلُ لأَحَـدٍ قَبْلِسي، وَجُعِلَـتْ لِسيَ الأَرْضُ طَيِّبَـةً مَسْجِداً (٣) وَطَهُوراً (٣)، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيِّ مَسِيرةِ شَـهْرٍ، وَأَعْطِيتُ الشَّـفَاعَةَ" كَانَ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيِّ مَسِيرةِ شَـهْرٍ، وَأَعْطِيتُ الشَّـفَاعَةَ" وله طرق.

وفي صحيح مسلم وتفرد به عن حذيفة قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء"، وذكر خصلة أخرى

قال ذو النسبين أيده الله: الخصلة التي لم يذكرها مسلم، أكملها أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن حذيفة ونصها: "وَأُوتِيتُ هؤُلاَعِ

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱۷</sup>)- الغنائم: جمع غنيمة وهي مال حصل عليه المسلمون بعد الحرب بينهم وبين الكفار.

٢٦٨)- مسجداً: موضع صلاة.

٢٦٩) - طهوراً: بفتح الطاء، والمراد أن الأرض ما دامت على حالها الأصلية فهي كذلك. رواته ثقات، درجته: إسناده صحيح، تخريجه: (١) البخاري كتــاب التيمــم بـاب قـول الله تعالى: ﴿فلم تحدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منــه ﴾ ج١ ص ٨٦ نحوه. و لم يرد فيه "كل أحمر وأسود".

<sup>(</sup>٢) مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ج١ ص ٣٧٠ حديث ٣ (٢١٥) لفظه.

<sup>(</sup>٣) النسائي باب التيمم بالصعيد ج١ ص ٢١٠ مثله وهو عن حابر.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ج١ ص ٣٠١. وقد ورد فيه "ولا أقولهن فخراً" ثــم جــاء فيــه "وأعطيـت الشفاعة فأخرتها لأمتى فهي لمن لا يشرك بالله شيئاً" والحديث عن ابن عباس.

الآيَاتِ مِنْ بَيْتِ كُنْزِ تَحْتَ العَرْشِ، مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَـمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنْهُ كَانَ بَعْدِي". وهي الخصلة الذي لم يخرجها مسلم رحمه الله(٣٠٠).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷۰</sup>)- درجته صحیح بسنده، تخریجه: (۱) مسلم کتاب المساحد ومواضع الصلاة ج۱ ص ۲۷۱حدیث ۲۲۲) لفظه.

# صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ العَظِمى يَوْمَ القِيَامَةِ

### قال ذو النسبين أيده الله:

في هذه الأحاديث الثابتة ما خصه الله تعالى به من الشفاعة، وأنه لا يشفع في أحد يوم القيامة إلا شفع فيه.

واعلموا رحمكم الله أنّ الشفاعة على ضروب خمسة، ويلحق بها ضرب سادس اتفق في بعضها أهل القبلة، وخالفت المعتزلة في بعضها فأنكرتها وبئس ما فعلت.

أوها وأعمها: شفاعة الموقف التي اختص بها محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صلاة دائمة الى يوم الدين وهو تخليص الناس من الكرب في انتظار الفصل الى القضاء، وتعجيل الحساب والتمييز بين فريقي الجنة والنار، ويدخل فيها آدم ومن ولد، بل جميع الخلائق وسكان الأرض حسب ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة المحمع على صحتها وعدالة نقلها وتواترها، وهو المقام المحمود الذي وعده ربه عز وجل في قوله جل ثناؤه ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ (٢٧١) "عسى" طمع وإشفاق إلا من الله جل ثناؤه فإنها واجبة.

٣٧١)- سورة الإسراء الآية ٧٩.

ف (عسى) ترج، وهو فعل ماض غير منصرف(٢٧٦).و(أن يبعثك) (أن) وما عملت فيه في موضع نصب بـ (عسى) على التشبيه بـ (كـان) كما قالوا: "عَسَى الغوير أَبُّؤُسا".

هذا قول الحوفي، وقال النحوي أبو طاهراسماعيل بن خلف فيماحدثني غير واحد منهم بالمكاتبة المسندة الثقة ابو طاهر أحمد بن عمد السلفي قال حدثني ابو المفضل جعفر بن امام القرية النحوى أبى

عسى أن يبعثك يوم القيامة فيقيمك مقاماً محموداً، ومعنى المقام المحمود: المقام الذي يحمده القائم فيه وكل من رآه وعرفه، وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات، وقيل: المراد الشفاعة وهي نوع واحد مما يتناوله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: مقام يحمدك فيه الأولون والآخرون، وتشرف فيه على جميع الخلائق تسأل فتعطى، وتشفع فتشفع ليس أحد إلا تحت لوائك، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي". (الكشاف ٢/٢/٤).

وقد اختلف في تعيين هذا المقام على أقوال:

الأول: أنه المقام الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة يوم القيامة للناس لـــيريحهم ربهم سبحانه مما هم فيه، وهذا القول هو الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة في تفسير الآية. الثاني: أن المقام المحمود عطاء النبي صلى الله عليه وسلم لواء يوم القيامة، ويمكن أن يقال أن هذا لا ينافي القول الأول.

الثالث: أن المقام المحمود أن الله سبحانه يجلس محمداً صلى الله عليه وسلم معه على كرسيه حكاه ابن جرير عن فرقة منهم بحاهد. قال ابن عبد البر: محاهد وإن كان أحد الأئمة بالتأويل فإن له قولين عند أهل العلم، أحدهما هذا والآخر في تأويل: وجوه يومغذ ناضرة قال معناه: تنتظر الثواب، وليس من النظر. (فتح القدير ٢٥١/٣ - ٢٥٢).

٢٧٢) - في (أ) و (ب) "متصرف" وهو الصواب.

طاهر المذكور قال حدثني أبي قال: (أن) وما بعدها في موضع رفع ب (عَسَى)، والتقدير: قرب بعث ربك إياك أو وجب أو نحو ذلك، لأن تشبيههم عسى بكان إنما هو إذا ولي عسى اسم وجاءت أن بعد ذلك الاسم كقولك "عسى زيد أن يقوم" فه (زيد) اسم (عسى) ويقوم في موضع الخبر، والتقدير: قارب زيد القيام؛ فإن قدمت قلت: "عسى أن يقوم زيد" كانت (أن) في موضع رفع لأنه لا اسم هنا غيرها، فيكون التقدير "قرب قيام زيد" اللهم إلا أن تضمر في (عسى) اسمها فتكون (أن) حينفذ في موضع الخبر، و(ربّك) رفع ب (يبعثك)، (مقاماً) مصدر، وإن كان من غير لفظ الفعل المذكور لأن يبعثك بمعنى يقيمك كما يقول أقيم من قبره، وبعث من قبره، ومحموداً نعت لمقام.

أجمع أهل العلم على أن المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل به في كتابه في قوله تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ هو شفاعته لأمته فتنال(٢٧٣) شفاعته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جميع من بالموقف من سكان الأرض(٢٧٣) والدليل على ذلك: ما ثبت في

۲۷۲)- **ن** (ب) "فينال".

<sup>&</sup>quot; افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يـوم القيامة مقاماً محموداً يحمدك فيـه الخلائـ كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. قال ابن حرير قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقـام الـذي يقومه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. عن حذيفة قـال يجمـع الناس في صعيد واحـد يسمعهم الداعي

الصحيحن وغيرهما " يَجْمَعُ الله الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ" الحديث بطوله(٢٧٠).

وينفذهم البصر حفاة عراة كما حلقوا قياماً لا تكلم نفس إلا بإذنه ينادي يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، والسر ليس إليك، والهدى من هديت وعبدك بين يديمك ومنك وإليك لا منحى ولا ملحاً منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت "فهذا المقام المحمود الذي ذكر الله عز وحمل. وقال ابن عباس هذا المقام المحمود مقام الشفاعة. (١) ابن كثير ٥٦/٣ وانظر الكشاف ٢٦٢/٢ - ٤٦٣.

"") – ولفظه في البخاري " حدثني اسحق بن نصر حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع البي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة وقال أنا سيد القوم يوم القيامة هل تدرون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس؛ فيقول بعض الناس: ألا ترون الى ما أنتم فيه الى ما بلغكم ألا تنظرون الى من يشفع لكم الى ربكم، فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفسخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسحدوا لك واسكنك الجنة، ألا تشفع لنا الى ربك، ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا . فيقول: ربي غضب غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشحرة فعصيته نفسي نفسي الأرض وسماك الله عبداً شكوراً أما ترى الى مانحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا الى ربك فيقول ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي ربك فيقول ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي نفسي التوا النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه. قال محمد بن عبيد لا أحفظ سائره.

وذكر فيه طلبهم للشفاعة لما نالهم من الكرب والغم وقصدهم نبياً بعد نبي حتى يأتوا محمداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيشفع لهم. فهذا عام لأهل الأرض، وربما تعلق من لم يرق على تقرير الحقائق وفهم الدقائق بما ورد في بعض طرق أحاديث الشفاعة من قوله: "يُحْشَرُ المُوْمِنُونَ فَيَقُولُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَنَا إلى رَبِّنَا؟" الحديث. فيقول المتعلق

رواته: ثقات، درجته: إسناده صحيح، تخريجه: (۱) البخاري كتاب الأنبياء باب قوله تعالى: ﴿إِنَا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قومه أَنْ أَنْذُر قومك مِنْ قبل أَنْ يَأْتِيهِم عَذَابِ أَلِيمِ ﴾ الى آخر السورة ج٤ ص ١٠٥ – ١٠٦.

(٢) مسلم كتاب الايمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ج١ ص ١٨٤.

ولقد زاد مسلم أنهم يأتون إبراهيم وموسى وعيسى. وزاد في آخر الحديث - "فأقول يا رب أمتي. أمتي فيقال: يا محمد ادخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والذي نفسي بيده أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى.

المفردات: نهش منها نهشة: أي أخذ لحمها من العظم بأطراف أسنانه.

في صعيد واحد: الصعيد هو الأرض الواسعة المستوية.

شركاء الناس: يعنى أنهم لا يمنعون من سائر الأبواب.

أن ما بين المصراعين : المصراعان حانبا الباب.

هجر: مدينة عظيمة من قاعدة بلاد البحرين, قال النووي: وهجر هذه غير هجر المذكورة في حديث "إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر" تلك قرية من قرى المدينة كانت القلل تصنع فيها وهي غير معروفة. قال الجوهري في صحاحه: هجر اسم بلد مذكر مصروف والنسبة الى هاجري.

وبصرى: مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل.

المعترض: هذا هو الصحيح، إذ أصول الشفاعة قد صرحت والأمـة قـد أجمعت أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين.

فالجواب: أنّ حقيقة شفاعة هذا الموقف ونيل الراحة منها، مما الناس فيه، إنما نالها بالحقيقة المؤمنون الناجون، وإن كان قد طلبها الكافرون معهم فبحكم التبع، ولم يحصل لهم فيها راحة، ولكنهم ظنوها ورأوا أن ما هم فيه من الكذب فوق كل عـذاب، حتى تخيلوا أن عذاب النار دونه فأعطوا رغبتهم، وكانت أشد مما كانوا فيه حسب سنة الله فيهم، قال الله العظيم: ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالُهُلِ يَشُوي الوُجُوه ﴾ (٢٦) الآية وقال أصدق القائلين: ﴿يَغَاثُوا ﴾

٣٧٦)- الكهف الآية ٢٩.

يستغيثوا من حر الشمس ﴿يغاثوا بماء كالمهل﴾ وهو الحديد المدذاب. قال الزجاج: انهم يغاثون بماء كالرصاص المذاب أو الصغر، وقال أبو عبيدة والأخفش: هو كل ما أذيب من جواهر الأرض من حديد ورصاص ونحاس، وقيل: هو ضرب من القطران، ثم وصف هذا الماء الذي يغاثون به بأنه ﴿يشوي الوجوه﴾ إذا قدم إليهم صارت وجوههم مشوية لحرارته. (فتح القدير ٢٨٢/٣).

وإن يستغيثوا ... "أي مما هم فيه من العذاب وشدة العطش" ﴿يغاثوا بماء كالمهل﴾ وفيه سبعة أقوال:

أحدها: أنه ماء غليظ كدردي الزيت رواه العوفي عن ابن عباس.

والثاني: ان كل شيء أذيب حتى انماع قاله ابن مسعود.

والثالث: قيح ودم أسود كعكر الزيت قاله مجاهد.

والرابع: أنه الفضة والرصاص يذابان روي عن مجاهد أيضاً.

وليست بإغاثة حقيقية، ولكنهم تخيلوا إغاثة في الصورة فكانت زيادة فيما استغاثوا منه.

وفي الصحيحين (٢٧٠) "فَيَقُولُونَ عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. فَيُقَالُ: أَلاَ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إلى جَهَنَّمَ كَأَنَّهُمْ سَرَابٌ فَيَتَسَاقَطُونَ فِيهَا".

والخامس: الذي انتهى حره قاله سعيد بن جبير.

والسادس: (أنه) الصديد ذكره ابن الأنباري.

والسابع: أنه الرماد الذي ينفض عن الخبزة اذا خرجت من التنور. حكاه ابن الأنبـاري. (زاد المسير ١٣٥/٥).

" ولفظه في البخاري "حدثني محمد بن عبد العزيز حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيدبن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناساً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم هل تضارون في رؤية الشمس بظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد فيلا يقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار ؛حتى إذا لم يسق يعبدون قالوا كنا نعبد عزيراً ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. مسراب يحطم بعضها بعضاً فيساقطون في النار، ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم سراب يحطم بعضها بعضاً فيساقطون في النار، ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد.

والشواهد على ما قلناه من صحيح الآثار أبين من النهار لأولي النهى والأبصار، وهذا كله من مكر الله بهم، وكذلك من قضى عليه من أهل التوحيد بالنار قد أفضت به الحال بعد هذه الشفاعة الى أشد ما كان فيه، فكل عذاب دون عذاب النار، وكذلك لا يجوز أن يعذب به سوى الله العزيز القهار.

فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها. فيقال: ماذا تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم، ولم نصاحبهم ونحن نتتظر ربنا الذين كنا نعبد. فيقول: أنا ربكم فيقولون لا نشرك بالله شيئاً مرتين أو ثلاثاً. رواته: ثقات، درجته: إسناده صحيح، تخريجه: البخاري كتاب تفسير القرآن باب أن الله لا يظلم مثقال ذرة يعنى زنة ذرة. ج٥ ص ١٧٩.

مسلم كتاب الايمان باب معرفة طريق الرؤية ج١ ص ١٦٨ لفظه.

والحديث في مسلم طويل زاد في آخره على البخاري بكثير.

المفردات: غبرات أهل الكتاب: بقاياهم.

كأنها سراب: السراب ما يتراءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوى، وسط النهار في الحر الشديد لامعاً مثل الماء. وفي القرآن الكريم: ﴿ يحسبه الظمآن ماء حتى إذا حاءه لم يجده شيئاً ﴾ (سورة النور الآية ٣٩).

يحطم بعضهم بعضاً: لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها، والحطم: الكسر والاهلاك، والحطمة اسم من اسماء النار، لكونها تحطم ما يلقى فيها. وفي القرآن الكريم: وكلا لينبذن في الحطمة (سورة الهمزة الآية).

فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما نكون إليهم: فارقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته سبحانه وتعالى من قرابتهم وغيرهم ممن كانوا يحتاجون في معايشتهم ومصالح دنياهم الى معاشرتهم للارتزاق بهم.

فالشفاعة الأولى عامة لجميع الخلائق في الفصل بينهم، وإراحتهم من موقفهم، لكنه فاز بمطلوبها المطيعون وحسر هنالك المبطلون.

أما الثانية: فمحتصة بفضلاء المؤمنين في الموقف، وإدحال قوم الجنة بغير حساب، وتعجيلهم الى منازلهم، فيقال يا محمد: أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه، من باب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمّد بيده إنّ ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى، مصاريع الجنة: أبوابها، ولا يقال مصراع حتى يكونا اثنين، هجر: قاعدة البحرين بفتح الهاء والجيم، ويقال فيها الهجر بالألف واللام، وهذا حديث ثابت بالاتفاق بنقل العدل عن العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

وأما الثالثة:فلقوم اسْتَوْجَبُوا النار بقبيح أعمالهم فيشفع فيهم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى لا يدخلوا النار (٢٧٨).

وأما الرابعة فهي: إخراج من دخل النار من الموحدين، وهذا يشفع فيه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأنبياء والملائكة والمؤمنون، فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع المؤمنون وشفع

٢٧٨ – النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة وفي أقوام آخرين قد أمر بهم الى النار ألا يدخلوها. (شرح العقيدة الطحاوية ص ١٩٧).

النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمماً، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل". الحديث بطوله، وهو حديث مجمع على صحته يقال: فوهة النهر والطريق أي فمه وأوله، والحبة بكسر الحاء بذور الصحراء مما ليس بقوت، والحميل ما حمله السيل من الغثاء، وفي هذا الحديث فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله من النار الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه، ولا خير قدّموه، الحديث بطوله حتى لايبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود، وهم الكفار بالله.

ثم هذه الشفاعات المشتملة عليها هذه الشفاعة مختلف آمادها بحسب مراد الله تعالى فيمن قضى بكثرة عذابه، وتطويل بقائه في النار، وتقصير مدته، وبحسب ابتلائه بالمعاصى وشقوته.

والمعتزلة تقول: لن يخرج من النار من دخل فيها، وذلك تكذيب للشريعة وإخفاء لذمتها المنيعة ، فلا يحرم شفاعة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا الكفار(٢٠٠٠).

٢٧١) – النوع الرابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها (الطحاوية ص ١٩٧).

ولعلها ألا تنال من يكذب بها من أهل الأهواء والبدع، فواحب على كل مسلم أن يدعو جهده أن لا يحرمه الله شفاعة النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، ويكره له أن يدعو أن يخرج من النار بشفاعته، لأنه دعاء في أن يكون من المذنبين المستوجبين للنار إلا أن ينوي قائله إن كنت عندك ممن قضيت عليه بإنفاذ وعيدك وتحقيق كلمتك بدحول النار فاجعلني ممن يتعجل حروجه منها بشفاعة نبيك محمد صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، ولا وجه لهذا عندي لما صح عن الصادق المصدوق صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، ولا وجه لهذا عندي لما صح عن الصادق المصدوق صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، ولا وجه لهذا عندي لما صح عن الصادق المصدوق صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، ولا وجه لهذا عندي لما صح عن الصادق المصدوق صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، ولا وجه لهذا عندي الله حَرَّم عَلَى النَّارِ أَنْ تَاكُلُ مَواضِعَ

والخامسة الشفاعة في أقوام أن يدخوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهسذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من السبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه ثم قال القرطبي في "التذكرة" بعد ذكر هذا النوع: فإن مشل: بقوله تعالى: وفما تنفعهم شفاعة الشافعين (المدثر ٤٨). قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. (نفس المرجع ص ١٩٨).

" حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما: أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة من كان يعبد شيئاً فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع القمر، وتبهم عن المناس يوم القيامة عن المواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها

منافقوها فيأتيهم الله عز وحل فيقول: أنا ربكم فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فيإذا حاء ربنا عرفناه ، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلابيب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، منهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفون بآثار السحودوحرم الله على النار أن تأكل أثر السحود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السحود...

المفردات: تمارون: ترتابون.

فانكم ترونه كذلك: تشبيه الرؤية بالرؤيه في الوضوح.

الطواغيت: جمع طاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله. قال تعالى: ﴿ يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت ﴾ وقال: ﴿ والذين احتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ﴾ وقال: ﴿ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ﴾ .

يضرب الصراط: أي يمد.

فأكون أنا وأمتي أول من يجيز: معناه أول من يمضي عليه ويقطعه.

فيحرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولاً الجنة مقبلاً بوجهه قبل النار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤ ها. فيقول: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير ذلك، فيقول لا وعزتك، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال: يا رب قدمين عند باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير

الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى حلقك ، فيقول فما عسيت أن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره، فيقول: لا وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه الى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله تعالى: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيته. فيقول: يا رب لا تجعلني اشقى حلقك فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول له تمن فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله عز وجل: زد من كذا وكذا أقبل يذكره ربه عز وجل حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى: لك، ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى لك وعشرة أمثاله.

رواته ثقات، درجته: إسناده صحيح، تخريجه: (١) البخاري :كتاب الاذان باب فضل السحود ج١ ص ١٩٥ - ١٩٧.

وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة﴾.

وفي كتاب الرقاق باب الصراط حسر جهنم ج٧ ص ٢٠٥.

(٢) مسلم كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية ج١ ص١٦٥ نحوه.

(٣) النسائي كتاب التطبيق باب موضع السجود ج٢ ص ٢٢٩.

(٤) ابن ماجه كتاب الزهد باب صفة النار ج٢ ص ١٤٤٦ حديث ٤٣٢٦.

المفردات: قد امتحشوا: يقال محشته النار، وامتحشته.

الحبة: بكسر الحاء: بذور البقول وقيل هو نبت صغير ينبت في الحشيش فأما بالفتح فهمي الحنطة والشعير.

وحميل السيل: ما يحمله السيل من البذور والحشيش.

فطلب الواحب غير واحب، كما لا يقول الداعسي: اللهم احشرني وابعثني الى غير ذلك من الواجبات.

وأما الخامسة: فلأهل الجنان بعد استقرارهم فيها وفوزهم بها بزيادات الدرجات ورفع المنازل العليات.

وأما السادسة: فهي مخضوصة بنبينا وسيدنا وشفيعنا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تنال بعض الكفار ببركته وكرامته عند ربه.

وأما السابعة: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، وفي صحيح مسلم، عن أنس رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أَنا اولُ شَفِيع في الجَنَّةِ" (٢٨١).

النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيحرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم

قد قشبني ريحها: وفي الحديث ذكر النار قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها.

احرقني ذكاؤها: الذكاة الجمرة الملتهبة، والذكاة شدة وهج النار، وأذكيت الحرب .

ويحك : كلمة رحمة.

ما أغدرك: من الغدر وهو ترك الوفاء.

والبدع: جمع بدعة: وهي خلاف السنة.

أن يدعو جهده: أي طاقته.

مواضع السحود: الجبهة، واليدين والركبتين والقدمين.

<sup>(</sup>٢٨) - أخرجه مسلم (١٩٦) في باب الإيمان في قول النبي صلى الله عليه سلم "أنا أول الناس: يشفع في الجنة وأنا أكثرهم تابعاً، والدارمي ٢٧/١ وأحمد ١٤٠/٣.

ذلك على الخوارج والمعتزلة، فعالفوا في ذلك جهلاً منهم بصحة الأحاديث وعناداً ممن علم ذلك واستمر على بدعته، وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضاً. ومن أحاديث هذا النوع، أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "شَفَاعَتِي لأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُمّتِي" (٢٨٦) رواه الإمام أحمد رحمه الله (٢٨٠).

كما ثبت في الصحيحين من مسند أم حبيبة قالت قلت: فإنّا نحدّث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة: قال بنت أم سلمة قالت: نعم قال: لو أنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخى من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. (٢٨٠)

 $<sup>^{7\</sup>Lambda7}$ ) حديث صحيح بطرقه وشواهده أخرجه أبو داود (٤٧٣٩) في السنة باب في الشفاعة والرّمذي (٢٤٣٧) في صفة يوم القيامة باب شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته وأحمد  $^{7\Lambda}$  من حديث أنس وصححه ابن حبان (٢٥٩٦) والحاكم  $^{19}$ .

۲۸۲)- شرح الطحاوية ص ۱۹۸.

<sup>&</sup>quot; الحديث: لفظ الحديث في البحاري، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أنّ عروة بن الزبير أخبره، أنّ زينب ابنة أبي سلمة أخبرته، أنّ أم حبيبة قالت: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْكَحْ أُخْتِي بِئْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: أَوْتُحِبِينَ قُلْتُ: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحِبُ مَنْ شَارَكَنِي في خَيْرٍ أُخْتِي. فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ ذَلِكَ لاَ يَحِلُ لَيُ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَوَاللهِ إِنّا لَنَتَحَدَدُثُ أَنْكَ تُوبِدُ أَنْ تَنْكِحَ

قىال عروة: وثويبة مولاة أبي لهب كان أبو لهب أعتقها؛ فأرضعت النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلمَّا مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرِّ خيبة. قال له ماذا لقيت ؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيراً غير أنّي سعيت في هذه؛ بعتاقتي ثويبة.

دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: بِنْتَ أُمَّ سَلَمَةَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حِجْوِي مَا حَلَّتْ إِنَّهَا لابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّصَاعَةِ، أَرْضَعَنْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ تُورِيْبَـةَ، فَلاَ تَعْرُضْنَ عَلَيٌّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ، "

أ- رواته: ثقات.

ب- إسناده صحيح.

جـ- تخريجه:

١- البخاري كتاب النكاح باب: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قـد سلف جـ ٦ ص
 ١٢٨.

٢- مسلم كتاب الرضاع باب تحريم الربيبة وأخت المرأة جـ ٢ ص ١٠٧٢.

رقم الحديث ١٤٤٩ بلفظ ما في البحاري، غير أنه جرى بعض الاختلاف في الرواة.

٣- النسائي كتاب النكاح باب تحريم الربيبة التي في حجره جـ ٦ ص ٩٤ لفظه.

د- المفردات:

لست مخلية: اسم فاعل من الاخلاء أي لست بمنفرده بك ولا خالية من ضرة .

درة: بضم دال مهملة وتشديد راء.

ثويبة: بالتصغير.

فلا تعرضن: من العرض.

وأحب من شركتني: بكسر الراء.

اللفظ لشعيب عن الزهري، وقوله في هذه إشارة إلى نقرة الكف، وذلك أنها دخلت عليه مبشرة له وقالت له: أشعرت أنّ آمنة ولدت ولداً، فقال لها: أنت حرة، فهو يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين لسروره بمولد النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك اليوم وعتقه البشيرية. فالأولى أن يقال إنها بركة تعدت لأبي لهب، وكذلك أبو طالب قد خفف الله عنه من عذابه بذبه (٢٨٠) عن رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحدبه (٢٨٠) عليه.

ثبت في الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب أنّه قال: " يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا طَالِبَ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَنْصُرُكَ ويَغَضَبُ لَك، فَهَلْ نَفَعَهُ ذَلِكَ ؟قَالَ : نَعَمْ و جَدْتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِنَ النّارِ فَأَخْرَجُتُهُ إِلَى ضَحْضَاحٍ "(٢٠٧)، وفي رواية من الصحيحين: "وَلَوْلا أَنا لَكَانَ فِي الدَرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النّارِ".

٢٠٠٠ بذبه: الذب بفتح الذال وتشديد الباء - هو المنع والدفع والمحامة.

٢٨٦)- وحدبه: الحدب - هو العطف والشفقة.

رمم النار ولولا أنا لكان في البحاري "حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا عبد الملك حدثنا عبد الملك ملى الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فوالله كان يحوطك ويغضب لك. قال في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار"

الحديث:

أ- رواته: ثقات.

قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فِي غَمَرَاتٍ مِنَ النَّارِ" أي شيء كثير يغمره ويغطيه، وقوله: "إلى ضَحْضَاحٍ" أي شيء قليل كضحضاح الماء، وهو ما لا يكاد يستر القدم، وهذا ما سرى إليهما من بركته، لأن القرآن قد حكم أن الكفار لا تنالهم ولا تنفعهم شفاعة

١- البخاري كتاب مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب ص ٢٤٧ وأخرجه في كتاب
 الأدب باب المشرك جـ ٧ ص ١٢١.

٢- مسلم كتاب الايمان باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه
 بسببه - ج ١ ص ١٩٥ مثله. حديث ٣٥٧ (٢٠٩).

د- المفردات: غمرات: واحد غمره: وهي المعظم في الشيء.

٢- يحوطك: قال أهل اللغة: يقال: حاطه يحوطه حوطاً وحياطة - إذا صانه وحفظه وذب
 عنه وتوفر على مصالحه.

ضحضاح: الضحضاح مارق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين واستعير في النار. الدرك: قال أهل اللغة - في الدرك لغتان فصيحتان مشهورتان، فتح الراء واسكانها وقرئ بهما في القراءات السبع. وقال أبو حاتم: جمع الدرك بالفتح ادراك كحمل واجمأل وفرس وأفراس وجمع الدرك بالاسكان أدرك كفلس وأفلس أما معناه: فعند جميع أهل اللغة والمعاني وجماهير المفسرين.

الدرك الأسفل: قعر حهنم وأقصى أسفلها وفي القرآن الكريم ﴿إِن المنافقين في الـدرك الأسفل من النارك الآية.

ب- إسناده صحيح.

جــ تخريجه:

الشافعين (٢٨٠)، واحتج من سمى نفعه لأبي طالب شفاعة بالسنة الثابتة المبينة بكتاب رب العالمين، وهو ما ثبت بنقل العدل عن العدل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه ابوطالب فقال: "لعله تنفعه شفا عتى يوم القيامة فيجعل في

^^^) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه"

أ- رواة الحديث: "حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد..

ب- درجته: إسناده صحيح.

حـ- تخريجه:

١- مسلم كتاب الايمان باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه
 بسببه. حديث ٣٦٠ (٢١٠) حـ ١ ص ١٩٥ بلفظه.

وللحديث روايات أخرى في نفس المرجع.

د- المفردات:

١- شفاعة الشافعين: أي ليس لهم شافع ينقذهم من عذاب الله. وفي القرآن الكريم "فما تنفعهم شفاعة الشافعين" الآية ٤٨ سورة المدثر.

٧- يغلي: الغليان هو شدة اضطراب الماء ونحوه على النار لشدة اتقادها.

يقال: غلت القدر تغلى غلياً. وغلياناً وأغليتها أنا. ومنه قول الشاعر:

ولا أقول لقدر القوم قد غليت ولا أقول لباب الدار مغلوق.

والصواب - غلت - و "مغلق".

ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه" فسمى نفعه لأبي طالب شفاعة وهذا على سبيل التجوز كما قيل:

في وَجْهِهِ شَافِعٌ تَمْحُو إِسَاءَتَهُ مِنَ القُلُوبِ وَجِيةٌ أَيْنَمَا شَفِعًا أَي أَن جَمَالُ وجهه ينفعه في طرح التثريب عليه، والجحازاة له على إساءته، فكأنه لما كان ذلك بسبب جمال وجهه شفيع للمحني عليه ألا يؤاخذه، وأن يطرح عنه اللوم والجحازاة في ذلك، إذ حقيقة الشفاعة، الطلب لغيرك ما يوافقه، فإذا وصل إليك من آخر ما ترغبه فكأنه شفيع لك عنده، وإن لم تكلمه في ذلك، وهي مأخوذة من الشفع المذي هو ضد الوتر، لأنه شفع أول كلامه بآخره، ومفرده بمكرره، لأن الطالب والراغب يكرر الرغبة ويثني الطلبة، إذ أصل الشفاعة أن يشفع الواحد فيصيرا شفعاً، ومنه الشفيع، لأنه يصل جناح الطالب، ويصير النه على هذا التحوز يحمل قول رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، لعله تنفعه شفاعتي(٢٨٠م). وأما قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فأخرجته إلى لعله تنفعه شفاعتي(٢٨٠م).

ردا كانت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شملت أبا طالب فأخرجت إلى ضحضاح من النار؛ وذلك بدفاعه وحدبه وعطفه على النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن تشمل شفاعته صلى الله عليه وسلم أهل الكبائر من أمته الذين ماتوا على الاسلام.

وقد قرر أهل السنة والجماعة شمول شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حداً كما في لحديث الصحيح، حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فيقول لهم عيسى عليه السلام:

ضحضاح وهـو لم يخرجه بيـده وإنما هـو إخراج وشفاعة بالحـال لا بالفعال والمقال، وإذا قررت موارد الشرع هذا التقرير لم يتعارض لدى الفهم البصير.

اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فاذهب، فإذا رأيت ربي خررت له ساجداً فأحمد ربي بمحامد يفتحها على ولا أحسنها الآن فيقول، أي محمد ارفع رأسك، وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول ربي أمتي فيحد لي حداً فادخلهم الجنة ثم أنطلق فاسحد فيحد لي حداً" [أخرجه البخاري جد ٨ ص ٣٩٦-٣٩٦ مسلم ص الجنة ثم أنطلق فاسحد فيحد لي حداً" [أخرجه البخاري جد ٨ ص ٣٩٦-٣٩٦ مسلم ص الجنة ثم أنطلق حد ٢ ص ٤٣٥ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٠٠ - ٢٠١.

# من فَضَائلُ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عليهِ وَسَلَّمَ

ومن فضائله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إعطاء الرضى، والسول، والكوثر، وسماع القول، وإتمام النعمة، والعفو عما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشرح الصدر، ووضع الوزر، ورفع الذكر (٢٠٠) وعزة النصر، ونزول السكينة (٢٠٠)، وايتاء الكتاب، والسبع المثاني، والقرآن العظيم،

٣١٠) إشارة إلى قوله تعالى ﴿ أَلَمْ نشرح لكَ صَدركَ ووضعنا عنـكَ وزركَ، الـذي انقـضَ ظهرك، ورفعنا لكَ ذكركَ ... ﴾ الآيات.

والمعنى: شرحنا لك صدرك أي نورناه وجعلناه فسيحاً رحيباً واسعاً كقوله: "فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام" وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحاً واسعاً سهلاً لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق، وقيل المراد بقوله: ﴿ لَمُ نَشْرَح لَكُ صدركُ فَهُ شرح صدره ليلة الاسراء كما رواه مالك بن صعصعة وهو إن كان واقعاً ليلة الاسراء لا منافاة، فإن من جملة شرح صدره المذي جعل بصدره ليلة الاسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي. ﴿ ووضعنا عنك وزرك ﴾ بمعنى: ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ وورفعنا لمك ذكرك ﴾ قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة. ابن كثير

٢٦١)- وفي القرآن الكريم ﴿ ثم أنزلَ اللهُ سكينتهُ على رسولهِ وعلى المؤمنينَ ﴾ الآية سـورة التوبة ٢٦ والمعنى - أنزل ما يسكنهم فيذهب خوفهم حتى وقع منهم الاحتراء على قتـال

وأنّ بعثه رحمة للعالمين، يعني لجميع الخلق الجسن والانس، حعله رحمة للمؤمنين بالهداية ورحمة للمنافقين بالأمان من القتسل، ورحمة للكافرين بتأخير العذاب إلى يوم الدين، وليس ذلك لنبيّ غيره صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وآتاه الله نورين لم يؤتهما نبيّ قبله، لما رويناه في صحيح مسلم وقد تقدمت أسانيدنا إليه.

("") عن ابن عباس قال:" بَيْنَمَا جِبْرِيلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَقِيضاً مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هذا بَابٌ مِنَ

المشركين بعد أن ولوا مدبرين، والمراد بالمؤمنين هم الذين لم ينهزموا وقيل: الذين انهزموا، والظاهر جميع من حضر منهم ثبتوا بعد ذلك وقاتلوا وانتصروا. (فتح القدير ٣٤٨/٢).

٣٩٢)- الحديث:

أ- درجته: صحيح بسنده

ب- تخريجه:

1- مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة جـ ١ ص ٥٥٤ حديث ٢٥٤ (٨٠٦) بلفظه إلا أنه ورد فيه "جبريل قاعد".

وفي رواية "من قرأ هاتين الآيتين – من سورة البقرة في ليلة كفتاه" نفس المرجع.

٢- النسائي كتاب الافتتاح باب فضل فاتحة الكتاب جد ٢ص ١٣٨ نحوه.

د- المفردات:

نقيضاً: أي صوتاً كصوت الباب إذا فتح.

أوتيتهما: على البناء للمفعول.

بحرف منهما: أي مما فيه من الدعاء.

السَّمَاءِ فُتِحَ اليَوْمَ وَلَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ اليَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ فَقَالَ: هذا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ لِمْ يَنْزل قَسطُّ إِلاَّ اليَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتَيْتُهُمَا لَمْ يُوْتَهُمَا نَبِيٍّ قِبْلَكَ: فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَخَوَاتِيمَ سُورَةِ البَقرَةِ، لَمْ تَقْرأُ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أَعْطِيتَهُ"

قال ذو النسبين أيده الله: قوله "سَمِعَ نَقِيضاً" يعني: الصوت من غير الفم كفرقعة الأعضاء، والمحامل ونحوها، وجبريل على الحقيقة هو الذي نزل بها لأنه تقدم الملك معلماً به إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا يقال: إذاً لم ينزل بها كما قال بعض الأغفال، وهو قول شنيع، ويتفسر بهذا المعنى قوله حل من قائل: ﴿ يُعَنَزّلُ المَلاَئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ يعني ملائكة الوحي وهم حبريل عليه السلام، وذكرهم بالجمع لأنه قد ينزل بالوحى معه غيره حسب ما تقدم بيانه.

ومنها الحكم بين الناس بما أراه الله وليس ذلك لغيره خسب ما نطق به القرآن، ووجب التصديق به والإيمان، والقسم باسمه، وإجابة دعوته، والانسان في صلاته، وسيادة ولد آدم وسيادة جميع الناس يوم القيامة.

إلا أعطيته: أي أعطيت مقتضاه - والمرجو بأن هذا لا يختص به بل يعمـه وأمتـه صلـى الله عليه وسلم.

كفتاه: دفعتا عنه الشر والمكروه.

ثبت عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بإجماع أهل النقل أنه قال: " أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ قال: " أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخُو" ("'") أي لا أقول هذا فخراً.

"") – لفظ الحديث في صحيح مسلم حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا هقل "يعنى ابن زياد "عن الأوزاعي، حدثني أبو عمار حدثنى عبد الله بن فردخ حدثني أبو هريرة قــال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد ولد آدم يــوم القيامة وأول مـن ينشـق عنـه القبر، وأول شافع وأول مشفع".

#### الحديث:

أ- درجته: صحيح بسنده

ب- تخريجه:

١- البخاري كتاب الأنبياء باب قوله تعالى : ﴿ إِنَا أُرسَلْنَا نُوحاً إِلَى قومه إِلَى آخــر السـورة
 ◄ ٤ ص ١٠٥ نحوه ولكن رواه بلفظ "أنا سيد القوم يوم القيامة".

٢- مسلم كتاب الفضائل باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق حـ ٢
 ص ١٧٨٢ حديث ٣ (٢٢٧٨).

٣- الترمذي كتاب المناقب باب في فضل النبي صلى الله عليه وسلم حــ٥ ص ٥٨٧
 ٣٦١/ وورد فيه لفظ "وبيدي لواء الحمد".

٤- ابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة جـ ٢ ص ١٤٤٠ وزاد كذلك "وبيدي لواء الحمد".

٥- أبو داوود كتاب السنة باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حــ ٥ ص
 ٤٥.

د- المفردات:

المحامل: أي الأشياء المحمولة.

لكن أقوله إبلاغاً وتعريفاً وتحدثاً بنعمة الله وفضله، ولا فخر في الدنيا عندي؛ أي لا أتعاظم بذلك، ولا أتكبر في الدنيا، وإلا فله بذلك الفخر الكبير في الدنيا والآخرة.

ومنها أنّ الله تعالى أمنه من الخزي يوم القيامة، والخنزي في اللغة الفضيحة يقال في مصدره من الفضيحة خزي يخزى خزأته، وإذا هلك أو وقع في بلية يقال: خزى يخزي خزياً فقال حل من قائل: ﴿يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللهُ النّبي ﴾، والحكمة في ذلك أن يفرغ إلى شفاعة أمته، ولو لم يؤمّنه لكان مشغولاً بنفسه كغيره من النبيّين إذا صبح أنّ كمل واحد منهم يقول يوم القيامة نفسى نفسى.

على الحقيقة: أي على صورته الأصلية.

معلماً به: من الإعلام وهو الإخبار.

شنيع: أي قبيح.

ينزل الملائكة بالروح من أمره: أي الوحي، هذه الآية مرتبطة بما قبلها ووجه الارتباط أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن الله أنه قد قرب أمسره ترددوا في الطريقة الـتي علم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فأخبر أنه علم بها عن طريق الوحي.

أنا سيد ولد آدم: قال الهروي: السيد هو الذي يفوق قومه في الخير وقال غيره هـو الـذي يفزع إليه في النوائب والشدائد فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم.

## ما أباحه الله له من النساء

ومن خصائصه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مما خففه الله عنه وشــدّه على أمته أن الله أباح له من النساء أكثر من أربع لأنّه معصوم من الجور الذي قصرت أمته على أربع من أجله، وجميع أزواج رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثنتان وعشرون(٢١٠) زوجة وقع ذكرهن في كتاب المحير.

ومن جملتهن قتيلة على صيغة التصغير زوجه إياها أخوها، وهي بحضرموت ومات عليه السلام قبل قدومها عليه، وأوصى أن تخير فإن شاءت ضرب عليها الحجاب وكانت من

<sup>&</sup>quot;") - قال في إسناد العيون: لا يخفى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المدحول بهن اثنتا عشرة امرأة - خديجة، ثم سودة، ثم عائشة، ثم حفصة، ثم زينب بنت خريمة، ثم ميمونة سلمة، ثم زينب بنت ححش، ثم حويريه، ثم ريحانة ثم أم حبيبة، ثم صفية، ثم ميمونة على هذا الترتيب في التزويج.

ومن جملة اللاتي لم يدخل بهن عليه السلام التي ماتت من الفرح لما علمت أنه عليه السلام تزوج بها غراء أخت دحية الكلبي، ومن جملتهن سودة القرشية السيي خطبها عليه السلام فاعتذرت ببنيها وكانوا خمسة أو ستة فقال لها خيراً، ومن جملتهن السي تعوذت منه عليه السلام وهي أسماء بنت معاذ الكندية، قلن لها إن أردت أن تحظي عنده فتعوذي بالله، فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك ظنت أن هذا القول كان من الأدب فقال عليه السلام: "عذت بمعاذ عظيم الحقي بأهلك" ومتعها ثلاثة أثواب، ومن جملتهن التي اختارت الدنيا حين نزلت آية التخيير، وهي فاطمة بنت "الضحك" وكانت تقول أنا الشقية اخترت الدنيا.

وتوفي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن تسع نسوة وسريتين، وهن: "سَوْدَةُ(٢٠) بِنْتُ زُمْعَةَ العَاهِرِيَّةِ" من عامر لـؤي تزوجها بعد موت خديجة أم المؤمنين أم سدة نساء أهل الجنة فاطمة عليها السلام.

أمهات المؤمنين، وإن شاءت الفراق فتنكح من شاءت فاختارت الفراق فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت. (روح البيان ٢٠٦/٧).

وجملة من خطبه عليه السلام من النساء ثلاثون امرأة؛ منهن من لم يعقد عليه وهذا القسم منه من دخل به ومنه من لم يدخل به. وفي لفظ : جملة من دخل عليه ثـلاث وعشـرون امرأة والذي دخل به منهن اثنتا عشرة.

وقال أبو الليث في البستان جميع من تزوج من النساء أربع عشرة نسوة – حديجة، ثم سودة، ثم عائشة، ثم حفصة، ثم أم سلمة، ثم أم حبيبة ثم حويرية ثم صفية، ثم زينب ثم ميمونة ثم زينب بنت خزيمة، ثم امرأة من بني هلال، وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ثم امرأة من كندة وهي التي استعاذت منه فطلقها، ثم امرأة من بني كليب. وقد نظمهن بعضهم فقال –

توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب فعائشة ميمونة وصفيـــــة وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم ســــودة ثلاث وست ذكرهن ليعذب روح البيان ٢٠٦/٧ – ٢٠٧).

"") – هي سودة بنت زمعة، وكانت تحت السكران بن عمرو وهو من مهاجري الحبشة فمات و لم يعقب فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وانفردت به نحوا من ثلاث سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة.

وهي التي وهبت يومها لعائشة رعاية لقلب الرسول الله صلى الله عليه وسلم, لها أحاديث، وخرج لها البخاري.

حدث عنها: ابن عباس، وحيى بن عبد الله الانصاري.

# و"عَائِشَةُ("") بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ" القرشية التيمية ولم يتزوج بكراً غيرها.

توفيت في أواخر خلافة عمر بالمدينة.

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة احب إلي أن أكون في مسلاتها من سودة، من امرأة فيها حدة، فلما كبرت جعلت يومها من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة.

وروى الواقدي: عن ابن أخي الزهري، عـن أبيـه قـال: تـزوج رسـول الله صلـى الله عليـه وسلم بسودة في رمضان سنة عشر من النبوة وهاجر بها، ومــاتت بالمدينـة في شـوال سـنة أربع وخمسين.

عن بكير بن الأشج: ان السكران قدم من الحبشة بسودة فتوفي عنها، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أمري إليك. قال: "مري رجلاً من قومك يزوجك" فأمرت حاطب بن عمرو العامري، فزرجها وهو مهاجري بدري.

هشام الدستوائي: حدثنا القاسم بن أبي بزة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى سودة بطلاقها، فجلست على طريقه فقالت: أنشدك بالذي أنزل عليك كتابه لم طلقتني؟ الموجدة؟ قال: "لا" قالت: فأنشدك الله لما راجعتني فلا حاجة لي في الرحال ولكني أحب ان ابعث في نسائك فراجعها قالت: فإنني قد جعلت يومي لعائشة.

حماد بن زيد عن هشام عن ابن سيرين: ان عمر بعث إلى سودة بغرارة دراهم.

فقالت ما هذه؟ قالوا: دراهم. قالت: في الغرارة مثل التمر، يا حارية بلغيني القنع ففرقتها. القنع: الطبق. [سير أعلام النبلاء ٢٦٥/٢–٢٦٩].

" حسل الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مسرة بمن كعب بن لؤي القرشية التيمية المكية النبوية أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أفقه نساء الأمة على الإطلاق.

# و"حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ" القرشية العدوية(٢١٠).

وأمها هي ام رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة الكنانية. هاجر بعائشة أبواها، وتزوجها نبي الله قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد، وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهراً وقبل: بعامين. ودخل بها في شوال سنة اثنتين منصرفه عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر وهي ابنة تسع.

فروت عنه علماً كثيراً طيباً مباركاً فيه, وعن أبيها، وعن عمر، وفاطمة، وسعد وحمزة بمن عمر الاسلمي وجدامة بنت وهب. حدث عنها إبراهيم بن يزيد النجعي مرسلاً، وإبراهيم بن يزيد التيمي كذلك، وإسحاق بن طلحة، وإسحاق بن عمر، والأسود بن يزيد، وأبحن المكي، وممامة بن حزن وجبير بن نفير، وجمع بن عمير، والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المعزومي والحارث بن نوفل – وغيرهم خلق كثير.

مسند عائشة يبلغ الفين ومتتين وعشرة أحاديث اتفق لها البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديثاً، وانفرد البخاري باربعة وخمسين وانفرد مسلم بتسعة وستين.

وعائشة ممن ولد في الاسلام وهي اصغر من فاطمة بثماني سنين وكانت تقول: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وكانت امرأة بيضاء جميلة ومن ثم يقال لها الحميراء. ولم يزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكراً غيرها ولا أحب امرأة حبها، ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل ولا في النساء مطلقاً امرأة أعلم منها. [سير إعلام النبلاء ١٣٥/٢

٢٩٧) - حفصة أم المؤمنين - الستر الرفيع، بنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها من خنيس بن حذافة السهمي أحد المهاجرين في سنة ثلاث من الهجرة. كان من السابقين الأولين إلى الاسلام هاجر إلى أرض الحبشة وعاد إلى المدينة وشهد بدراً وأحداً، وأصابه بأحد جراحة فمات رضي الله عنه.

قالت عائشة: هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وروي أن مولدها كان قبل المبعث بخمس سنين، فعلى هذا يكون دخول النبي صلى الله عليه وسلم بها ولها نحو من عشرين سنة.

روت عنه عدة أحاديث.

روى عنها: أخوها ابن عمر وهي أسن منه بسبت سنين، وحارثة بن وهب وشتير بن شكل، والمطلب بن أبي وداعة، وعبد الله بن صفوان الجمحي وطائفة, وكانت لما تأيمت عرضها أبوها على أبي بكر فلم يجبه بشئ، وعرضها على عثمان، فقال بدالي ألا أتزوج اليوم، فوجد عليهما، وانكسر وشكا حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة"، ثم خطبها فزوجه عمر، وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بابنته رقية بعد وفاة أختها. [أخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٨٢/٨ والبخاري ١٥٣/٩ -١٥٣ في النكاح].

ولما أن زوجها عمر، لقيه أبو بكر، فاعتذر وقال: لا تحدد على فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ذكر حفصة فلم أكن لأفشى سره ولو تركها لتزوجتها.

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة ثم راجعها بامر جبريل عليه السلام له بذلك، وقال: "إنها صوامة، قوامة، وهي زوجتك في الجنة" اسناده صالح هو الذي يرويه به موسى بن علي بن رباح عن عقبة بن عامر الجهني.[سير أعلام النبلاء ٢٢٧/٢-٢٢٩].

وحفصة وعائشة هما اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيهما ﴿إِنْ تَتُوبا اللهِ اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قَلُوبُكُما، وإنْ تَظاهرا عليهِ فانَّ اللهِ هو مولاهُ وجبريلُ ﴾ التحريم الآية (٤).

و"أُمُّ حَبِيبَةً(١٠٠٠) بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ" صحر بن حرب الأموية، واسمها رملة لا خلاف في ذلك. عند علماء النسب إلا من شذ ممن يعد قوله خطأ، وكان خطبها له النجاشي وأصدقها عنه أربع مائة دينار إذ كانت بأرض الحبشة، فخرج بها زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي

۳۹۸) - أم حبيبة أم المؤمنين - السيدة المحجبة: رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى.

مسندها خمسة وستون حديثاً، واتفق لها البحاري ومسلم على حديثين وتفرد مسلم بحديثين. وهي من بنات عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في أزواجه من هي أقرب نسباً إليه منها، ولا في نسائه من هي أكثر صداقاً منها، ولا من تزوج بها وهي نائية السدار أبعد منها. عقد له عليها بالحبشة وأصدقها عنه صاحب الحبشة أربع مائسة دينار وجهزها بأشياء.

روت عدة أحاديث.

حدث عنها، أخواها الخليفة معاوية، وعنبسة وابن أخيها عبد الله بن عتبة بن أبي سغيان، وعروة بن الزبير وأبو صالح السمان، وصفيةبنت شيبة وزينب بنت ابي سلمة، وشتير بسن شكل وأبو المليح عامر وقدمت دمشق زائرة أخاها. ويقال: قبرها بدمشق. وهذا لا شيء بل قبرها بالمدينة.

قال ابن سعد: وأم حبيبة، توفي عنها زوجها الذي هاجر بها إلى الحبشة عبيد الله بن جحش بن رياب الأسدى مرتداً متنصراً.

عقد عليها للنبي صلى الله عليه وسلم بالحبشة سنة ست، وكان الولي عثمان بن عفان. كذا قال.

قال الواقدي، وأبو عبيد والفسوى: ماتت أم حبيبة سنة أربع وأربعين وقال المفضل الغلابي: سنة اثنتين وأربعين. [سير أعلام النبلاء ٢١٨/٢-٢٢٣].

من أسد خزيمة مهاجراً من مكة إلى أرض الحبشة مع المهاجرين الأولين ثم تنصر، ومات نصرانياً، وأبت أم حبيبة أن تتنصر، وأثبت الله لها الإسلام والهجرة، وزوجها رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

و"أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةً" (١٠٠٠) المعروف بزاد الراكب واسمها هند من بني مخزوم.

٢٩٩) - أم سلمة أم المؤمنين - السيدة المحجبة الطاهرة، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة المحزومية بنت عم حالد بن الوليد سيف الله وبنت عم أبي جهل بن هشام.

من المهاجرات الاول كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أخيه من الرضاعة أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، الرجل الصالح.

دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أربع من الهجرة، وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسباً.

وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنيين عمرت حتى بلغها مقتل الحسين، الشهيد، فوجمت لذلك وغشي عليها، وحزنت عليه كثيراً لم تلبث بعده إلا يسيراً وانتقلت إلى الله. ولها أولاد صحابيون: عمر، وسلمة وزينب ولها جملة أحاديث. روى عنها سعيد بن المسيب، وسقيف ابن سلمة، والأسود بن يزيد، والشعبي، وأبو صالح السمان وبحاهد، ونافع ابن حبير بن مطعم، ونافع مولاها، ونافع مولى ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح وشهر بن حوشب، وابن أبي مليكة وخلق كثير.

عاشت نحواً من تسعين سنة.

وأبوها زاد الراكب، أحد الأجواد - قيل: اسمه - حذيفة. وقد وهم من سماها رملة، تلك أم حبيبة. وكانت تعد من فقهاء الصحابيات. قال عبد الله بن نمير: حدثنا أبو حيان التيمي، عن حبيب بن أبي ثابت قال: قالت ام سلمة: أتاني رسول الله صلى الله عليه

و"زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ الْأَسْدِيَةَ" من أسد("') حزيمة، وهي أم الحكم. قال الشّعي: كانت زينب زوج النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقول للنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنّي لأدل عليك بشلات ما من نسائك امرأة تدل بهن: إنّ جدي وجدك واحد، وإنّى أنكحنيك الله

وسلم فكلمني، وبيننا حجاب، فخطبني فقلت وما تريد إلى؟ ما أقول هذا إلا رغبة لك عن نفسي، إني امرأة قد أدبر مني سني، وإني أم أيتام، وإني شديدة الغيرة، وأنت يا رسول الله تجمع النساء.[سير أعلام النبلاء ٢٠١/٢ – ٢٠].

قال : "أما الغيرة فيذهبها الله وأما السـن فأنـا أكـبر منـك. وأمـا أيتــامك فعلـى الله وعلـى رسوله". فأذنت فتزوجين. [رجاله ثقات ولكنه مرسل وهو في الطبقات ٨/٨].

"') – زينب أم المؤمنين – هي بنت جحش بن رباب، وابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، وهي أخت حمنة وأبي أحمد. من المهاجرات. كانت عند زيد، مولى النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي يقول الله فيها: فوإذ تقول للذي أنعمَ الله عليه وانعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتُخفى في نفسيك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أنْ تخشاه. فلما قضى زيد منهاوطراً زوجناكها فه "الآحزاب ٣٧".

فزوجها الله تعالى نبيه بنص كتابه، بلا ولي ولا شاهد، فكانت تفخر بذلك على أمهات المؤمنين وتقول: "زوجكن أهاليكن وزوجين الله من فوق عرشه". [أحرجه البحاري الله من فوق عرشه". وأحرجه البحاري كانت تقول: ان الله انكحيني في السماء، وكانت من سادات النساء دينا وورعاً وجوداً ومعروفاً رضى الله عنها وحديثها في الكتب الستة.

روى عنها: ابن أخيها محمد بن عبد الله بن جحش، وأم المؤمنين أم حبيبة وزينب بنت ابي سلمة وارسل عنها القاسم بن محمد توفيت في سنة عشرين وصلى عليها عمر. [سير أعلام النبلاء ٢١١/٢-٢١١].

من السماء، وإنّ السفير لجبريل"، ذكره الحوف في كتاب (البرهان)، وهو عندي في ثلاثين مجلداً.

قَالَ ذو النسبين أيده الله:

وصدقت رضى الله عنها لأن أمها أمية بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فحد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فحد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيد مكة شيبة الحمد عبد المطلب بن هاشم، وهو جدها أيضاً، وأما قولها "أنكحنيك الله من السماء "فهو قوله عزوجل: ﴿ فَلَمَا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطُواً زَوَجْنَاكَهَا ﴾ والهاء والكاف مفعولان لزوجنا جواب لما، وهو العامل في لما.

ولا خلاف بين أهل العلم أن سبب نزول هذه الاية ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ (''') وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَنْ

<sup>(1.1) -</sup> الله مبديه، صلة الموصول في قوله تعالى: ﴿وَتَخْفَى فِي نفسنك ما الله مبديه ﴾ والموصول هو "ما" فإنه هنا أبهم هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله، ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها حيث أوحى الله إليه ذلك، وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله: ﴿فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها ﴾ "وهذا هو التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن، وهو اللائق بجنابه صلى الله عليه وسلم. وبه تعلم أن ما يقوله كثير من الفسرين من أن ما أخفاه في نفسه صلى الله عليه وسلم وأبداه الله وقع زينب في قلبه وصحبته لها وهي تحت زيد، وأنها سمعته قال: سبحان مقلب

تَخْشَاهُ. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً ﴾.

فقوله حل من قائل: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ ﴾ أي واذكر يا محمد إذ تقول للذي أنعم الله عليه بالهداية للإيمان، وأنعمت عليه بالعتق من العبودية التي كانت لحقته، وهو زيد بن حارثة الكلبي، وكلب من سادات العرب إلا أن طائفة من بين القيس بن حسر سبته، فباعته فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد سيدة نساء قريش بأربعمائة درهم، فوهبته لزوجها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتبناه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتبناه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتبناه رسول الله طويلة ذكرها النسابون وعدول المحدثين، وقد ذكر ابن اسحاق أنه أول من أسلم ، وقدمه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أميراً على حيث مؤتة مقدماً على جعفر ابن أبي طالب وغيره ويكفيه أن الله عـز وحل

القلوب إلى آخر القصة كله لا صحة له، والدليل عليه أن الله لم يبد في ذلك شيئاً مع أنه صرح بأنه مبدي ما أخفه وسول الله صلى الله عليه وسلم. [أضواء البيان ٢/٥٨٠-

وأما من ذهب من المفسرين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينبب بنت جحش وهي في عصمة زيد وهو محض هوى يجافي فهم الآيات الكريمة ، وبلاشك فهو غير صحيح ولا يليق بمقام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

لم يذكر أحداً من الصحابة باسمه العلم في القرآن سواه، فنال من شرف ما أسناه وأسماه.

وقوله تعالى: ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّى الله وَتُخْفِي فِي الله وَتُخْفِي فِي الله صَلَّى مَا الله مُبْدِيهِ ﴾ (١٠٠) قال قتادة وابن زيد: خرج رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوماً يريده، يعني زيداً وعلى الباب ستر من شعر فرفعت الريح الستر فانكشف، وهي في حجرتها حاسرة فوقع إعجابها في قلب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما وقع ذلك كرهت إلى الآخر قال: فجاء فقال يا رسول الله أريد أن أفارق صاحبتي، قال: ما لك؟ ارابك منها شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله ما رابني منها شيء، ولا رأيت الإ خيراً. فقال له رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أمسك عليك زوجك واتق الله، فذلك قول الله عز وجل: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ وَرَحِكُ واتق الله فذلك قول الله عز وجل: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ

<sup>1.1) -</sup> الآحزاب الآية ٣٧. إن زواج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة كان بامر من النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لها: إني أريد أن أزوجك زيد بن حارثة فإني قد رضيته لك. قالت يا رسول الله: لكني لا أرضاه لنفسي وأنا أيم قومي، وبنت عمتك فلم أكن لأفعل. فنزلت هذه الآية هوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرةُ من أمرهم فه فبعد نزول الآية قالت له قد أطعتك فاصنع ما شئت فزوجها زيداً ودخل عليها. "أمسك عليك زوجك" الآية, يعني زينب واتق الله في أمرها ولا تعجل بطلاقها "وتخفي في نفسك ما الله مبديه" وهو نكاحها ان طلقها زيد (وتخشى الناس) أي تستحيهم اوتخاف من تعييرهم بأن يقولوا أمر مولاه بطلاق امرأته ثم تزوجها. (فتح القدير ٢٨٣/٤).

الله عَلَيْهِ ﴾.. الآية. حكى ذلك الحوفي وجماعة من المفسرين، وهي غير صحيحة عند العلماء الراسحين وإسنادها عن قتادة منقطع وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا يروى عنه لضعفه ونكارة حديثه، وهذا مخالف للقرآن مفسد للإيمان، فقد نهى الله سيد المرسلين فقال في كتابه المبين: ﴿ وَلاَ تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّغْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْــرَةَ الحَيَّـاةَ الدُنْيَا ﴾ (٢٠٠) وهذا إقدام عظيم وقلة معرفة بحق هذا النبيّ الكريم، وكيف يقال: رآها فأعجبته، وهذا نفس الحسد المذموم، وما أقرب قائله من نار الجحيم؛ ألم تكن ابنة عمته ولم يزل يراها منذ ولدت إلى أن كبرت فزوجها من زيد مولاه، فما أجسر راوي هذا الخبر على الله، وما أجرأه. وجميع النسوان لم تكن تحتجبن من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكذلك أزواجه الطاهرات، أمّهات المؤمنين إلى أن أنزل الله آية الحجاب، فحجبن وجوههن عن عيون الناس أجمعين، والذي روى على زين العابدين والزهري سيدا المحدثين، أنَّ الله تعالى كان أعلم نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ زينب ستكون من أزواجه،

<sup>&</sup>quot; الدنيا طموح رغبة فيها وتمن لها. والأزواج: الأصناف؛ قال ابن قتيبة وقال الجوهري: الدنيا طموح رغبة فيها وتمن لها. والأزواج: الأصناف؛ قال ابن قتيبة وقال الجوهري: الأزواج: القرناء . وقال بعضهم: لا تحسدن أحدا على ما أوتي من الدنيا ،ورد بأن الحسد منهي عنه مطلقاً ﴿ وَهِرَهُ الحِياة الدنيا ﴾ زينتها وبهجتها بالنبات وغيره. فتح القدير ٣٩٤/٣.

فلما شكاها إليه زيد قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخفى منه في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجها، مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج، وطلاق زيد لها، هذه رواية على زين العابدين.

ورواية الزهري قال: نزل جبريل على النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعْلِمُهُ أَنَّ الله يزوجه زينب بنت جحش، فذلك الذي أخفى في نفسه، وان كان لم يرفعه الزهري ولا على أيضاً قبله فيصححه قول الله عز وجل: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً ﴾ أي قضاء الله في زينب كان ماضياً مفعولا كائناً، ويوضحه أنّ الله جل جلاله لم يبد من أمره معها غير زواجه لها، فدل أنه الذي أخفاه صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بما كان أعلمه به ربه جل وعلا فقال أصدق القائلين: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْلةٌ مِنْهَا وَطَراً رَبّ حَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَاتِهِمْ إِذَا وَحَنَاكُهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى اللهُ مَفْعُولاً ﴾ (\*\*).

أنه الآحزاب الآية ٣٧. أي لما فرغ منها وفارقها زوجناكها، وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله عز وجل، بمعنى أنه أولى إليه أن يدخل عليها بالله ولي، ولا عقد ولا مهر ولا شهود من البشر. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم يعني ابن القاسم أحبرنا النضر حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: "اذهب فاذكرها فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها وأقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقيى، وقلت يا زينب أبشري أرسلي رسول الله صلى الله عيه وسلم يذكرك قالت ما أنا

وأصل الحرج الضيق، والوطر الحاجة، وقوله تعالى: ﴿ وَوَلَّهُ عَلَّهُ أَي زوجناكُ زينب بعدما طلقها زيد، فليس عليك حرج ولا على المؤمنين في أزواج أدعيائهم أي يعني في نكاح نساء من تبنوه وليسوا ببنيهم ولا أولادهم إذا هم طلقوهن وفارقوهن وحللن لغيرهم، وكان في زواج رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زينب بعد مولاه زيد ثلاث فوائد:

الأولى: لتستنَّ أمته بذلك كما قال جل من قائل: ﴿لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ حرج: أي إثم، وقد قدمنا أن أصل الحرج الضيق.

الثانية: أن الله تعالى قد أحل ذلك لمن كان قبله من الرسل دليل ذلك، قوله حل وعلا في القصة بعينها: ﴿ مَا كَانَ عَلَى النّبِيّ مِنْ

بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي عز وجل، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. ابن كثير ٤٩٢/٣، رواه أحمد وأخرجه مسلم والنسائي عن طرق سليمان بن المغيرة.

قضاء الوطر: في اللغة بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء، يقال: قضى وطراً منـــه إذا بلـغ ما أراد من حاجته فيه وقال المبرد الوطر: الشهوة والمحبة. وأنشد:

وكيف ثوائي بالمدينة بعدما قضى وطرأ منها جميل ابن معمر

وقال أبو عبيدة: الوطر الأرب والحاجة. وأنشد قول الغزاري

ودعنا قبل أن نودعه لما قضى من شبابنا الوطرا. [فتح القدير ٢٨٤/٤].

حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ سُنَّةَ اللهِ فِي اللهِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْــلُ وَكَـانَ أَمْـرُ اللهِ قَدُراً مَقْدُوراً﴾ ( ''')

والسنة هي الطريقة التي سنها الله تعالى في الذين خلوا من قبل أي من النبيين فيما أحل لهم، قاله أبو جعفر الطبري.

" أن الآحزاب الآية ٣٨. \* وما كان على النبي من حرج .... الآية . أي فيما أحل الله له وقدره وقضاه، في تزويجه من زينب رضي الله عنها التي طلقها دعيه زيد بن حارثة رضي الله عنه: وسنة الله في الذين خلوا من قبل أي هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج، وهذا رد على من توهم في المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. "وكان أمر الله قدراً مقدروراً" أي وكان أمره الذي يقدره كائناً لا محالة وواقعاً لا محيد عنه ولا معدل فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. (ابن كثير ٤٩٣/٣).

فأمر الله نافذ مفعول لا يقف في وجهه شيء ، ولا أحد منظور فيه إلى الغاية التي يريدها الله منه ويعلم صدورتها وقدرها وزمانها ومكانها ، وقد أمر الله رسوله أن يبطل تلك العادة ويمحو آثارها عملياً ويقرر بنفسه السابقة الواقعية ، ولم يكن بد من نفاذ أمر الله وسنة الله هذه قد مضت في الذين خلوا من قبل من الرسل. [في ظلال القرآن ٥/٧٠٠]. (\*) قال ابن اسحق: زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب بن عبد العزى ابن امرىء الكلب. وكان حكيم بن حزام بن خويلد قدم من الشام برقيق فيهم زيد بن حارثة وصيف فدخلت عليه عمته خديجة بنت خويلد: وهي يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : ياعمة أي هؤلاء الغلمان شئت فهو لك فاختارت زيداً فأخذته فرآه رسول الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ملى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم وتبناه وذلك قبل ان يوحى اليه . [ السيرة النبوية لابن هشام ٢٣٠/١] .

الثالثة: وهي أعظم الفوائد أن الله تعالى أراد أن يقطع البنوة بين محمد صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وزيداً إذ لم يكن محمد صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا أحد من رحالنا إنما هو أبونسائنا، ولا نسب يتصل به إلا من طريق ابنته فاطمة عليها السلام، وكان قد أشهد على نفسه في الجاهلية أن زيداً ابنه يرث ماله، وذلك أن زيداً لما سبي في الجاهلية، وقال أبوه الشعر الذي ذكره غير واحد من أهل السير والخير. وهوقوله بكيتُ على زيدٍ \* و لم ادرِ مافعلُ أحي يُرجَّى أمْ أتى دونَهُ الأجَلُ بلغ زيداً فأجابه:

بلع زيدا فاجابه:
أحِنُ إِلَى أَهْلِي وَإِنْ كُنْتُ نَائِكِ الْمَنْ فَإِنِّي قَعِيدُ البَيْتِ عِنْدَ المَشَاعِ وَفَى أَمْلُوا فِي الأَرْضِ نَصْرَ الأَبَاعِرِ فَكُفُّوامِنَ الوَجْدِالَذِي قَدْ شَجَاكُم وُلاَ تَعْمَلُوا فِي الأَرْضِ نَصْرَ الأَبَاعِرِ فَإِنِّي بِحَمْدِ اللهِ فِي خَيْرِ أُم ـ ـ قَ كِرَامِ مَعَدٍ كَابِراً بَعْدَ كَابِ وَسول الله فَلِي بِحَمْدِ اللهِ عَلَى رسول الله فبلغ أباه قوله فجاءه هو وعمه كعب حتى وقفا على رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة، وذلك قبل الإسلام فقالا له: يا ابن عبد المطلب يا ابن سيد قومه أنت جيران الله، وتفكون العاني وتطعمون المجائع، وقد جثناك في ابننا عبدك لتحسن إلينا في فدائه، فقال النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُو غير ذلك. فقالا: وما هو؟ فقال: ادعوه وأخيره، فإن اختاركما فذلك، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار

على من اختارني أحداً، فقالا له: قد زدت على النصف، فدعاه رسول

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما جاء، قال من هذا ؟ فقال هذا أبي حارثة

بن شراحيل، وهذا عمي كعب بن شراحيل، فقال: قد حيرتك إن شئت ذهبت معهما وإن شئت أقمت معي. فقال: بل أقيم معك. فقال له أبوه: يا زيد اتختار العبودية على أبيك وأمك وبلدك وقومك. فقال: إنّي قد رأيت من هذا الرجل شيئاً وما أنا بالذي أفارقه أبداً. فعند ذلك أخذ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيده وقام به إلى الملاً من قريش فقال: اشهدوا ان هذا ابني وارثا وموروثا فطابت نفس أبيه عند ذلك.

ذكرها غير واحد من الثقات، منهم الامام أبو بكر بن أبي خيثمة وذكرها الامام أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب.وقال: فلما رأى رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك أخرجه إلى الحجر، فقال يا من حضر أشهدكم أن زيداً ابني يرثني وأرثه، فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما فانصرفا، ودعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام وذكر القصة إلى آخرها.

## قال ذو النسبين أيده الله:

لا خلاف بين أهل الصحيح أنه كان يدعى زيد بن محمد حتى أنول الله قي القرآن ما أنول، كما حدثني جدي فقيه الحرمين أبو عبد الله محمد بن أبي مسعود سماعاً مني عليه، قال حدثني الشيخ الثقة سعيد بن أبي سعيد قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم بن قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم بن

عبد الله عن ابنه أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل في القرآن ﴿ أَدْعُوهُ مُ لاَبَائِهِمُ هُو َ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ ﴾ محمد حتى نزل في القرآن ﴿ أَدْعُوهُ مُ مَ حديث موسى بن عقبة فرواه البخاري أخر جاه في الصحيحين (١٠٠) من حديث موسى بن عقبة فرواه البخاري عن معلى بن أسد، عن عبد العزيز بن المختار. ورواه مسلم عن أحمد بن سعيد، عن حبان بن هلل، عن وهيب بن خالد، كلاهما عن موسى بن عقبة.

فكان الشيخ الصالح سعيد بن أبي سعيد سمعه من مسلم رحمه الله وهذا علو عظيم نفعنا الله به (۲۰۰۰)، فأراد الله أن يزيل حكم الجاهلية

''') ولفظ الحديث في البخاري ﴿حدثنا مصلى بن أسد عن عبد العزيز بن المختار حدثنا موسى ابن عقبى قال حدثنى سالم عن عبد الله به عمر رضى الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله .

۱ – رواته: ثقات.

درجته: إسناده صحيح.

تخريجه:

١- البخاري كتاب تفسير القرآن باب ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله جـ ٦ ص ٢٢.
 ٢- أبو داوود كتاب النكاح باب من حرم به جـ ٢ ص ٤٩٥ نحوه.

<sup>۱۰۷</sup>)- (به) لم توجد في (أ) و (ب).

المعنى: يقول الله تعالى متهدداً ومتوعداً من أذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره واصراره على ذلك وايذاء رسوله بعيب أو بنقص – عياذا بالله من ذلك. قال عكرمة: نزلت في المصورين. وفي الصحيحين – من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن

بزواج رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرأة زيد، بعد فراقه إياها، إذ لو كان ابنه لم يحل له أن يتزوجها، وقد نزه سيد الرسل والانبياء عن اظهار خلاف ما في نفسه، إذ هو النفاق بعينه، ومن نسب ذلك إليه فذلك لفرط جهله، بل لمحض كفره.

اعلموا رحمكم الله أن العلماء وأثمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم حرّا: مجمعون أن من سب النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أو عابه أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصلة من خصاله أو عرّض به، أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الازراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له تصريحاً كان أو تلويحاً،أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو عتب (^^.)

المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقول الله عز وجل يوذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلبل الليل والنهار ومعنى هذا: أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا يسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه، وأنما الفاعل لذلك هو الله عز وجل فنهي عن ذلك، والظاهر أن الاية عامة في كل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من قول أو فعل. (ابن كثير ١٨/٣) ولعنهم الله اللهن الطرد والابعاد من رحمته وجعل ذلك في الدنيا والآخرة لتشملهم اللعنة فيهما بحيث لا يبقى وقت من أوقات محياهم ومماتهم إلا واللعنة واقعة عليهم، ومصاحبة لهم واعد لهم مع ذلك اللعن عذاباً مهيناً يصيرون به في الإهانة في الدار الآخرة. (فتح القدير 9.٣٠٪).

٠٠٨) - وفي ب "عبث" بالثاء.

في جهة الغريزة بسخف (۱۰۰) من الكلام وهجر، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائرة والمعهودة لديه، أو وصف شيئاً على طريق النقص مما حرى مجرى البلاء والمحنة عليه فهو سابٌ له، والحكم فيه حكم الساب، يقتل.

وقد فرض الله توقيره وبره وتعظيمه، وقال إمام أهل إفريقية محمد بن سحنون: أجمع العلماء أن شاتم النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المنتقص له كافر، والوعيد حار عليه بعذاب الله قال الله العظيم: ﴿إِنَّ اللهِينَ يُوْذُونَ الله وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ الله فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ (١٠٠).

وقال حل من قائل: ﴿وَالذِينَ يُعُوْدُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابه، كَفَر. اللهِ وحكمه عند الأثمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه، كَفَر. وروى ابن وهب عن مالك من قال: إِنَّ رِدَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسِخٌ أراد به عيبه قتل، وأما قوله حل من قائل: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ أي وتخاف أن يقول الناس تزوج زوجة ابنه، وقيل الخشية هاهنا الاستحياء، أي خشي من إرجاف المنافقين واليهود، وتشغيبهم على المسلمين بقولهم: تزوج زوجة ابنه بعد نهيه

<sup>&</sup>lt;sup>1.4</sup>)- في ب (فسخف) وهو تصحيف.

٤١٠)- الأحزاب الآية ٥٨.

نكاح حلائل الأبناء كما كان، فعاتبه الله على هذا ونزّهه عن الالتفات إليهم فيما أحلّه له.

كما عاتبه على مراعاة رضى أزواجه بقوله عز من قائل في سورة التحريم: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ... ﴾ الآية قرأت هذا في تفسير الأستاذ ابن فورك رحمه الله، وأخرجاه في الصحيحين(") وقد تقدمت أسانيدي إليهما"

<sup>(</sup>۱۱ ) - ولفظ الحديث في البخاري "حدثنا ابراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريح عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلاً عند زينب ابنة ححش ويمكث عندها، فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير إني أحد منك ريح مغافير. قال: لا ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة ححش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا".

أ- رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيح.

جـ – تخريجه:

١- البحاري كتاب تفسير القرآن باب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم حـ ٦ ص ٦٨.

٢- سنن أبي داوود كتاب الأشربة باب في شراب العسل جـ ٤ ص ١٠٥ ـ ١٠٦ نحوه
 ٣- النسائي كتاب الطلاق باب تأويل هذا الآية على وجه آخر جـ ٦ ص ١٥١ -١٥٢.

مثله:

د- المفردات: مغافير: جمع مغفور - بضم الميم - وهو صمغ حلوله رائحة كريهة.

فأخرج البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد حدثنا أحمد ("") قال: حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، قال: " جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إتَّقِ اللهُ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. قَالَ أَنسُ: لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَامًا شَيْئاً لَكَتَمَ هذهِ، قَالَ: لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَامًا شَيْئاً لَكَتَمَ هذهِ، قَالَ:

الحسن مسروري قال الكلاباذي يقال: إنه أحمد بن سياد بن أيوب عبد الرحمن يكنى أبا الحسن مسروري قال ابن أبي حاتم: رأيت أبى يطنب في مدح أحمد بن سياد ويصفه بالعلم والفقه، ولم يذكره الدار قطني فيمن أخرج عنه البخاري، وقال أبو عبد الله أحمد الذي روى عن محمد بن أبي بكر المقدمي وعبد الله ابن معاد رجل واحد وهو أحمد بن النصر بن عبد الوهاب، ولم يذكره أيضاً أبو الحسن الدارقطني في جملة من خرج عنه البخاري، وقد ذكره حافظان أبو أحمد النيسابوري وأبو عبد الله. كذا جاء من إملاء المصنف.

أ- رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيح.

حـ – تخريجه:

١- البخاري كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم جـ ٨
 ص ١٧٥ - ١٧٦ لفظه غير أنه قال: "قالت عائشة".

۲- صحیح مسلم کتاب الایمان باب معنی قوله تعالی: ولقد رآه نزلة اخری، وهـل رأی
 النبی صلی الله علیه وسلم ربه لیلة الاسراء جـ ۱ ص ۱ ۲۰ حدیث ۲۸۸ نحوه.

٣- الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الاحزاب جـ ٥ ص ٣٥٢ نحوه.

٤ - مسند أحمد جد ٦ ص ٢٤١ مثله.

وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: "زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِيَ اللهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَموَاتٍ".

وعن ثابت: ﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ وَ تَخْشَكَ الله مُبْدِيهِ وَ تَخْشَكَ النَّاسَ ﴾ أنزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة. انتهى نص صحيح البخاري. وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب الايمان بنقل العدل عن الله عَلَيْهِ العدل عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ولو كان صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَامًا شيئاً مما أنزل عليه لكتم هذه الآية:

وَوَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَالله وَوَجْكَ وَاتَّقِ الله وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَالله أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ وَفِي هذه الآية وعظ عظيم، ومدح للنبيّ الكريم وزينب أول من مات من أزواج النبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وظهر في ذلك صدق قوله صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو ما رواه محمد بن غيلان أبو أحمد الحافظ الثقة العدل المروزي المتفق على الإخراج عنه قال: حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقاً بِي أَطُولُكُنَّ يَداً قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيْتُهُنَّ أَطُولُكَ يَداً قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيْتُهُنَّ أَطُولُنَا يَداً زَيْنَبَ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتُصَدَّق ("نْ)" أخرجه مسلم في صحيحه في فضائل زينب أمّ المؤمنين.

۱۱ ) - معنى الحديث "فكانت أطولنا يداً" أنهن ظنن أن المراد بطول اليد الحقيقية وهمي الجارحة فكن يذرعن أيديهن بقصبة فكانت سودة أطولهن جارحة، وكانت زينب أطولهن يداً في الصدقة وفعل الخير؛ فماتت زينب أولهن فعلم أن طول اليد في الصدقة والجود.

أ- رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيح.

جه – تخریجه:

١- البخاري كتاب الزكاة بـاب أي الصدقة أفضل جـ ٢ ص ١١٥ نحوه إلا أنه ذكر
 سودة، وقد وهم البخاري في ذلك كما ذكر في مكان آخر.

٢- مسلم كتاب فضائل الصحابة باب في فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها جـ ٢
 ص ١٩٠٧ حديث ١٠١ (٢٤٥٢) لفظه.

٣- النسائي كتاب ٢٣ الزكاة باب فضل الصدقة حـ ٥ ص ٢٦-٦٧ مثله ولكنه لم يذكر
 زينب وإنما ذكر سودة بطول اليد في الصدقة جرياً على ما في البخاري.

٤- مسند أحمد جـ ٦ ص ١٢١ والحديث يذكر سودة دون زينب.

أطولكن يداً فكانت سودة أسرعهن به لحوقاً.

كذا وقع أيضاً في رواية أحمد وابن سعد والبخاري في التاريخ الصغير والبيهقي في الدلائل. قال ابن سعد: قال لنا محمد بن عمر يعني الواقدي هذا الحديث،وهل في سودة؟ وانحا هو في زينب بنت جحش فهي أول نسائه لحوقاً وتوفيت في خلافة عمر، وبقيت سودة إلى أن توفيت في خلافة معاوية في شوال سنة أربع وخمسين وقال الحافظ أبو علي الصيرفي: ظاهر هذا أن سودة كانت أسرع وهو خلاف المعروف عند أهل العلم أن زينب أول مسن مات

قَال ذو النسبين أيده الله: حمل قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على موجب ظاهر اللَّفظة أنّه الطّول الذي هو ضد القصر، ثـمّ بَـانَ لَهُنَّ بَعوت زينب رضي الله عنها، أنّه أراد طولَ اليدِ بالإفضال، من الطَّول

من الأزواج، ثم نقله عن مالك والواقدي، وقد قال ابن الجوزي: هذا الحديث غلط من بعض الرواة، و لم يعلم بفساده الخطابي فإنه فسره، وقال: لحوق سودة به من اعلام النبوة، وكل ذلك وهم، وإنما هي زينب كما في رواية مسلم، وقال النووي: أجمع أهل السيرة أن زينب أول من مات من أزواجه وسبقه إلى نقل الاتفاق ابن بطال.

قال الحافظ ابن حجر يعكر عليه ما رواه البخاري في تاريخه باسناد صحيح عن سعيدبن أبي هلال قال: ماتت سودة في خلافة عمر، وجزم الذهبي في التاريخ الكبير بأنها ماتت في آخر خلافة عمر وقال ابن سيد الناس أنه المشهور، وقال ابن حجر: لكن الروايات كلها متضافرة على أن القصة لزينب، وتفسيره بسودة غلط من بعض الرواة، قال: وعندي أنه من أبي عوانه، فقد خالفه في ذلك ابن عيينة عن فراس قال ابن رشد: والدليل على ذلك أن سودة كان لها الطول الحقيقي، ومحط الحديث على الطول المجازي وهو كثرة الصدقة، وذلك لزينب بلا شك لأنها رضي الله عنها كانت قصيرة، وكانت وفاتها سنة عشرين، قلت: وعندي أنه وقع في رواية المصنف تقديم وتأخير. وسقط لفظ زينب وأن أصل الكلام فأخذن قصبة فحعلن يذرعنها، فكانت سودة أطولهن يداً أي حقيقة، وكانت أسرعهن به لحوقاً زينب، وكان ذلك من كثرة الصدقة فأسقط الراوي لفظة زينب وقدم الجملة الثانية على الجملة الأولى، قال القرطبي: معناه ابتداء ظاهره فلما ماتت زينب علمنا أنه لم يرد باليد العضو وبالطول طولها بل أراد العطاء وكثرته". السيوطي شرح سنن النسائي جده ص ٢٧ كتاب الزكاة باب فضل الصدقة".

ورأى القرطبي عندي غاية في التوجيه لفهم معنى الحديث، والخروج من المغالطات الـــــيّ لا ينضوي تحتها طائل. و لم يكن للطول والقصر مكان بجانب فعل الخير والبر، ثــم أن تحديـــد وفاة كل منهما يبين المعنى المراد والله أعلم./ع

بفتح الطاء لا من الطُول، لقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثابت عنه في الصحيحين (''')"اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِّ السُفْلَى" واليد العليا المنفقة، واليد السفلى السائلة.

"الله الله الله على البحاري: "حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم: فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيماً ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئاً، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فيأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين إنى أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله.

ب- درجته: إسناده صحيح.

جـ- تخريجه:

١- البخاري كتاب الوصايا باب تأويل قول الله تبارك وتعالى: ﴿من بعد وصية توصون بها أو دين ﴾ ١٨٩/٣ وأخرجه في كتاب الرقاق باب: وفي كتاب الزكاة باب وفي كتاب النفقات.

٢- مسلم كتاب الزكاة باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح ١٩١٧/١
 لفظه رقم الحديث ٩٦ (١٠٣٥).

٣- النسائي كتاب الزكاة باب اليد العليا ١١/٥.

٤- الدارمي كتاب الزكاة باب في فضل اليد العليا ٣٨٩/١.

٥- أبو داود كتاب الزكاة ٢٩٧/٢ رقم الحديث ١٦٤٨.

وهذا تفسير من رسول الله صَلَّـى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفي صحيح البخاري وَهُمَّ يعرفه من له حفظ وفهم، وهذا نصه:

حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة: أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقاً؟ قَالَ: وَسَلَّمَ قُلن لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقاً؟ قَالَ: أَطُولُكُنَّ يَداً فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةً أَطُولَهنَّ يَداً ("")

د- المفردات:

خضر حلو: شبه الرغبة فيه والميسل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلدة. فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده، والحلو كذلك على انفراده فاجتماعهما أشد، وفيه إشارة إلى عدم بقائه لأن الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء.

٢- باشراف نفس: قال العلماء: إشراف النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه.

كالذي يأكل ولا يشبع: قيل: هو الذي به داء لا يشبع بسببه، وقيل يحتمــل المراد التشبيه بالبهيمة.

<sup>11</sup>)- أ- رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيح.

حـ- تخريجه:

١- البخاري كتاب الزكاة باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح، لقوله تعالى: ﴿ وَانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدَكُم الموتُ ﴾ الآية ١١٥/٢ لفظه.

٢- مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل زينب أم المؤمنين حديث ١٠١
 ١٩٠٧/٢ (٢٤٥٢)

د- المفردات:

فَعَلِمْنَا بَعْدُ إِنَّمَا كَانَتْ طُولُ يَدِهَا الصَّدَقَةَ، وَكَانَتْ أَسْرَعُنَا لُحُوقًا بِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ".

قال ذو النسبين أيده الله: وهذا سند صحيح، وكلهم ثقات لولا أني أرى الوهم فيه من أبي عوانة وإن كان ثقة واسمه الوضاح. وقال أبو حاتم الرازي كتب أبو عوانه("") صحيحه، وإذا حدّث من

"فكانت أطولنا يداً زينب": معنى الحديث أنهن ظنن أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية، وهي الجارحة فكن يذرعن أيديهن بقصبة، وكانت سودة أطولهن جارحة، وكانت زينب أطولهن يداً في الصدقة وفعل الخير، فماتت زينب أولهن فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة والجود.

قال أهل اللغة: - فلان طويل اليد وطويل الباع، إذا كان سمحاً جواداً، وضده قصير اليد والباع وجعد الأنامل، وقد وقع البخاري ما يوهم أن أسرعهن لحاقاً سودة وهذا الوهم باطل بالاجماع وغير صحيح، لأن التي لحقت به زينب. (ملخص تعليق النووي على صحيح مسلم ١٩٠٧/٢).

احد الثقات رأى الحسن وابن سيرين، وحدث عن قتادة والحكم ابن عتيبة وزياد بن علاقة والى بشر وسماك وطبقتهم ، فأكثر وأطاب . حدث عنه حبان بن هـلال، وعفان وسعيد وأبى بشر وسماك وطبقتهم ، فأكثر وأطاب . حدث عنه حبان بن هـلال، وعفان وسعيد بن منصور، ومسدد، ومحمد بن أبي بكر المقدمي وقتيبة وسيبان بـن فروخ وخلف. قال عفان: هو أصح حديثاً عندنا من شعبة. وقال أحمد بـن حنبـل: هـو صحيح الكتـاب وإذا حدث من حفظه ربما يهم, قال عفان: كان كثير الضبط والنقط. وقال يحيى القطان: ما أشبه حديثه بحديث شعبة وسفيان، وقال عفان: قال لنا شعبة إن حدثكـم أبو عوانة عن أبي هريرة فصدقوه، وقال تمام: سمعت ابن معين يقول: كان أبـو عوانة يقرأ ولا يكتب. وقال حجاج بن محمد قال لي شعبة الزم أبا عوانة. وقال جعفر بن أبي عثمـان: سئل ابن

حفظه غلط كثيراً، وهو صدوق ثقة، وهو أحب إلى من أبي الأحوص، ومن جرير بن عبد الحميد، وهو أحفظ من حمّاد بن سلمة وقال أبو زرعة الرازي: أبو عوانة بصري ثقة إذا حدّث من كتابه. قال أحمد بن علي بن مسلم: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول: كنت عند أبي عوانة فحدّث بحديث عن الأعمش فقلت: ليس هذا من حديثنا، فقال: بلي. قلت: لا. فقال: بلي. قلت: لا. قال: يا سلامة هات الدرج، فنظر فيه فإذا الحديث ليس فيه. فقال: صدقت يا أبا سعيد فمن أين أتيت؟ قلت : ذو كرت به وأنت شاب فظننت أنك سمعته، والعجب من البخاري كيف لم ينبه على هذا الوهم، وقد روى ضده.

فقال في التاريخ: حدّثنا أحمد بن يونس، حدّثنا زهير، حدثنا اسماعيل، أنّ عامراً أخبره، أنّ عبد الرحمن ابن أبزا أخبره أنه صلى مع عمر على زينب بنت جحش فكانت أول نساء النبي صلّى الله عَلَيْهِ

معين من لأهل البصرة مثل سفيان؟ قال: شعبة. قيل: من لهم مثل زائدة؟ قال: أبو عوانة. وقال أحمد بن حنبل عن ابن المديني: كان أبو عوانة في قتادة ضعيفاً ذهب كتابه وكان يحفظ من سعيد، وقال عبيد الله العبس قال شعبة لأبي عوانة: كتابك صالح وحفظك لا يساوي شيئاً. مات في شهر ربيع الأول سنة ست وسبعين ومائة بالبصرة رحمه الله. (تذكرة الحفاظ ٣٣٦/١-٣٣٧).

وَسَلَّمَ مُوتًا بعده، ولا خلاف أنّ زينب هي التي ماتت من أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل سائرهنّ.

وروى الامام أبو محمد سفيان بن عيينة (۱٬۱۰ عن اسماعيل ابن ابسي خالد، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزا، قال: صلّيت مع عمر بن الخطّاب على أم المؤمنين زينب بنت ححش، وكانت أول نساء رسول

الحرم مولى محمد بن مزاحم أخى الضحاك بن مزاحم ولد سنة سبع ومائة وطلب العلم في الحرم مولى محمد بن مزاحم أخى الضحاك بن مزاحم ولد سنة سبع ومائة وطلب العلم في صغره. سمع عمرو بن دينار والزهري وزياد بن علاقة وأبا اسحاق والأسود بن قيس وزيد بن أسلم وعبد الله بن دينار ومنصور بن المعتمر وعبد الرحمين بن القاسم وأنماً سواهم. حدث عنه الأعمش وابن حريج وشعبة وغيرهم من شيوخه وابن المبارك وابن مهدي والشافعي وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وأحمد بن صالح، وابن نمير وأبو خيشمة وخلق لا يحصون. فقد كان خلق يحجون والباعث لهم لقيا ابن عينة فيزدهمون عليه في أيام الحج، وكان إماماً حجة حافظاً واسع العلم كبير القدر.

قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وعن الشافعي قال: وحدت أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة سوى ستة أحاديث.

قال عبد الرحمن ابن مهدي كان ابن عينة من أعلم الناس بحديث أهمل الحجاز. وقال الترمذي سمعت البحاري يقول سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. قال حرملة: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت أحداً فيه من آلة العلم ما في سفيان. وما رأيت أحداً أكفأ عن الفتيا منه، وقال ابن المديني: ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن عيينة.

قال العجلي كان ابن عيينة ثبتاً في الحديث وحديثه نحو من سبعة آلاف و لم يكن له كتـب. . (تذكرة الحفاظ ٢٦٢/١–٢٦٣). الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توفيت بعده، وروى الإمام أبو بكر بن أبي خيثمة قال: حدثنا معاوية بن عمر، قال حدثنا المسعودي، عن القاسم بن معن، قال: كانت زينب بنت ححش أو ل نساء رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحوقاً به. قال الحافظ أبو عمر النمري: وقد تقدم سندنا عن غير واحد من أصحابه عنه قال: وتوفيت رضي الله عنها سنة عشرين في خلافة عمر، وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وفي هذا العام افتتحت مصر، وقد قيل توفيت سنة إحدى وعشرين وفيها افتتحت الإسكندرية عنوة.

وقالت عائشة رضى الله عنها: كانت زينب بنت ححس تساميني في المنزلة عند رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، وما رأيت امرأة قط خيراً في الدين من زينب وأتقى لله، وأصدق حديثاً، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة". وهذا سند ثابت صحيح لا مطعن فيه (١٠٠٠).

<sup>^</sup>١١٤) - لفظ الحديث في صحيح مسلم "حدثني الحسن بن علي الحلواني وأبوبكر بن النضر وعبد ابن حميد (قال عبد: حدثني. وقال الآخران: حدثنا) يعقوب بسن ابراهيم بن سعد. حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث ببن هشام، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه، وهو مضطحع معي في مربطي، فأذن لها. فقالت: يا رسول الله. إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. قالت: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أي بنية ألست تحبين ما أحب؟" فقالت: بلى. قال "فأجيي هذه"

قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت، وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبداً. قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت ححش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الستي كانت تساميني منهن في المنزلة عنىد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أر امرأة قبط خيراً في الديين مين زينب وأتقبي لله. وأصدق حديثاً وأوصل للرحم وأعظم صدقة، وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى. ما عدا سورة من حد ،كانت فيها تسرع منها الفيئة. قالت: فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مربطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها - فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنــة أبــي قحافة قالت ثم وقعت بي فاستطالت على، وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن انتصر. قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها حين انحنيت عليها. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم: "إنها ابنة أبي بكر".

أ– رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيح.

جــ تخريجه:

۱- البخاري كتاب الشهادات بـاب تعديل النساء بعضهـن بعضـا ۱۰۶/۳ -۱۰۸ وقـد ذكره ضمن حديث طويل. نحوه.

٢- مسلم كتاب فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها ١٨٩١/٢ ١٨٩٢ حديث ٨٢ /٢٤٤٢ لفظه.

وقولها: تساميني أي تطاولني وتنازعني المنزلة السامية عند رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهـو مـن السـمو يقـال: فـلان يسـمو إلى المعالى، أي يرتفع إليها ويتطاول نحوها.

و"جُويْرِيَةُ بِنْتُ الحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارِ الْحُزَاعِيَةَ" سباها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم المريسيع، وهي غزاة بين المصطلق في سنة خمس، وقيل في سنة ست ولم يختلفوا أنه أصابها في تلك الغزوة، وكانت قد وقفت في سهم ثابت بن قيس بن شمّاس، خطيب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو ابن عم له ، فكاتبته على نفسها وكانت امرأة جميلة.

تساميني: أي تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة.

مأخوذ من السمو وهو الارتفاع.

سورة: السورة الثوران وعجلة الغضب.

في حد: وفي بعض النسخ من حدة وهي شدة الخلق وثورانه.

الفيئة: الرجوع - ومعناه أنها كاملة الأوصاف إلا أن فيها شدة خلق وسرعة غضب تسرع منها الرجوع.

ثم وقعت بي: أي نالت مني بالوقيعة في.

لم أنشبها: أي لم أمهلها.

انحنيت عليها: أي قصدتها واعتمدتها بالمعارضة.

د- المفردات:

<sup>&</sup>quot;العدل في ابنة أبي قحافة": معناه يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب.

<sup>&</sup>quot;ينشدنك": أي يسألنك.

قالت عائشة: كانت جويرية عليها حلاوة وملاحة لا يكاد يراها أحد إلا وقعت بنفسه (۱۱). قالت: فأتت رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تستعينه على كتابتها. قالت فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيته . فقالت: يا رسول الله: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابين من الأمر ما لم يخف عليك، وقد وقعت في السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له فكاتبته على نفسي، وجئتك أستعينك على كتابي فقال لها: هل لك في خير من ذلك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال الناس أن رسول صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوج جويرية بنت الحارث فقال الناس: صهر رسول الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوج جويرية بنت الحارث فقال الناس:

۱۱۱ع- أ- تخويجه:

١- مسند أحمد ٢/٧٧٦.

٧- أبو دود كتاب العتق باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة ٢٤٩/٤ -٢٥١.

ب- المفردات: ملاحة: يقال حارية مليحة وملاحة، وفعالة: يجيء في النعوت بمعنى التوكيد فإذا شدد كان أبلغ في التوكيد كقوله سبحانه وتعالى "ومكروا مكراً كباراً" نـوح ٢٢ وقال الشماخ: يا ظبية عطلا حسانة الجيد. والبيت هو

دار الفتاة التي كنا نقول لها يا ظبية عطلا حسانة الجيد

وعطلا: أي عاطل من الحلي، لأنها استغنت بحسنها الفطري عن التحمل بالحلي.

بني المصطلق. قالت: عائشة: فلا نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها".

و"مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَة": من بني هلال بن عامر بن صعصعة بن معونة بن بكر بن هوازن، من أعيان العرب، وكان اسمها "برة"، فسمّاها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ميمونة، كأنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ميمونة، كأنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ميمونة، كأنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كره أن تزكي المرأة نفسها، وهي خالة ابن عباس، وقد اختلف الفقهاء وأهل السير في حال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هل كان حلالاً أو محرماً؟! ("٢٠) ومن العجب أنها ماتت في المكان

<sup>&</sup>quot; المناه على الله على المناه على الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب قال: أخبرني يزيد بن الأصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال قال عمر: قلت لابن شهاب: أتجعل يزيد ابن الاصم إلى ابن عباس؟ أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه ابن وهب عن ابان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ الحجرم لا ينكح ولا يخطب ﴾ أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أحد بني عبد الدار عن ابان بس عثمان عن عثمان أن رسول الله عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار فزوجاه ميمونة، والنبي بالمدينة - أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن مسلمة عن اسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال: وهل خلاف ما نكح رسول الله ميمونة إلا وهو حلال. قال: وقد روى بعض قرابة ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة عرماً. قال الشافعي: فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتاً عن رسول الله أن رسول الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم نكح ميمونة حلال ، فإن قيل ما يدل على أنه أثبتها؟ قيل: رسول الله على الله عليه وسلم الله عليه وسلم نكح ميمونة حلال ، فإن قيل ما يدل على أنه أثبتها؟ قيل:

الذي بنى بها فيه بسرف، وهو على ستة أميال من مكة، وقيـل علـى سبعة أميال، وقيل على تسعة، وقيل على اثني عشر ميلاً.

و"صَفِيَّةُ بنتُ حَيِيٌ بْنِ أَخْطَبَ الْهَارُونِيَةَ" أبوها هارون نبي الله وعمها موسى كليم الله عليهما السلام أعطاها رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لدحية الكلبي فقيل يا رسول الله: إنّها سيدة فريضة (''') والنضير لا (يصلح)(''') إلا لك، فأخذها منه، وأعطاه جارية من السبي غيرها، وقيل: أفداها منه بسبعة أرؤس، وجعلها عند أمّ سليم السبي غيرها، وقيل: أفداها منه بسبعة أرؤس، وجعلها عند أمّ سليم

روي عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن ينكم المحرم ولا ينكم ، وعثمان متقدم الصحبة ، ومن روى أن النبي نكحها محرماً لم يصحبه إلا بعد السفر الذي نكح فيه ميمونة وإنما نكحها بعد عمرة القضية وقيل له.

وإذا اختلف الحديثان فالمتصل الذي لا شك فيه أولى عندنا إن ثبت لو لم تكن الحجة إلا فيه نفسه، ومع حديث عثمان ما يوافقه وإن لم يكن متصلاً اتصاله، فإن قيل: إن من روى أن رسول الله نكحها عرماً قرابة يعرف نكاحها . قيل : ولا بن أخيها يزيد بن الأصم ذلك المكان منها، ولسليمان بن يسار منها مكان الولاية يشابه أن يعسرف نكاحها ، فإن كان يزيد ابن الأصم وسليمان بن يسار مع مكانهما منها يقولون: نكاحها حلال وكان ابن المسيب يقول نكاحها حلال. ذهبت العلة في أن يثبت من قال نكاحها وهو محرم بسبب القرابة، وبأن حديث عثمان بالاسناد المتصل لا شك في اتصاله أولى أن يثبت مع موافقة ما وصفت في عرم نكح أو أنكح فنكاحه مفسوخ . كما وصفت في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم. [الام للشافعي ص ٣٠٠].

٤٢١) - في ب "قريظة".

٤٢٢) - في أو ب ( لا تصلح) وهو الصحيح.

حتى اعتدت: فأعتقها وجعل عتقها صداقها لا صداق لها غيره، لا يختلفون في ذلك، ولقصتها طرق في الصحيحين(٢٠٠)، وهذا خصوص عند أكبر الفقهاء، وقالت الظاهرية: هذه سنة لكل من أراد أن يفعل مثل ذلك إلى يوم القيامة.

<sup>171</sup>)- ولفظ الحديث في البخاري "حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضى الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم ببني خيبر والمدينة ثلاثاً يبنى عليه بصفية بنت حيى، فدعوت المسلمين إلى وليمة فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالانطاع فألقي فيها من التمر والأقبط والسمن فكانت وليمته، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا: ان حجبها فهي من أمهات المؤمنين. وان لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطاً لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس.

ب- درجته: إسناده صحيح.

جـ- تخريجه:

أ- رواته: ثقات.

۱ –البخاري كتاب النكاح باب اتخاذ السرائر ومـن اعتـق جاريتـه ثـم تزوجهـا حــ ٦ ص ١٢١.

۲-مسلم کتاب النکاح باب فضیلة اعتاقه أمة ثم یتزوجها حدیث ۸۷ (۱۳۲۰).جـ ۲
 ص ۱۰٤۵-۱۰۶۰ نحوه.

٣-الترمذي كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها جــ ٣ ص ٤٢٣ نحوه حديث ١١١٥.

٤- الدارمي كتاب النكاح باب في الأمة يجعل عتقها صداقها جـ ١ ص ٥٥٠ مثله.

## مَنْ تَسَرَّى بِهِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ومن السراري "مَارِيَّةُ(نن) بِنتُ شَمَعُونَ" من أهل مصر، من كورة حفن، من مدينة أنصناء من عمل مصر، نبطية أهداها له

أدن مارية بنت شعون القبطية من فواضل نساء عصرها كانت أم مارية رومية وكانت مارية بيضاء فأهداها المقوقس صاحب الاسكندرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة لا هد ومعها أختها سيرين وألف مثقال ذهبا وعشرين ثوباً وبغلته دلدل، وحماره غفير ومعهم خصي يقال له مابور شيخ كبير وبعث كل ذلك مع حاطب بن أبي بلتعة، وعرض حاطب على مارية الاسلام فأسلمت، وأسلمت أختها، وأقام الخصي على دينه حتى أسلم بالمدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجب رسول الله صلى عليه وآله وسلم يمارية، وأنزلها بالعالية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف إليها هناك، وضرب عليها الحجاب، وكان يطؤها بملك اليمين.

وفي ذي الحجة من سنة ثمان هجرية، ولدت مارية إبراهيم فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم بردة بنت المنذر ابن زيد النجار فكانت ترضعه. وقال ابن عباس: لما ولمدت أم ابراهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها ولدها .

وخصيا يقال له مابور وقد جاء ذكره في عدة أخبار غير مسمى، منها ما أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر بسنده عن عبد الله بن عمرو وقال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القبطية أم ولده ابراهيم فوجد عندها نسيبا لها قدم معها من مصر، وكان كثيراً ما يدخل عليها، فوقع في نفسه شيء فرجع فلقيه عمر فعرف ذلك في وجهه، فسأله فأخبره، فأخذ عمر السيف ثم دخل على مارية وقريبها عندها، فأهوى إليه فلما رأى ذلك

المقوقس، أمير مصر والاسكنادرية وأهدى معها أختها سيرين وخصياً يقال له مابور، ويقال: مابو، وبغلة اسمها دلدل، وسميت بذلك لقلة سكونها وسرعة مشيتها، من قولهم دلدل القوم: اضطربوا.

وهي أول بغلة ركبت في الاسلام، والدلدل أيضاً: القنفلة العظيم، وحمار يسمى عفير تصغير الأعفر، كسويد تصغير الأسود حذفت همزتها، والقياس أعيفر، وهو لون أبيض تعلوه حمرة، وقيدناه في الصحيح، ورويناه باسمين عفير ويعفور كأخضر ويخضور قال الشاعر:

عِيدَانُ شَطَّيْ دِخْلَةَ اليَخْضُورِ وَقَدَحاً مِنْ قَوَارِيرَ

كشف عن نفسه، وكان مجبوباً ليس بين رجليه شيء فلما رآه عمر رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن الله تعالى قد برأها وقريبها، وأن في بطنها غلاماً مني وأنه أشبه الناس بي، وأنه أمرنى أن أسميه ابراهيم، وكناني أبا إبراهيم.

ويجمع بين قصتي عمر وعلى باحتمال أن يكون مضى عمر إليها سابقاً عقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه مجبوباً اطمأن قلبه، وتشاغل بأمر ما، وأن يكون ارسال على تراخى قليلاً بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه، ولم يسمع بعد بقصة عمر، فلما جاء على وحد الخصى قد خرج من عندها إلى النخل يتبرد في الماء فوجده ويكون إخبار عمر وعلى معاً أو أحدهما بعد الآخرة ثم نزل جبريل بما هو آكد من ذلك. [الاصابة في تمييز الصحابة ٥/٥٠٧].

فأوصى رسول الله صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالقبط خيراً (٢٠) على ما في صحيح مسلم، عن أبي ذرّ، عن رسول الله صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وجميع أولاد رسول الله صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خديجة أم المؤمنين إلاّ إبراهيم فإنه من مارية القبطية.

ورحماً أو قال: ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهراً، فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لله والمحن بن شماسة عن أبي بسمى فيها القيراط ، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحماً أو قال: ذمة ورحماً، أو قال ذمة وصهراً، فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فأخرج منها "قال: فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة ، فخرجت منها.

أ– رواته: ثقات.

ب- درجته: صحیح لسنده.

حـ- تخريجه:

مسلم كتاب فضائل الصحابة باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر ١٩٧٠/٢٠ حديث ٢٢٧.

جـ - المفردات:

القيراط: قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به.

ذمة: الذمة هي الحرمة والحق وهي هنا بمعنى الذمام.

ورحما: الرحم لكون هاجر، ام اسماعيل منهم.

وصهرا: الصهر لكون مارية أم ابراهيم، منهم.

وعقب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة لا عقب له من سواها، ومن لا ينتمي إليها فليس بابن لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(''').

آخر الجزء الأول ويتلوه الجزء الثاني: "وأما ريحانة بنت شمعون القرظية."

**أ**– رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيح.

حـ- تخريجه:

١- البخاري كتاب فضائل الاصحاب باب مناقب فاطمة رضي الله عنها ٢١٩/٤

٧- مسند أحمد ٥/ ٣٩ لفظه.

فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

أمها حديجة بنت خويلد ولدتها وقريش تبني البيت قبل النبوة بخمس سنين، وهمي أصغر بناته تزوجها علي عليه السلام في السنة الثانية من الهجرة في رمضان وبنى بها في ذي الحجة، وقيل تزوجها في رجب، وقيل في صفر على بدن من حديد، فولدت له الحسن والحسين، وزينب وأم كلثوم ، فتزوج زينب عبدالله بن جعفر فولدت له عبدالله وعوناً، وماتت عنده، وتزوج أم كلثوم عمر بن الخطاب فولدت له زيداً. وزاد ابن اسحاق في أولاد فاطمة من على: محسناً. قال: ومات صغيراً، وزاد الليث بن سعد: رقية – قال وماتت و لم تبلغ.

<sup>&</sup>lt;sup>٢٢١</sup>)- لفظ الحديث في البحاري "وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهــل الجنة".

والحمد لله رب العالمين كثيراً مل السموات حتى تفيض، ومل الأرض حتى تغيض، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حير خلقه أجمعين كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وأصحابه، وسائر النبيين والمرسلين، وآل كل وسائر الصالحين وحسبنا الله ونعم الوكيل.

## تعليق على المخطوطة

علقه لنفسه العبد المفتقر إلى لطف ربه عبد الله بن على البالسي عامله الله بألطافه آمين، في سابع ربيع الأول عام ست وعشرين وسبعمائة.

كتبه حسين فهمي بن الخطاب وانتهى من نسخه في اليوم السابع عشر من شهر شعبان سنة ألف وثلاثمائة وثمان وخمسين هجرية، الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر سنة ألف وتسعمائة وتسع وثلاثين ميلادية.

وقد نقل على نفقة الكتب المصرية من النسخة المخطوطة بها والموضوعة تحت رقم ٦١٢ حديث وهي خطية.

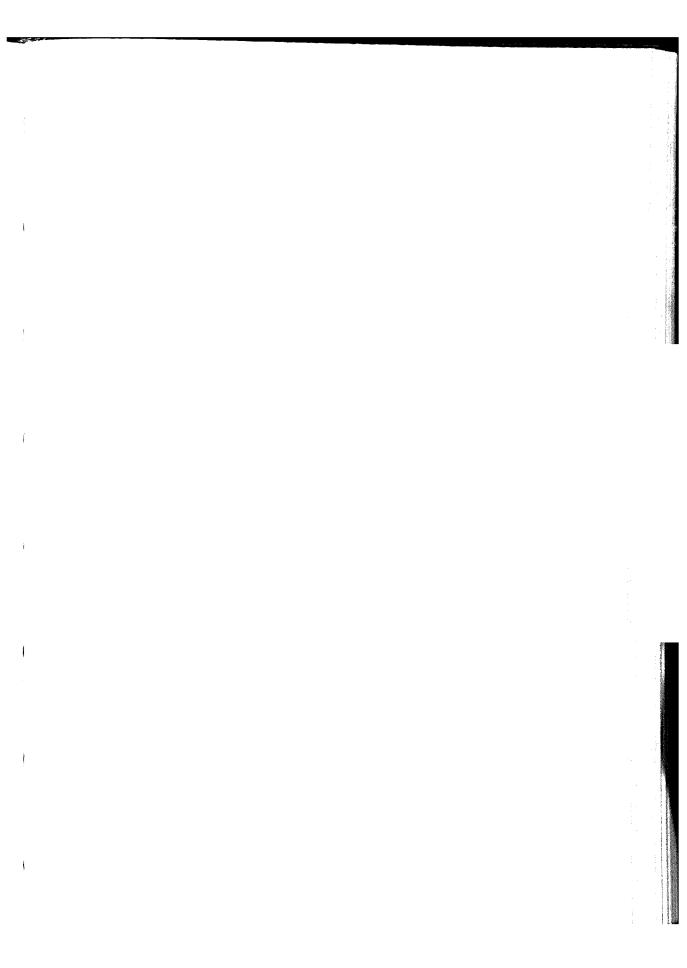

## بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الثاني

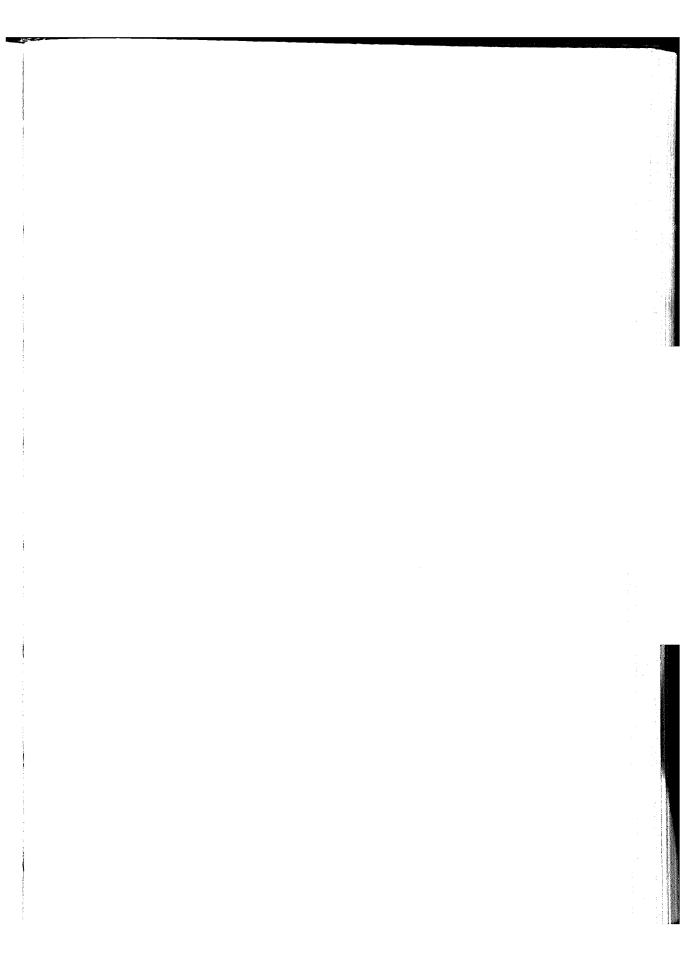

## (تتمة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم) وأمًّا رَيْحَانَةُ بِنْتُ شَمْعُونَ القُرَظِيَةَ (٢٢٠)

وقيل: من بني النضير، والأكثر أنها من بني قريظة، وكانت من سبي اليهود، وقد اختلف أهل التواريخ فيها: هل ماتت قبله أم عاشت بعده؟ فقال القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بن شجرة، في كتاب البرهان: إنّ أوّل مرض رسول الله صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في بيتها، وهو المرض الذي مات فيه، وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في تأليفه في الصحابة، أنّها ماتت قبل وفاة رسول الله صلًى الله عَلَيْهِ

٢٧٧)- القرظية في كل النسخ والأصح "القريظية" نسبة إلى بني قريظة.

إسلام ريحانة: قال ابن اسحاق: ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بسي قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين وكان صلى الله عليه وسلم قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بنت خناقة احدى نساء بسي عمرو بن قريظة فكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توني عنها وهي في ملكه وقد كان رسول صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب. فقالت يا رسول الله بل تتركي في ملكك فهو أخف على وعليك فتركها وقد كانت حين سباها قد نقضت بالاسلام وأبت إلا اليهودية فعزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد في نفسه لذلك من أمرها فبينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال :إن هذا للعلبة ابن سعية يبشرني باسلام ريحانة فسره ذلك من أمرها. [سيرة ابن هشام العلمة ابن سعية يبشرني باسلام ريحانة فسره ذلك من أمرها. [سيرة ابن هشام العلمة ابن سعية يبشرني باسلام ريحانة فسره ذلك من أمرها. [سيرة ابن هشام العلمة ابن سعية يبشرني باسلام ريحانة فسره ذلك من أمرها.

وَسَلَّمَ، سنة عشر من مرجعه من حجة الوداع، فالله أعلم أي ذلك كان.

وَمِنْهَا: أَنَّ العدل في القسم بين النساء غير واحب عليه قال الله عز وجل: ﴿ تُوجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ﴾ أي تؤخر ﴿ وَتُوفِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ﴾ أي تؤخر ﴿ وَتُوفِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ تَشَاءُ ﴾ أي تضم، فأباح له أن يبرك التسوية وهي القسمة بين أزواجه في يوم نوبتهن، حتى قالت عائشة: "والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك" وهو حديث صحيح باتفاق.

عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن خالته عائشة أم المؤمنين، قالت: كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل: ﴿ تُوجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُوْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ الله عز وجل: ﴿ عَلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ الله عز وجل: هَنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾. قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك (٢٠٩).

٢٢٨)- الأحزاب الآية ٥١.

ودننا أبو أسامة قال هشام حدثنا وكريا بن يحيى حدثنا أبو أسامة قال هشام حدثنا عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك).

## هذا نص صحيح البخاري في التفسير، ونص صحيح مسلم بعد قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ عَزَلْتَ ﴾ قالت:قلت: والله ما أرى ربّك إلا يسارع

أ- رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيح.

جـ- تخريجه:

١- البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي
 إليك من تشاء ٢٤/٦.

٢- مسلم كتاب الرضاع باب حواز هبتها نوبتها لضرتها حديث ٤٩. ١٠٨٥/٢ لفظه.

٣- ابن ماجة كتاب النكاح باب التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم
 ٢٠٠٠ خوه.

٤- مسند أحمد ١٣٦/٦ وخرجه في ١٥٨ و ٢٦١ بألفاظ متقاربة.

د- المفردات:

ترجى من تشاء منهن: أي من الواهبات.

تؤوي إليك من تشاء: أي من شئت قبلتها ،ومن شئت رددتها ،ومن رددتها فأنت فيها أيضاً بالخيار بعد ذلك إن شئت فيها أويتها.

ومن ابتغييت ممن عزلت فلا جناح عليك "قال عامر الشعبي في قوله تعالى : ﴿ ترجي من تشاء منهن ﴾ .. الآية كن نساء أوهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فلخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحن بعده ، منهن أم شريك وقال آخرون: بل المراد بقوله: ترجي من تشاء منهن. الآية من أزواجك لا حرج عليك أن تقسم لهن فتقدم من شئت وتؤخر من شئت وتجمع من شئت وتترك من شئت هكذا يروى عن ابن عباس وبحاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم.

لك في هواك، ولكن التزمه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخذ به نفسه تفضلاً منه وتخلقاً بالعدل، ولتقتدي به أمته.

## أحكام خاصة به عليه السلام دون أمته

وَمِنْهَا: إِبَاحَةُ المُوهُوبَةُ لَهُ، وهُو أَن يَتَزُوجُهَا بَلْفَظَةَ الْهَبِيَّ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٢٠٠٠)- وأحل الله لك امرأة مصدقة بالتوحيد إن وهبت نفسها منك بغير صداق.

وأما من لم تكن مؤمنة فلا تحل لك بمجرد هبتها نفسها لك، ولكن ليس ذلك بواجب عليك بحيث يلزمك قبول ذلك بل مقيداً بإرادتك، ولهذا قال: إنْ أراد النبيُّ أن يستنكحها أي يصيرها منكوحة ويمتلك بضعها بتلك الهبة بلا مهر.

وقد قيل: إنه لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم من الواهبات أنفسهن أحداً ولم يكن عنده منهن شيء، وقيل: كان عنده منهن خولة بنت حكيم كما في صحيح البخاري عن عائشة، وقال قتادة: هي ميمونة بنست الحارث. وقال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة الأنصارية أم المساكين، وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل: هي أم شريك بنت جابر الأسدية، وقال عروة بن الزبير: هي أم حكيم بنت الأوقص السلمية.

ثم بين سبحانه وتعالى: أن هذا النوع من النكاح حاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لغيره من أمته فقال: "خالصة لك من دون المؤمنين" أي هذا الإحلال الخالص هو خاص بك دون غيرك من المؤمنين.

وما فرضه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في حق أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه، فإن ذلك حق عليهم مفروض لا يحل لهم الإخلال به ولا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خصه الله به توسعة عليه وتكريماً له، فلا يعتزوجوا إلا أربعاً بهم وبينة وولي. [فتح القدير ٢٩٢/٤].

يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ هذا (٢١١) ما خص به محمداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال الله العظيم: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِم ﴾ (٢٢١) يعني من الصداق فلا بد لكل مسلم من صداق قل أو كثر، على حسب ما للعلماء في ذلك من التحديد في قليله دون كثيره.

وخص النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنّ الموهوبة له جائزة دون صداق، وفي القياس أن كل ما يجوز البدل منه والعوض جازت هبته إلا أنّ الله عزّ وجلّ حرّم الإبضاع من النساء إلاّ بالمهور، وهي الصدقات المعلومات قال الله عز وجل: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً ﴾ (٢٣٢)

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup>)- في أ و ب "فهذا مما".

٤٣٢)- الأحزاب الآية ٥٠.

النساء الآية ٤. قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس النحلة: المهر، وقال محمد بن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة نحلة: فريضة، وقال مقاتل وقتادة وابن جريج نحلة: أي فريضة زاد ابن حريج : مسماة، وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب الواحب، يقول : لا تنكحها إلا بشيء واحب لها.

وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا لغير حق ،ومضمون كلامهم ان الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتماً، وأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيباً، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيباً بذلك فإن طابت هي له بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالاً طيباً. [تفسير ابن كثير ٢/١٥٤].

قال أبو عبيدة يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرضها الله من ذلك، وقال عز وحل والمحصنات مِن المؤمنات والمحصنات مِن اللهين أوتُوا الكِتاب مِن قَبْلِكُم إِذَا آتَيْتُمُوهُ مَنَ أَجُورَهُ مَنَ اللهِ عن أَجُورَهُ مَنَ اللهِ عن أَجُورَهُ مَنَ اللهِ عن أَجُورَهُ مَن أَجُورَهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم .

واختلفوا في عقد النكاح بلفظ الهبة مثل أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك ابنتي أو وليتي وسمّى صداقاً أو لم يسم.

فقال الشافعي: لا يصح النكاح بلفظ الهبة ولا ينعقد (٤٢٥)، حتى يقول: أنكحتك أو زوجتك. وممن أبطل النكاح بلفظ الهبة ربيعة

المحصنات: الحرائر أو العفائف، وتخصيصهن بعث على تخيير المؤمنين لنطفهم، والإماء من المسلمات يصح نكاحهن بالاتفاق، وكذلك نكاح غير العفيفات منهن، وأما الإماء الكتابيات فعند أبي حنيفة هن كالمسلمات وخالفه الشافعي، وكان ابن عمر لا يرى نكاح الكتابيات ويحتج بقوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ ويقول: لا أعلم شركاً أعظم من قولها ان ربها عيسى، وعن عطاء قد أكثر الله المسلمات وانحا رخص لهن يومئذ. [تفسير الكشاف ١/٥٩٥-٥٩٥].

المائدة الآية ٥.

وجل: ﴿وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبيُّ أن يستنكحها الآية، فأبان حل ثناؤه أن الهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين.

ومالك على اختلاف عنه، والشافعي دون اختلاف، وأحمد وأبو عبيد وأبو شر وداود وغيرهم.

وذكر الإمام أبو عمر بن عبد البر في التمهيد، قال: وذهبت طائفة من أصحاب مالك أنّ النكاح ينعقد بلفظ الهبة لأنه لفظ يصح للتمليك، والاعتبار فيه (للمعنى)(٤٣٦) لا باللفظ.

وقال ابن القاسم عن مالك: لا تحـل (۲۲۷) الهبة لأحـد بعـد النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح إنما وهبها له ليحصنها، أو ليكفلها فلا أرى بذلك بأساً.

والهبة والله أعلم - تجمع أن ينعقد له عليها عقدة النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر، وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو الـتزويج، ولا يقمع بكـلام غيرهما وإن كانت معه نية. [الأم للامام الشافعي ٣٧/١].

وينعقد النكاح بلفظ الانكاح والتزويج، والجواب عنهما إجماعاً وهما اللذان ورد بهما نص الكتاب في قوله سبحانه (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وسواء اتفقا من الجانبين أو اختلفا مثل أن يقول: زوجتك بنتي هذه فيقول قبلت هذا النكاح، أو هذا التزوج ولا ينعقد بغير لفظ الانكاح والتزويج، وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري وربيعة والشافعي.

وقال الثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيد وداود ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع والتمليك. وقال مالك: ينعقد بذلك إذا ذكر المهر. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلاً امرأة فقال: "قد ملكتكها بما معك من القرآن "رواه البحاري. [المغنى و الشرح الكبير ٤٢٨/٧ = ٤٢٩].

٤٣٦)- في أو ب (بالمعني).

وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري والحسن بن حي: ينعقد النكاح بلفظ الهبة إذا كان أشهد عليه، ولها المهر المسمّى إن سمّى، أو لم يسمّ لها مهراً فلها مهر مثلها، ومما احتج به أصحاب أبي حنيفة في هذا، أنّ الطلاق يقع بالتصريح وبالكناية، قالوا: فكذلك النكاح. قالوا: والذي خُصَّ به رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعري البضع من العوض لا النكاح بلفظ الهبة.

والصحيح من هذا كله أنه لا ينعقد بلفظ الهبة نكاح، كما أنه لا ينعقد بلفظ الله نكاح، كما أنه لا ينعقد بلفظ النكاح هبة شيء من الأموال مع ما ورد به التنزيل المحكم من رب العالمين في الموهوبة، أنها للنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خالصة دون المؤمنين، فلما لم يصح للهبة في ذلك لم يصح بلفظها نكاح. هذا هو الصحيح في النظر والله أعلم.

٤٣٧) – وفي أوب "لولا تحل" بالواو.

قال مالك الهبة لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانت هبته إياها ليست على نكاح وإنما وهبها له ليحضنها أو ليكفلها فلا أرى بذلك بأساً. "ابن وهب" عن الليث أن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سقيات حدثه أنه سأل ابن المسيب عن رجل بشر بجارية فكرهها فقال رجل من القوم: هبها لي فوهبها له (قال) سعيد لم تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أصدقها حلت له. قال مالك في الذي يهب السلعة لرجل على أن يعطيه كذا وكذا فهذا بيع فأرى الهبة بالصداق مثل البيع وإنما كره من ذلك الهبة بلا صداق.[ المدونة الكبرى للامام مالك بالصداق مثل البيع وإنما كره من ذلك الهبة بلا صداق.[ المدونة الكبرى للامام مالك

ومن جهة النظر أيضاً إن النكاح مفتقر إلى التصريع لتقع الشهادة عليه، وهو ضد الطلاق فكيف يقاس عليه، وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد بقوله: أبحث لك، وقد أحللت لك فكذلك الهبة.

وثبت عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنَّه قـال "اِسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنّ بِكَلِمَةِ اللهِ"(۲۲۵).

٤٢٨) - ولفظ الحديث في مسلم "فساتقوا الله في النسباء، فسإنكم أحدُتموهس بأمسان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله".

**أ**– رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيح.

جـ- تخريجه:

١- مسلم: كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم حـ ١ ص ٨٨٩ حديث ١٤٧ (١٢١٨)، وقد ورد هذا في حديث طويل تضمن جوانب متعددة إذ كان ذلك في حجة الوداع.

٢- ابن ماحة: كتاب المناسك باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حـ ٢ ص
 ١٠٢٥ (٣٠٧٤) لفظه ما عدا كلمة "أمان" التي وردت في مسلم وأنها في ابسن ماحة "بأمانة".

٣- الدارمي: كتاب المناسك باب في سنة الحاج جـ ١ ص ٤٤٤ نحوه.

٤-أبو داود كتاب المناسك "الحج" باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حـ ٢
 ص ٤٦٢ لفظه.

د- المفردات:

يعني القرآن، وليس في القرآن عقد نكاح بلفط الهبة، وإنما فيه التزويج والنكاح، وفي إحازة النكاح بلفظ الهبة إبطال خصوصية النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢٩٤).

وَمِنْهَا: أَنّه أباح له النكاح في الاحرام، وقد اختلف فيه الصحابة والتابعون وفقهاء المسلمين، فمنع من ذلك عمر وعثمان وعلي وسعيد بن المسيب ويزيد بن الأصم، وهو ابن أخت ميمونة زوج النبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وسليمان بن يسار، وهي مولاته وأبو بكر بن عبد

<sup>&</sup>quot;بكلمة الله" قيل: معناه قوله تعالى: ﴿فامساكَ بمعروفِ أو تسريحٌ بإحسان ﴾ سورة البقرة الآية ٢٢٩. وقيل: المراد كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم.

وقيل: قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ سـورة النسـاء الآيـة ٣ وهـذا هو الصحيح. وقيل: المراد بها الايجاب والقبول.

<sup>(</sup> المبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحمع أن ينعقذ له بها النكاح بأن تهب المرأة نفسها له بلا مهر، وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز النكاح إلا باسم التزويج أو النكاح، والفرج محرم قبل العقد فلا يحل أبداً إلا بأن يقول الولي قد زوجتكها أو انكحتكها، ويقول الخاطب قد قبلت تزويجها أو نكاحها،

أو يقول الخاطب زوجنيها، ويقول الولي قد زوجتكها، فلا يحتاج في هذا أن يقول الزوج قد قبلت، ولوقال قد ملكتك نكاحها أو نحو ذلك فقبل لم يكن نكاحاً. وإذا كانت الهبة أو الصدقة تملك بها الأبدان والحرة لا تملك فكيف تجوز الهبة في النكاح؟ فإن قيل معناها: زوجتك قيل فقوله: قد أحللتها لك أقرب إلى زوجتكها وهو لا يجيزه. [الام للامام الشافعي حـ ٧ ص ١٦٧].

الرحمن، وابن شهاب، وجمهور علماء المدينة، وبه قال مالك وأصحابه، واللّيث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل (نئه) وحجتهم ما رواه نافع، عن نبيه بن وهب، أنّ عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بن شيبة بن جبير فأرسل إلى ابان بن عثمان يحضر ذلك، وهو أمير الحاج - فقال أبان: سمعت عثمان بن عفّان

ننن -أ- رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيح.

جـ- تخريجه:

١- موطأ الامام مالك كتاب الحج باب نكاح المحرم جـ ١ ص ٣٤٨ لفظه.

٧- مسلم كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. حـ ٢ ص ١٠٣٠ لفظه. حديث ٤١ (١٤٠٩) وزاد فيه "ألا أراك عراقياً جافياً" وذكر القاضي أنه وقع في بعض الروايات "عراقياً" وذكر القاضي أنه وقع في بعض الروايات عراقياً وفي بعضها عربياً، وهو الصواب أي جاهلاً بالسنة.

٣- النسائي: النهي عن نكاح الحرم كتاب مناسك الحج باب النهي عن ذلك لفظه جد ٥ ص ١٩٢٠.

إبن ماجة كتاب النكاح باب المحرم يتزوج لفظه حد ١ ص ٦٣٢ حديث ١٩٦٦.
 الدارمي كتاب النكاح باب في نكاح المحرم نحـوه و لم يذكر "ولا يخطب " جـ ١ ص ٥٣٧.

د- المفردات:

لا ينكح: لا يعقد لنفسه.

ولا ينكح: بضم الياء: لا يعقد لغيره بولاية ولا وكالة.

ولا يخطب: من الخطبة بكسر الطاء.

يقول: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "لاَ يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ، وَلاَ يَخْطُبُ" هذا حديث لا مطعن في طرق صحته أخرجه مالك في موطئه، ونقله عنه مسلم في صحيحه، وأخرجه أيضاً من طرق غير طريقه.

وقال ابن عباس، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وإبراهيم النخعي، وأبو حنيفة وأصحابه، وسفيان الثوري وأصحابه: لا بأس أن ينكح المحرم أو ينكح. قال عبد الرازق في مصنفه، وقال لي الثوري: لا تلتفت فيه إلى قول أهل المدينة، وحجتهم حديث حبر القرآن أبي العباس عبد الله بن عباس أنه قال: تزوج رسول الله صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ميمونة، وهو محرم، وهذا حديث مجمع على صحته أخرجه البحاري ومسلم. رواه عن ابن عباس عكرمة وسعيد بن جبير وجابر بن زيد أبو الشعثاء ومجاهد وعطاء بن أبي وسعيد بن جبير وجابر بن زيد أبو الشعثاء ومجاهد وعطاء بن أبي رباح، كلهم عن ابن عباس هذا الحديث.

وذكر ابن عيينة عن عمرو بن دينار، قال حديث ابن شهاب عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نكح ميمونة وهو محرم.

الخديث: - الحديث:

أ- رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيح.

فقال ابن شهاب حدثني يزيد بن الأصم: أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم تزوج ميمونة وهو حلال. قال: فقلت لابن شهاب: أتجعل حفظ ابن عباس كحفظ أعرابي تبوَّل على فخذيه.

قَالَ ذُو النَّسَبَيْنِ آيَّدَهُ الله: وهذا اختلاف كثير، وقد ثبت بنقل العدل عن العدل (٤٤٢) عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم تزوجها وهوحلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.

جـ- تخريجه:

البخاري كتاب النكاح باب نكاح المحرم ١٢٨/٦ و لم يرد ذكر ميمونة في حديث البخاري.

مسلم كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبتــه ١٠٣١/٢ حديث ٤٦-٤٧ (١٤١٠) لفظ ما في الكتاب.

عطاء بن ابي رباح بفتح الراء والموحدة، واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الارسال من الثالثة مات سنة أربع عشرة على المشهور، وقيل: أنه تغير بآخره ولم يكن ذلك منه. [تقريب التهذيب ٢٣٩].

الحديث: - الحديث:

درجته: صحيح بسنده.

تخریجه: مسلم کتاب النکاح باب تحریم نکاح المحرم وکراهة خطبته ۱۰۳۲/۲ حدیث ۶۸ (۱٤۱۱) لفظه. قَالَ ذُو النّسَبَيْنِ أَيَّدَهُ الله: رواية رافع مولى رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم معارضة لرواية ابن عباس وكذلك رواية أبي رافع مولى رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنّ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم تزوج ميمونة، وهو حلال، وبنسى بها وهو حلال، وكنتُ الرسول بينهما، وكذلك قال سليمان (٤٤٣) بن يسار وهو مولاها، ويستحيل أن يخفى عليه أمرها، وموضعه من الفقه موضعه.

<sup>&</sup>lt;sup>417</sup>)- سليمان بن يسار الهلالي المدنى مولى ميمونة وقيل أم سلمة ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة من كبار الثالثة مات بعد المائة وقيل قبلها. [تهذيب التعريف ١٣٦].

والفقهاء السبعة من أهل المدينة النبوية الذين كانوا يصدرون عن آرائهم وينتهى إلى قولهم، وأقلهم ممن عرف بالفقه والصلاح والفلاح قال ابن المبارك: وكانوا اذا جماءتهم المسألة دخلوا فيها جميعاً فنظروا فيها ولا يقضي القاضي حتى ترجع إليهم فينظرون فيها فيصدرون. وهم:

١-خارجة بن زيد بن ثابت الانصاري.

٢-القاسم بن محمد بن أبي بكر.

٣-عروة ابن الزبير بن العوام.

٤-سليمان بن يسار الهلالي.

٥-عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.

٦-سعيد بن المسيب.

٧-فيه خلاف - إما أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف، أو سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب أو أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث. [فتح المغيث شرح الفية الحديث للعراقبي ص ١٤٧-٤١].

وأكبر أحوال حديث ابن عباس (١٤٤٠) أن يجعل متعارضاً مع رواية من ذكرنا، فإذا كان ذلك سقط الاحتجاج لجميعها، ووجب طلب

\*\* الجواب عن حديث ابن عباس في نكاح ميمونة فمن أوجه:

- أحدها: أن الروايات اختلفت في نكاح ميمونة، فروى زيد بن الأصم عن ميمونة وهو ابن اختها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، وهو حلال "رواه مسلم"، وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وبنى بها حلالاً وكنت الرسول بينهما " رواه الترمذي وقال حديث حسن".

وقال أصحابنا: إذا تعارضت الروايات تعين الترجيح فرجحنا رواية الأكثرين أنه تزوجها حلالاً.

الوجه الثاني: ان الروايات تعارضت فتعين الجمع وطريق الجمع تـأويل حديث ابن عباس أن قوله: "محرمـاً أي في الحرم فتزوجها في الحرم وهـو حـلال، أو تزوجها في الشهر الحرام، وهذا شائع في اللغة والعرف، ويتعين التأويل للحمع بين الروايات.

الثالث: الترجيح من وجه آخر وهو روايةتزوجها حلالاً من جهة ميمونة وهي صاحبة القصة وأبي رافع كان السفير بينهما، فهما أعرف واعتماد روايتهما أولى.

الرابع: أنه لو ثبت أنه تزوجها صلى الله عليه وسلم محرما لم يكن لهم فيه دليل لأنه الأصح عن أصحابنا أن للني صلى الله عليه وسلم أن يتزوج في حال الإحرام، وهو قول أبي الطيب بن أبي سلمة وغيره من أصحابنا، وهي مشهورة في الخصائص من أول باب النكاح. وأما الجواب عن أقيستهم كلها ليست نكاحاً، وإنما ورد الشرع بالنهي عن النكاح وعن قياسهم عن الامام أن الأصح عندنا لا يصح تزويجه لعموم الحديث. انظر المجموع شرح المهذب المجلد ٧/.

"عن أبي غطفان بن طريف المزني أن أباه طريفاً تزوج امرأة وهو محسرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه. "رواه مالك في الموطأ". الموطأ ٣٤٩/١. وروى البيهقي باسناده عن سعيد بن المسيب: أن رجلاً تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما.

الدليل على هذه المسألة من سنة ثابتة لا معارض لها فوجدنا عثمان بن عفان روى عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنّه نهى عن نكاح المحرم، فقال لا يَنْكِحُ اللَّهُ مِلَا يُنْكَحُ، فوجب المصير إلى هذه الرواية التي لا معارض لها، لأنه مستحيل أن ينهى عن شيء ويفعله مع عمل الخلفاء الراشدين، وهو عمر وعثمان وعليّ، وفسخهم نكاح المحرم. والتفريق لا يكون إلاّ عن صحته عندهم عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كما قدمناه، والله الموفق لا رب سواه.

ترجيح: خبر يزيد عن ميمونة هو الحق، وقول ابن عباس وهو منه بـلا شـك لوجوه بينة: أولها: أنها رضي الله عنها أعلم بنفسها من ابن عباس لاختصاصها بتلـك القصة دونه، هذا ما لا يشك فيه أحد.

ثانيها: انها رضي الله عنها كانت حينئذ امرأة كاملة، وكان ابن عباس رضسي الله عنه يومئذ ابن عشرة أعوام وأشهر فبين الضبطين فرق لا يخفى.

الثالث: أنه عليه السلام تزوجها في عمرة القضاء هذا ما لا يختلف فيه اثنان، ومكة يومئذ دار حرب وإنما هادنهم عليه السلام على أن يدخلها معتمراً ويبقى بها ثلاثة أيام فقط، ثم تخرج فأتى من المدينة محرماً بعمرة ولم يقدم شيئاً إذا دخل على الطواف والسعي وتم إحرامه في الوقت، ولم يختلف أحد في أنه تزوجها بمكة حاضراً بها لا بالمدينة فصح أنه بلا شك تزوجها بعد تمام إحرامه لا في حالة طوافه وسعيه، فارتفع الإشكال جملة وبقي حبر ميمونة، وخبر عثمان لا معارض لهما، والحمد الله رب العالمين.

وَمِنْهَا:أَنَّ نكاحه جائز بغير شهود، لأن الشهود إنّما قصدهم الاحتياط من الإنكار (١٤٠٠).

وَمِنْهَا:أَنّه أباح له من زوجه الله إياها من النساء فإذا جــاز لــه أن يتزوج بتزويج الله جاز له أن يعقد على المرأة بغير استيمارها.

قال القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري الشافعي: كان صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يتزوج المرأة بغير استيمارها ولا استيمار وليها، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

قَالَ ذُو النّسَبَيْنِ آيَّدَهُ الله: الأوّل هو الأحص كما قال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أَنَا أُولَى النّاسِ بِعِيسَى"، أي أحصهم به وأقربهم إليه، فأشار إلى أن قرب (ومنه)(٢٤٤٠) كأنه جمعه وإياه حتى صار كالمعنى الواحد، إذ لم يكن بينهما نبيّ، وافتراق أزمان الآخرين كالبطون الشتّى، والدين واحد، كالأب الواحد، وهذا يفسره قوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "الأَنْبِيَاءُ أُولاَت علات"(٢٤٤٠).

<sup>°</sup> نام) - هذه العبارة مكررة في (أ) سهوا.

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup>)- في أوب "زمنه" وهو الصواب.

النظ الحديث في البخاري "حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: اخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولات علات ليس بيني وبينه نبي" وفي الحديث الذي يليه:

أي أولات ضرات، العلة بفتح العين المهملة الضرة وذلك من فصاحته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وبيانه، لأنه قد يعبر بالأب عن الأصل، فبينه بقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِد"، يعني التوحيد، وهذا أحسن ما قيل.

أنا أولى الناس بابن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة أمهاتهم شتى ودينهم واحد" وهو عن أبي هريرة أيضاً.

أ- رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيح.

حـ- تخريجه:

١-البخاري كتاب الأنبياء باب واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها ١٤٣/٤.

٢- مسلم كتاب: الفضائل باب فضائل عيسى عليه السلام ١٨٣٧/٢ لفظ ما في البحاري رقم الحديث ١٤٣ - ١٤٤ (٢٣٦٥).

د- المفردات:

أولات علات: قال العلماء: هم الأحوة لأب من أمهات شتى. وأما الإحوة من الأبوين فيقال لهم أولاد الأعيان. قال جمهور العلماء: معنى الحديث - أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة فإنهم متفقون في أصول التوحيد، وأما فروع الشرايع فوقع فيها الاختلاف.

دينهم واحد: المراد به أصول التوحيد وأصل طاعة الله تعالى وان اختلفت صفتها، وأصول التوحيد الطاعة جميعاً. وَمِنْهَا: أن نكاحه حائز بغير ولي، لأنّ الولي إنما أريد له لا تضع المرأة نفسها في غير كفو، والكفو المثل، فهو صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أشرف وأكفأ العالمين في النسب والدين والجاه عند ملك يوم الدين، وقال عمر بن الخطاب يوم مات رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فيما ذكره فقيه الأندلس أبو مروان (١٩٤١) عبد الملك بن حبيب: والله لو فيما ذكره فقيه الأندلس أبو مروان (١٩٤١) عبد الملك بن حبيب: والله لو لم تتزوج إلا كفواً من النساء لما تزوجت امرأة أبداً، ثم حالستنا وتزوجت إلينا، والله لقد أقرت القبائل كلها بفضل قبيلتك وهم كارهون، والله ما سمينا باسم أحلى من اسم قبيلتك، ولا باسم أحلى من اسمك، ولا سمعنا بكنية أحلى من اسم كنيتك، ولا أعدل كنية كنيت بها لتعدل وتقسم بينهم أحلى من كنيتك، ولا أعدل كنية كنيت بها لتعدل وتقسم بينهم

الأندلسي القرطبي ولد بعد السبعين ومائة وأخذ عن صعصعة بن سلام والفاري ابن الأندلسي القرطبي ولد بعد السبعين ومائة وأخذ عن صعصعة بن سلام والفاري ابن قيس وحج وأخذ عن عبد الملك بن الماحشون وأصبغ بن الفرح ورجع الأندلس بعلم جم روى عنه بقي بن مخلد ومحمد بن وضاح ومطرف بن قيس ويوسف المقاضي وكان رأساً في مذهب مالك، وله تصانيف عدة مشهورة و لم يكن بالمتقن للحديث ويقنع بالمناولة. قال ابن الفرضي كان فقيها نحوياً شاعراً أخباريا نسابه طويل اللسان متصرفا في فنون العلم قال ابن بشكوال قيل لسحنون فقيه الأندلس: مات ابن حبيب قال: مات عالم الاندلس بل والله عالم الدنيا. قيل مات في آخر سنة تسع وثلاثين ومائتين وقال سعيد بن فحلون مات في رابع رمضان سنة ثمان. تذكرة الحفاظ ومائتين وقال سعيد بن فحلون مات في رابع رمضان سنة ثمان. تذكرة الحفاظ

بالعدل كما فعلت. وهو حديث طويل، وقد ذكر أيضاً كثيراً منه الفقيه المحدِّث نسابة الأندلس أبو محمد عبد الله ( ٢٠٩ ) بن على اللخمي الرشاطي (٢٠٠٠) في كتابه المسمى: بـ "اقتباس الأنوار والتماس الازهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار" حدّثني عنه عشرون شيخاً رحمهم الله جميعاً.

وَمِنْهَا: أَنَّ مَالُه بعد مُوته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَائَم على نفقته وملكه، وهذا ليس لأحد غيره لأنه استثنى لأزواجه نفقاتهن لما ثبت باتفاق أهل الصحيح وفي جميع الموطآت.

عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: " لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دَنَانِيرَ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةُ نِسَائِي وَمَؤُونَةُ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ "(١٥٠).

المعروف الرشاطي، قال أبو جعف بن الزبير روى عن أبي على النسابية أبو محمد اللحمي المري المعروف الرشاطي، قال أبو جعف بن الزبير روى عن أبي على النسائي وأبي الحسن بن آخي الذي ألف كتابه الحافل المسمى "باقتباس الأنوار والتماس الأزهار في انساب رواة الآثار "وكتاب "الاعلام لما في المحتلف والمؤتلف للدارقطني من الأوهام" وكان ضابطاً محدثاً متقناً إماما مقيدا ذاكراً للرجال حافظاً للتاريخ والانساب فقيهاً بارعاً استشهد في جمادى الآخرة سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة. [تذكرة الحفاظ ١٣٠٧/٤]

<sup>· ° )-</sup> في أ "الرشاظي" بالظاء المعجمة.

١٥١)- الحديث:

هكذا قال يحيى بن يحيى الأندلسي في الموطأ، دنانير، وتابعه ابن كنانة، وأمّا سائر رواة الموطأ فيقولون ديناراً، وقد ذكرنا من روى ذلك منهم في آخر المجلد الأول من هذا الديوان: لأن الواحد في هذا الموضع عند أهل اللغة أعم من الجميع، لأنّه يقتضي الجنس، والقليل والكثير، وأما قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ومؤونة عاملي، قيل: أراد بعامله خادمه في حوائطه ووكيله وأجيره، وقيل: أجرة حافر قبره،

أ- رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيح.

جـ- تخريجه:

١- البخاري كتاب الوصايا باب نفقة القيم للوقف ١٩٧/٣ لفظه.

٢- مسلم كتاب الجهاد والسير باب قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا نورث ما
 تركناه فهو صدقة ١٣٨٢/٢٠ مثله. حديث ٥٥ (١٧٦٠).

٣- أبو داود كتاب الخراج والاسارة والفيء باب في صفاما رسول الله صلى عليه
 وسلم من الأموال ٣٧١/٣ نحوه.

د- المفردات:

مؤونة عاملي: أي نفقته. قال في المصباح: المؤونة الثقل، وفيها لغات:

احدها: على وزن فعوله، والجمع مؤونات، ومأنت القوم أمأنهم واللغة.

الثانية: مؤنة والجمع مؤن غرفة وغرف.

والثالثة: مونة والجمع مون مثل سورة وسور.

ومؤونة عامله صلى الله عليه وسلم قيل هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها.

وقيل: الخليفة بعده، وقد وقع الإجماع المعصوم أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لا يورَثُ.

وَمِنْهَا: أَن الله أَباح له الصفي، وهو أَن يصطفى من الغنيمة ما شاء أَن يُختار قبل القسمة، وأربعة أخماس الفيء، وخمس خمس الغنيمة، وخمس خمس الفيء، والصفي عند جمه ور علماء الإسلام خصوص بالنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.

وَمِنْهَا: أنه أباح له دخول الحرم من غير إحرام حسبما ثبت في الصحيحين وأصله من الموطأ(٢٥٤).

٢٥٢)-أ- رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيح.

جر- تخريجه:

۱- البخاري كتاب حزاء الصيد باب دخول الحرم ومكة بغير احرام ودخل ابن عمر
 وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكسر
 للحطابين وغيرهم. وقد ورد في رواية البخاري لفظ "وعلى رأسه" ٢١٦/٢.

۲- مسلم کتاب الحج باب دخول مکة بغیر إحرام. لفظ البخاري ۹۹۰/۱ حدیث
 ۲- ۱۳۰۱).

د- المفردات:

المغفر: هو ما يلبس على الرأس من درع الحديد.

اقتلوه: قال العلماء: إنما قتله لأنه كان ارتد عن الاسلام، وقتل مسلماً كان يخدمه. وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين.

عن مالك عن ابن شهاب عن انس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: اقتلوه"

قال مالك قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يومئذ محرماً هذا نصه في موطأ يحيى بكدينا عن مالك، وهو حديث متفق على صحته، ولا يثبت أهل العلم بالنقل فيه إسناداً غير حديث مالك، وقد تفرد به عن الزهري عندهم، واحتاج إليه فيه جماعة من الأئمة جميعهم في جزء الحافظ أبو القاسم خلف بن القاسم بن سهل الأزدي يعرف بابن الدبّاغ، شيخ ابن عبد البر رحمهما الله، وفي هذا الحديث من الفقه، دخول مكة بغير إحرام وبالسلاح، وإظهار السلاح فيها، ولكن هذا عند جمهور العلماء منسوخ بقوله صلّى الله عليه وسكّم وسكّم الله عليه وسكّم الثابت بإجماع.

إِنَّ اللهِ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَموَاتِ وَالأَرْضَ لَمْ تَحِـلَّ لأَحَـدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لأَحَـدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدِ بَعْدِي وإنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ نَهَارٍ"(٥٠٠).

<sup>&</sup>quot;حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقتطتها إلا لمعرف،

يعني يوم الفتح، وللحديث طرق، والمغفر في اللغة: ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حديد كان ذلك أو غيره، إلا أنّه روي أن هذا المغفر كان من حديد، والمغفر أيضاً: ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة، وأصله الستر والتغطية،

وقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا قال إلا الإذخر" وعن خالد عن عكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها: هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه.

أ- رواته: **ثقا**ت.

ب- درجته: إسناده صحيح.

جـ- تخريجه:

١- البخاري كتباب جزاء الصيدباب لا ينفر صيد الحرم ٢١٣/٢ وقد خرجه في
 ٢١ من نفس المرجع وأورد فيه "يوم خلق الله السموات والأرض".

٢- مسلم كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام وهو بلفظ الرواية الثانية الميق وردت في البخماري ٢١٤/٢ حديث رقم على الدوام (١٣٥٣) ٩٨٦/١.

د- المفردات:

ولا يختلى خلاها: الخلا – هو الرطب من الكلأ قالوا الخلا والعشب اسم لـلرطب منـه والحشيش والهشيم اسم لليابس منه ومعنى يختلى: يؤخذ ويقطع.

لا يعضد: أي لا يقطع.

الأذخر: قال العلائي في معجمه: الأذخر نبات عشبي من فصيلة النحيليات لـــه رائحــة ليمونية عطرة أزهاره تستعمل منقوعاً كالشاي.

ويقال أيضاً طيب العرب. والأذخر المكي من الفصيلة نفسها ويقال له حلفاء مكة.

وقد زعم بعض المحدّثين أن هذا الجديث عارضه حديث جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام على ما طرقه مسلم في صحيح، ولا معارضة بينهما، لأنه فعل يمكن أن يكون على رأسه عمامة سوداء، وعليها المغفر فلا يتعارض الحديثان لظهور الاحتمالات.

وقد اختلف الفقهاء في من دخل مكة لحاجة، وهم محجوجون بالسنة الثابتة عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وهو قول ه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وهو قول ه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "إِنَّ مَكَّةَ لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِيَ سَاعَةً مِنْ نَهَارِ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا كَمَا كَانَتْ بِالأَمْسِ".

والحديث له طرق في الصحيحين وانما أراد بذلك والله أعلم، أنّه دخلها بغير إحرام، وذلك خصوصية لمكةلمباينتها جميع البلدان، فليس لأحد أن يدخلها إلا بإحرام، بحج أو عمرة، فإن دخلها بغير إحرام قال مالك والليث: ولا يدخل أحد مكة من أهل الآفاق إلا محرماً فإن لم يفعل أساء ولا شيء عليه، وقال الشافعي: من دخل مكة غير محرم فقد أساء ولا شيء عليه لأن الحج والعمرة لا تجبان إلا على من نواهما،

وأحرم بهما. قال: وسنة الله في عباده ألا يدخلوا الحرم إلا حرماً قال: ومكة مباينة لسائر البلدان فلا يدخلها أحد إلا بإحرام (١٠٤).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام فإن دخلها أحد غير محرم فعليه حِجَّة أو عُمرة، وهو قول سفيان الثوري،

قال مالك وأحمد يلزمه وقال أبو حنيفة يلزمه إن كانت داره في الميقات أو أقرب إلى مكة جاز دخوله بلا احرام وإلا فلا.

وإذا قلنا يجب الاحرام لدخول الحرم فدخل بغير إحرام عصى، والمذهــب أنـه لا يلزمـه القضاء.

وقال أبو حنيفة يلزمه.

وقال ابن القاص من اصحابنا :إذا صار حطاباً ونحوه لزمه القضاء وبالأول قال جمهـور أصحابنا ؛ ومأخذ الخلاف بين الجمهور وابن القاص بقول إنما يمتنع القضاء للخوف من التسلسل ؛ فإذا صار حطاباً زال التسلسل فان الحطاب لا يلزمه الاحرام للدخـول. المجموع شرح المهذب ١٦/٧.

قال الشافعي: إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين ومن مدخله إياها لمنافع أهلها والكسب لنفسه، ورأيت أحسن ما يحمد عليه هذا القول إلىأن انتياب هؤلاء مكة انتياب كسب لا انتياب تبرر، فأما المرء يأتي أهله بمكة من سفر فلا يدخل إلا محرماً فأما المبريد يأتي برسالة أو زور أهله، وليس بدائم الدخول فلو استأذن فدخل محرما كان أحب إلى، ومن دخل مكة خائفاً الحرب فلا بأس أن يدخلها بغير احرام. [الام

<sup>\*\*</sup> أي مذاهب العلماء فيمن أراد دخول الحرم لحاجة لا تتكرر كالتجارة والزيارة وعيادة المريض ونحوها، قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يستحب له الاحرام، ولا يجب سواء قربت داره من الحرم أم بعدت، وبه قال ابن عمر.

إلا أنّه قال: فإن لم يحج أو يعتمر قيل له استغفر الله، وهو قول عطاء، والحسن بن حي، وفقهاء الأمصار لا خلاف بينهم في الحطّابين، ومن يدمن الاختلاف إلى مكة، ويكثره في اليوم والليلة أنهم لا يؤمرون بذلك، لما فيه عليهم من المشقّة ولو ألزموا الإحرام لكان عليهم في اليوم الواحد ربما عُمَرٌ كثيرة.

وَمِنْهَا: أَنَّ الله أباح له القتل في الحرم المعظم، فأمر بقتل ابن خطل خطل، وهو متعلق بأستار الكعبة، وبغيره ممّن نصّ عليه، لأنّ ابن خطل ارتد بعد إسلامه، وكفر بعد إيمانه، وبعد قراءته القرآن، وقتل النفس التي حرم الله، ثم لحق بدار الكفر، واتخذ قينتين تغنيانه بهجاء رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فعهد فيه رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يقتل، وإنْ وجد متعلقاً بأستار الكعبة، وفي ستة (٥٠٥) نفر معه قد ذكرهم أصحاب السير.

<sup>&</sup>quot;" لم يكونوا ستة نفر بل جاء ذكرهم بأنهم تسعة نفر، فان الرسول صلى الله عليه وسلم أمن الناس بعد فتح مكة إلا تسعة نفر فإنه أمر بقتلهم، وان كانوا متعلقين باستار الكعبة وهم: عبد الله بن سعد بن ابي السرج كان أسلم وهاجر ثم ارتد ورجع إلى مكة.

عكرمة بن أبي جهل وعبد العزى بن خطل، وكان ارتبد عن الإسلام وقتل مسلماً وكان يخدمه وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. والحارث بن نفيل بن وهب. ومقيس بن حباه وهبار بن الأسود وهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت فنحس ناقتها حتى سقطت على صحرة وأسقطت جنينها

<sup>(</sup>٧-٨) وقينتان لابن خطل كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يصنعه ابن خطل وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب.

فأما ابن أبي السرج فاستأمن له عثمان فأسلم وأما عكرمة فاستأمنت لـ امرأته فقـد أسلم وحسن إسلامه.

وأما ابن خطل، والحارث ومقيس، واحدى القينتين فقتلوا. وسارة واحـدى القينتين استؤمن لهما فاسلمتا. [المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ص ٢٢١].

دوم) – لفظ الحديث في البخاري "عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر فلما نزعه ، جاء رجل فقال : ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال: اقتله.

قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى محرماً والله أعلم.

أ- رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيح.

حـ- تخريجه:

وقد اختلف العلماء في اسم ابن خطل فقيل: عبد الله، وقيل عبد العزّى، وقيل هلال، قاله الدارقطني في السنن له، وهو رجل من بني تيم بن غالب بن فهر.

وَمِنْهَا: أَنَّ الله تعالى أباح لرسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القتـل لمـن سبّه أو هجاه.

ثبت في الصحيحين أنّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مَنْ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى الله وَرَسُولَهُ. فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتُحِبُ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَذَنْ لَى اللهِ عَلَّا لَهُ اللهِ ، أَتُحِبُ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَذَنْ لَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

البخاري كتاب المغازي باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح جـ ٥ ص ٢٩٢ وأخرجه في كتاب الجهـاد والسـير حــ ٤ ص ٤٨ بـأب قتـل الأسـير وقتـل الصبر.

مسلم کتاب الحج باب جواز دخول مکة بغیر احرام حدیث ٤٥٠ (١٣٥٧) جـ ١ ص ٩٩٠ لفظه.

النسائي كتاب مناسك الحج باب دخول مكة بغير احرام جـ ٥ ص ٢٠٠ لفظه.

د- المفردات:

المغفر: ما يلبس على الرأس من درع الحديد.

اقتله: قال العلماء: انما قتله لأنه كان قد ارتد عن الاسلام وقتـل مسلماً كـان يخدمـه وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه.

قَالَ: وَأَيْضًا. وَاللهِ لَتُمْلِنَّهُ قَالَ: إنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى شَيْء يَصِيرُ شَأْنُهُ، وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وُسْقاً أَوْ وُسْقَيْن، وَحَدَّثَنَا غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَذْكُرْ وُسْقاً أَوْ وُسْقَيْن. فَقُلْتُ لَهُ: فِيهِ وُسْقٌ أَوْ وُسْقَانَ. فَقَالَ أَرَى فِيهِ وُسْقاً أَوْ وُسْقَيْنِ. فَقَالَ: نَعَسمْ ارْهِنُونِي. قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ تُرِيدُ؟ قَالَ: ارْهِنُونِي نِسَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نُرْهِنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ العَرَبِ؟ قَالَ: فَارْهِنُونِي أَبْنَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْسَفَ نُوْهِنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ، فَيُقَالُ رُهِنَ بِوُسْقِ أَوْ وُسْقَيْن، هذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلَكِنْ نُوْهِنُكَ اللاَّمَّةَ، قال سفيان: يعني السلاح. فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيهِ، فَجَاءَهُ لَيْلاً وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةً، وَهُوَ أَخُو كَعْسِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَدَعَاهُمْ إلى الحِصْن، فَنزَلَ إلَيْهِمْ فَقَالَتْ امْرَأْتُهُ: أَيْنَ تَحْرُجُ هـذِهِ السَّاعَة؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً وَأَخِي أَبُو نَائِلَةً، وقـال غـير عمـرو. قَالَتْ: أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ. فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحَمَّـدُ بْنُ مَسْلَمَةً، وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَةً، إِنَّ الكَرِيمَ لَـوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَـةٍ بِلَيْـلِ لأَجَابَ. قَالَ: وَيَدْخُلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ بِرَجُلَيْن، قيل لسفيان، سماهم عمرو قال: بعضهم.قال عمرو:جماء معه برجلين. وقال غير عمرو، أبوعيسى اسمه عبد الرحمن بن جبر، و الحارث بن أوس، وعباد بن بشر: قال عمرو:وجاء معه برجلين،فَقَالَ: إذًا مَـا جَـاءَ فَـإنَّى مَـائِلٌ بشَعْرهِ فَأَشُمُّهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ، فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ، وقال مرة ثم أشمكم. فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحاً وَهُو يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحًا أَطْيَب، وَقال غير عمرو قَالَ: مِا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيحًا أَطْيَب، وَقال غير عمرو قَالَ: عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ العَرَبِ، وَأَكْمَلُ العَرَبِ. قَالَ عَمْرُو: أَتَأْذَنْ لِي أَنْ أَشُمَّ رَأْسَك؟ قَالَ: نَعَمْ فَشَمَّهُ ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَتَا أَذَنْ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ دُونَكُمْ فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ الآلَانِ.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۰۷</sup>) – رواته ثقات، درجته: إسناده صحيح، تخريجه: (۱) البخاري كتاب المغازي باب قتل كعب بن الأشرف ۲۰/۵.

مسلم كتاب الجهاد والسير باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود حديث ١١٩ مسلم كتاب الجهاد والسير باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود حديث ١١٩

المفردات: من لكعب بن الأشرف: أي من كائن لقتله.

فأذن لي أن أقول: معناه: أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره.

قد عنانا: أوقعنا في العناء وهو التعب والمشقة، وكلفنا ما يشق علينا. قال النووي: هذا من التعريض الجائز بل المستحب، لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعب لكنه تعب في مرضاة الله تعالى فهو محبوب لنا والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس بمحبوب.

لتملنه: أي لتضجرت منه أكثر من هذا الضجر.

وسقين: الوسق بفتح الواو وكسرها وأصله الحمل.

صوتا كأنه يقطر منه الدم: أي صوت طالب دم أو صوت سافك دم.

<sup>&</sup>quot;محمد بن مسلمة ورضيعي وأبو نائلة هكذا هو في جميع النسخ.

هذا حديث مجمع على صحته عن عمرو بن دينار عن حابر بن عبد الله عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وله طرق في الصحيحين.

وكان كعب بن الأشرف لعنه الله شاعراً يرثي أهل قليب بدر، وهو من طي، ثم من بني نبهان بن عمرو بن الغوث بن طي، وأمه يهودية من بني النضير، وهم أولاد هارون أخي موسى عليهما السلام لكن الله حل وعلا جعلهم أهل غدر وكفر، ويهجو رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه، ويحرض عليه كفار قريش في شعره، ويتشبب بنساء المسلمين، وقول زوجته كأنه صوت دم أي صوت طالب دم، أو سفك (٢٥٩) دم، وفيه من الفقه، أنّ الذمّي إذا ذكر الله تعالى ورسوله وكتابه بما لا ينبغي، أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به انتقضت ذمته، ولا خلاف عندنا في قتله إن لم يُسْلِم، لأنّنا لم نعطه الذمة والعهد على هذا، وهو قول عامة العلماء

قال القاضي رحمه الله تعالى قال لنا شيختاً القاضي الشهيد صوابه أن يقال: إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة، وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة كان رضيعاً لمحمد بن مسسلمة.

ينفح منه ريح الطيب: تنتشر رائحته.

دونكم: أمامكم.

متوشحا: من الوشاح – توشح بسيفه – تقلده به، بثوبه لبسه وأدخله تحت إبطه فألقاه على منكبيه.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۵۸</sup>)- في (أ) و(ب) "أو سافك".

وحجتهم قول الله العظيم: ﴿ وَإِنْ نَكُثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَةَ الكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴾ (٢٥١) فصاروا أهل حرب يقتلون لكفرهم.

والحجة أيضاً، قتل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لابن الأشرف، وقال أبو حنيفة والثوري وأتباعهما من الكوفة: لا تنتقض ذمته، وما هو عليه من الشرك أعظم لكن يؤدب ويعزر، والحجة في قول رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله، هدانا الله إليها بمنّه وفضله،

قال قتادة وغيره: أئمة الكفر، كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف وعدد رجالاً وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال مر سعد بن أبي وقاص برجل من الخوارج فقال الخارجي هذا من أئمة الكفر فقال سعد كذبت بل أنا قاتلت أئمة الكفر رواه ابن مردويه. وقال الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال ما قوتل أهل هذه الآية بعد. وروي عن على بن ابي طالب رضي الله عنه مثله، والصحيح أن الآية عامة وأن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم. (ابن كثير ٢ /٣٤٠).

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup>)- التوبة الآية ١٢.

<sup>﴿</sup>وان نكثوا أيمانهم بعد عهدهم الموثقة.

<sup>﴿</sup>وطعنوا في دينكم، أي عابوا الإسلام بالقدح والذم.

وفقاتلوا أئمة الكفرك أي رؤساء وصناديد الكفر.

<sup>﴿</sup>إنهم لا أيمان لهم﴾ أي لا أيمان لهم ولا عهود يوفون بها.

<sup>﴿</sup>لعلهم ينتهون﴾ أي كي يكفوا عن الإجرام وينتهوا عن الطعن في الإسلام.

<sup>﴿</sup> وَلُو تَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ ﴾ أي لو اختلق محمد بعض الأقاويل ونسب الينا ما لم نقله.

وقوله فأذن لي أقول شيئاً، القول والتقول الكذب قال الله العظيم: ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴾ (٢٦٠) إلا أنّه مباح في الحرب والإصلاح بين الناس.وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.

لما رواه حميد (٢٦١) بن عبد الرحمين بين عبوف عين أمّه أمّ كلثوم (٤٦١) بنت عتبة بن أبي معيط وكانت من المهاجرات الأول

<sup>.</sup> ٤٤ الحاقة الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢٦٠) سير أعلام النبلاء ٢/٥٢٧٧ - ٢٧٧.

درجته: صحیح بسنده، تخریجه: (۱) مسلم کتاب البر والصلة والآداب باب تحریم الکذب وبیان المباح منه ۲۰۱۱/۳ لفظه حدیث ۱۰۱ (۲۲۰۵).

المفردات: البر: اسم جامع للخير كله. وقيل البر الجنة.

حميد بن عبد الرحمن بن عوف الرؤاسي ذكره ابن حبان في الثقات. (تقريب التهذيب ٨٤).

وقال ابو زرعة حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن علي مرسل وعن أبي بكر الصديق، مرسل (كتاب المراسيل لابن أبي حاتم ٤٩).

قصي الأموي من المهاجرات، أسلمت بمكة وبايعت ولم يتهيأ لها هجرة الى سنة سبع. قصي الأموي من المهاجرات، أسلمت بمكة وبايعت ولم يتهيأ لها هجرة الى سنة سبع. وكان خروجها زمن صلح الحديبية. فخرج في أثرها أخواها: الوليد وعمارة، فما زالا حتى قدما المدينة، فقالا: يا محمد، في لنا بشرطنا. فقالت: أتردني يا رسول الله الى الكفار يفتنونني عن ديني ولا صبر لي وحال النساء في الضعف ما قد علمت ؛ فأنزل الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن (الآيتين، ١ - ١١) وكان يقول: الله ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله والإسلام! ما خرجتن لزواج ولا لمال -

اللائي بايعن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: "لَمَّ أَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ، إِلاَّ فِي اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ، إِلاَّ فِي ثَلَاثٍ". تعني: الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها.

أدرجه مسلم في صحيحه على ما قبله، وهو حديث بحمع على صحته أخرجاه في رواية من رواية حميد ابنها عنه أنها سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لَيْسَ الكَذَّابُ الذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لَيْسَ الكَذَّابُ الذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ قَيْنُمِي خَيْراً أَوْ يَقُولُ خَيْراً "(٢٦٤).

ولم يكن لأم كلثوم زوج بمكة فتزوجها زيد بن حارثة ثم طلقها فتزوجها عمرو بن العاص. روى لها الجماعة سوى ابن ماجه.

تخريجه: (١) البخاري كتاب (الصلح) باب (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس) ج٣ ص ١٦٦ لفظه.

(۲) مسلم كتاب (البر والصلة والاداب) باب (تحريم الكذب وبيان المباح منه) ج٣
 ص ٢٠١١ لفظه غير أنه قدم كلمة "يقول" وأخر "ينمي".

(٣) النرمذي كتاب (البر والصلة) باب (ما جاء في اصلاح ذات البين) ج٤ ص ٣٣١ نحوه.

المفردات: فينمي: يقال نميت الحديث أنميته إذا بلغته على وجه الاصلاح. وفي القرآن الكريم ﴿أَنْ يَصِلُحا بِينَهُما صَلَّحاً والصَّلَّح خير ﴾ (النساء الآية ١٢٨).

<sup>&</sup>lt;sup>٤٦٣</sup>)– رواته ثقاة، درجته: إسناده صحيح.

ومعلوم أن إصلاح المرء بينه وبين أهله أفضل من إصلاحه على غيره، فكذلك صلاحه على نفسه، ما لم يؤذ أحداً في دم أو عرض أو مال، أو يظلم أحداً بكذبه ذلك، وقد قص الله عز وجل في كتابه العزيز، قصة يوسف على نبينا وعليه السلام، إذ جعل السقاية في رحل أخيه ،وفي قصص لغيره، وقتل هذا الفاسق كان فيه الصلاح التام لجميع المسلمين مع ما خص الله به محمداً سيد المرسلين، وقوله: "فَيُنْمِي خَيْراً". يقال: نميت الحديث بالتخفيف أسندته ونميته بالتثقيل أبلغته لكن على جهة الفساد.

وَمِنْهَا: أَنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يِنَام ثَم يَصَلَّي ولا يَتُوضَا، لأنّه كَانَ محفوظاً في نفسه إذ كانت تنام عينه ولا ينام قلبه، على ما ثبت عنه بنقل العدل عن العدل في الصحيحين، وفي صحيح البحاري عن عكرمة عن ابن عباس أنّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نام حتى سمع له غطيط فقام فصلى، ولم يتوضأ. قال ابن عباس لأنه كان محفوظاً (١٤١٤).

<sup>&</sup>lt;sup>175</sup>) - لفظ الحديث في البخاري "حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت سسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام، فحثت فقمت عن يساره فحعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطه، أو قال خطيطه ثم خرج الى الصلاة".

## فإن قيل: فكيف ذهب عن الوقت ولم يشعر به حتى طلعت الشمس، على ما ثبت في حديث أبي هريرة (٤٦٥) حين قفل من حيير،

رواته ثقات، درجته: إسناده صحيح.

تخريجه: (١) البحاري كتاب (الآذان) باب (يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء اذا كانا اثنين) ١٧٠/١ وخرجه في كتاب (العلم) باب (السمر في العلم) ٣٧/١ وأيضاً في كتاب (التمني) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليت كذا وكذا ١٢٩/٧ . مسلم كتاب (فضائل الصحابة) باب (في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه) خوه.

(٣) مسند أحمد ١٤١/١ مثله.

سليمان بن حرب الأسدي الواشحي بمعجمة ثم مهملة البصري القاضي بمكة ثقة إمام حافظ من التاسعة مات سنة أربع وعشرين وله ثمانون سنة.

الخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن رسول الله الخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال: اكلاً لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفحر استند بلال الى راحلته مواحه الفحر فغلبت بلالا عيناه، وهو مستند الى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم استيقاظاً، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال: "أي بلال" فقال بلال: "أخذ بنفسي الذي أخذ. بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك". قال: "اقتادوا" فاقتادوا رواحلهم شيئاً ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالاً فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: "من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: هان الله قال: هان الله قال: هان الله قال: المدرد الصلاة الذكري (طه ١٤٤).

وأنّه نام عن الصلاة من رواية جماعة من الصحابة، وقوله في مرسل سعيد بن المسيب فيما رواه جماعة رواة الموطأ، وأنه قبال لبلال "الحُلْف النّا الصُبْح، وَاخفَظ عَلَيْنا وَقْتَ صَلاَتِنا"، وأصل الكلاية الحفظ والرعاية والمنع، وهي كلمة مهموزة، فأمره صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أن يرقب لهم انفحار الصبح فيشعر به في أول طلوعه، لأن من نامت عيناه لم ير هذا في أوله، ونوم العين يمنع من مثل هذا لا نوم القلب، وكانت عادة رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أن يغلس بصلاة الصبح، وكانت عادته كما أخبر عن نفسه في قوله: "إِنَّ عَيْنيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي" فأطلق ذلك على نفسه إطلاقاً غير مقيد بوقت.

قال يونس: وكان شهاب يقرؤها للذكري.

درجته: صحيح بسنده، تخريجه: (١) مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها ٤٧١/١ حديث ٣٠٩ (٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) أبو داود وكتاب الصلاة باب من نام عن الصلاة أو نسيها ٣٠٢/١ حديث ٤٣٥ نحوه.

<sup>(</sup>٣) النرمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة "طه" ٥/٩ ٣١ نحوه.

المفردات: قفل من غزوة حيبر: أي رجع والقفول. الرجوع، ويقال: غزوة وغزاة.

أدركه الكرى عرس: الكرى : النعاس، وقيل النوم. والتعريس : نزول المسافرين آخر الليل للنوم.

اكلاً لنا: أي أرقبه واحفظه واحرسه..

مواجه الفجر: أي مستقبله.

اقتادوا: قودوا رواحلكم لانفسكم.

وفي صحيح البخاري في المناقب، في باب، كان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَالْبهُ". حَلَّمْنا اسماعيل، قال حدثني أخي، عن سليمان، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، سمعت أنس بن مالك، فحدّثنا عن ليلة أسري بالنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مسجد الكعبة: جاءه ثلاثة (٢٦٠٤) نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام. فقال أولهم: أيهم هو؟ قال: أوسطهم هو خيرهم، وقال آخرى آخرهم: خذوا خيرهم فكانت تلك فلم يرهم حتى جاؤوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نائمة عيناه، ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فتولاه جبريل ثم عرج به الى السماء (٢١٧٤).

٢٦٦) - في (أ) و (ب) "ثلاث" بغير تاء وهو خطأ.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٦٧</sup>)- رواته ثقاة، درجته: إسناده صحيح.

تخريجه: (١) البخاري كتاب المناقب باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه ٢٨/٤ الفظه.

<sup>(</sup>٢) مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عيه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة ٠٩/١ حديث ٥٠١. (٧٣٨) وقد أورد جزءاً من الحديث وهو آخرها بلفظ "يا عائشة ان عينيّ تنامان ولا ينام قلمي".

<sup>(</sup>٣) أبو داود كتاب الطهارة باب في الوضوء في النوم ١٣٩/١ على نحو ما في مسلم.

وهذا الحديث فيه من الأوهام والغلط وقلة التيقظ والضبط كثير حداً. وذلك أن إسماعيل هو ابن أبي أويس واسم أبي أويس عبد الله بن أبي عامر الأصبحي ابن عمم مالك وابن اخته وزوج ابنته، وقد اختلف أهل العلم في ثقته: فقال يحيى بن معين ابن أبي أويس ، وأبوه: لا يساوي نواة، وقال ابن الجنيد قال ابن معين: اسماعيل بن ابي أويس علط يكذب ليس بشيء. وقال النصر بن سلمة المروزى: هو كذاب. وقال النسوي :ضعيف .و قال أحمد بن أبي خيثمة في تاريخه: سمعت يحيى بن معين يقول: اسماعيل بن أبي أويس صدوق ضعيف العقل. فهذا بعض كلام الناس في اسماعيل بن أبي أويس صدوق ضعيف العقل.

<sup>(</sup>٤) الترمذي كتاب الفتى باب ما جاء في ذكر ابن صائد ١٨/٤ ٥ على نحو ما في أبي داود.

<sup>&</sup>lt;sup>613</sup>) – اسماعيل بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله بن أبي أويس ابن أخت مالك، ونسيبه روى عن أبيه وأخيه أبي بكر وخاله، وأكثر وعن سلمة بن وردان وابن أبي الزناد وعبد العزيز الماحشون وسليمان بن بلال واسماعيل بن ابراهيم بن عقبة وكثير بن عبد الله وغيرهم، وعنه البخاري ومسلم، وهما والباقون بواسطة ابراهيم بن سعيد الجوهري وأحمد بن صالح المصري والحسن غير منسوب ، وابي خيثمة والدارمي وأحمد بن يوسف السلمي وجعفر بن مسافر وعبد الله بن محمد بن يزيد بن حنيس وأبو حاتم وقتيبة والحارث ابن أبي اسسامةوخلق.

قال أبو طالب عن أحمد: لا بأس به، وكذا قال عثمان الدارمي عن ابن معين، وقال ابن معين، وقال ابن معين، والله ابن معين، وقال ابن ابي خيثمة عنه: صدوق ضعيف العقل ليس بذاك، يعني أنه لا يحسن الحديث، ولا يعرف أن يؤديه، أو يقرأ من غير كتابة، وقال معاوية بن صالح

وأما عبد الحميد أخو اسماعيل هذا، ويكنى أبا بكر ويعرف بالأعشى فصيح لا بأس به، وأما سليمان فهو ابن بلال أحد ثقات المسلمين، وأما شريك فرجل صدوق كثير الأوهام والغلط بين السقط، وقد قال في هذا الحديث عن أنس ولم يعرفه (٢٦٩) إلى النبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أنه ليلة أسري به جاءه ثلاثة (٢٧٠) نفر قبل أن يوحى إليه، والإسراء كان بعد البعث باتفاق علماء الأمصار، ومستندات الآثار، فقال الزهري :أسري برسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بعد مبعثه بخمس فقال الزهري :أسري برسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بعد مبعثه بخمس سنين. وقال موسى بن عقبة: قبل الهجرة بسنة. وقال ابن فارس: فلمّا

عنه: هو وأبوه ضعيفان وقال عبد الوهاب بن عصمة عن أحمد بن أبي يحيى عن ابن معين بن ابي أويس وأبوه يسرقان الحديث وقال ابراهيم بن الجنيد عن يحيى: مخلط يكذب ليس شيئاً. وقال أبو حاتم محله الصدق، وكان مفضلاً .وقال النسائي: ضعيف وقال في موضع آخر: غير ثقة، وقال اللالكائي: بالغ النسائي في الكلام عليه الى أن يؤدي الى تركه، ولعله بان له ما لم يين لغيره لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول الى أنه ضعيف.

وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات. (تهذيب التهذيب ٣١٠/١ – ٣١٢).

وإنني أرى أن في عدم الظن بالشيخين رداً على وصف المؤلف له بالأوهام، والغلط وقلة التيقظ في الحديث الذي أورده في مؤلفه هذا، وذلك لأن الشيخين لا يجهلانه حين أخذا هذا الحديث وغيره معتمدين على صحته مشاركين فيه الثقات. /ع.

مين (أ) و(ب) "و لم يرفعه". <sup>٤٦٩</sup>)- في (أ) و(ب)

<sup>.&</sup>lt;sup>٤٧٠</sup>)- في (أ) و(ب) "ثلاث" وهو خطأ.

أتت لرسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إحدى وخمسون سنة وتسعة أشهر أسري به من بين زمزم والمقام إلى بيت المقدس، وقد ذكرنا اختلاف العلماء (۲۷۱) في كتاب (الابتهاج في أحاديث المعراج).

وقد ثبت في جميع المصنّفات، بأسانيد الثقات الأثبات، أنّ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: "إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي "(٢٧٠).

(٢٧١) - وروي أن الاسراء كان قبل الهجرة بأعوام، ووجه ذلك أن خديجة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ماتت قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل بثلاث وقيل بأربع، ولم تفرض الصلاة إلا ليلة الإسراء، وقد اختلفت الرواية عن الزهري في رواية عنه أن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة وكذلك الحربي فانه قال: أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة، وقال ابن القاسم في تاريخه: كان الإسراء بعد مبعثه بثمانية عشر شهراً. قال ابن عبد المبر: لا أعلم أحداً من أهل السير قال بمثل هذا، وروى يونس عن عروة عن عائشسة أنها قالت: توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة.

قال الحسن وقتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد نفسه وهو ظاهر القرآن. وقال عامة المفسرين أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من دار أم هاني فحمله المسجد الحرام على مكة، أو الحرم لإحاطة كل منهما بالمسجد الحرام، أو لأن الحرم كله مسجد.

بيت المقدس: وسمي الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام و لم يكن حينثذ وراءه مسجد. (فتح القدير ٢٠٦/٣ – ٢٠٧).

٤٧٢) - لفظ الحديث في البخاري "حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها

وزاد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنّه كان يسرى من وراء ظهره كما يرى من أمامه، وسيأتي هذا الحديث في موضعه عند أعضائه المقدسة صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى آله، وقال بعض العلماء: إنّ نومه هذا كان خرق عادته ليسن لأمّته، ويعرفهم ما يجب على من نام فيهم عن

على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً فقلت يا رسول الله: أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي".

رواته ثقات، درجته: إسناده صحيح، تخريجه: (۱) البخاري كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان ج۲ ص ۲۰۳. وأخرجه في كتاب المناقب باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه – رواه سسعيد بن ميناء عن حابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ج٤ ص ١٦٨.

(٢) مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة. حديث ١٢٥ (٧٣٨) ج١ ص ٥٠٩ لفظ ما جاء في البخاري.

 (٣) أبو داود كتاب الطهارة باب في الوضوء من النوم حديث ٢٠٢ ج١ ص ١٣٩ نحوه.

(٤) الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في ذكر ابن صائد حديث ٢٢٤٨ ج؛ ص

المفردات: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن: معناه في نهاية من الكمال الحسن والطول مستغنيان بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه والوصف.

إن عيني تنامان ولا ينام قلبي: قال الإمام النووي رضي الله عنه: هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.

صلاته حتى يخرج وقتها، وكيف العمل في ذلك؛ فكانت هـذه المسألة رحمة للعالمين.

واعلم أنّ النوم يحكم له بحكم الحدث إذا غمر القلب وحامره، وكان رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يخامر النوم قلبه، ألا تسرى الى حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين، وأثبته البخاري في صحيحه أنّ رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نام حتى نفخ، ثم صلّى و لم يتوضأ ثم قال: "إنَّ عَيْنَايَ تَنَامَان وَلاَ يَنَامُ قَلْبي" (٢٧٤).

العربي كريب عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءاً خفيفاً يخففه عمرو، ويقلله، وقام يصلي. فتوضأت نحواً مما توضأ ثم حثت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه الى الصلاة فصلى و لم يتوضأ. قلنا لعمرو أن ناساً يقولون: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحى، ثم قرأ: ﴿إنى أرى في المنام أنى أذبحك ﴾.

رواته ثقات، درجته: اسناده صحيح، تخريجه: (۱) البخاري كتاب الوضوء باب التخفيف في الوضوء ٤٣/١ – ٤٤.

 <sup>(</sup>۲) مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ۲۷/۱ نحوه.

<sup>(</sup>٣) النسائي كتاب التطبيق باب الدعاء في السحود ٢١٨/٢.

ولا يجوز حمل الحباره صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا صحت عنه على التناقض، عند جميع أهل الإسلام. لأنّه لا يجوز فيها النسخ، فيحصل من هذا أنّ سرّه وباطنه وروحه، بخلاف حسمه وظاهره لأن غيره إذا نام استغرق النوم حسمه وقلبه، وهو صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في نومه حاضر القلب، كما هو في يقظته وحسمه، وظاهره خالص البشر يجوز عليه من الآفات والآلام والأسقام ويجرع كأس الحمام ما يجوز على البشر.

وهذا كله ليس بنقيصة فيه لأنّ الشيء إنما يسمى ناقصاً بالإضافة الى ما هو أثمّ منه وأكمل من نوعه، فامتحنهم الله ليتحقق بامتحانهم بشريتهم، وقد كتب على جميع البشر الحياة والموت وخلقهم بمدرجة الغير، ونزه بواطنهم بتلقيها الوحي عن الملائكة الكرام، وأكرمهم بما ظهر على أيديهم من المعجزات الجسام، والمعرفة دون قراءة بوجوه الأحكام.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ أَبَاحِ لَهُ الوصالُ فِي الصوم، قَالُوا: فَإِنْكُ تُواصِلُ يَا رسولُ الله. قال: " إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي". وفي رواية الصحيحين: " إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ

المفردات: شن معلقة: هكذا وردت في صحيح مسلم مؤنثة وقد انتهى على ارادة القربة، وفي رواية البحاري: شن معلق: على ارادة السقاء. والوعاء: قال أهل اللغة الشن : القربة الخلق وجمعها شنان.

أَطْعَمُ وَأُسْقَى "(٢٧٤)، وللحديث طرق في الصحيحين وسأتكلم عليه إن شاء الله عند ذكري شهر رمضان الذي كرمه الله.

وَمِنْهَا: أَنَّ صِلَاتِهِ التَطُوعِ مِن غيرِ عَلَةً قَاعِداً مِثْـل صِلَاتِهِ قَائِماً. لما ثبت في صحيح مسلم وغيره، عن عبد الله بن عمرو قال: " حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِداً نِصْفُ

رواته ثقات، درجته: اسناده صحيح، تخريجه: (۱) البخاري كتاب الصوم باب التنكيل لمن أكثر الوصال رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ۲٤۲/۲ – ۲٤۳ وقد أورده في كتاب الصوم بروايات متقاربة.

(۲) مسلم كتاب الصوم باب النهي عن الوصال في الصوم ۱/ ۷۷٤ حديث ٥٥ ۲۵ - ۷۰ - ۸۰ (۱۱۰۲ - ۱۱۰۳).

المفردات: الوصال في الصوم: أن يستمر الصائم في صومه يومين أو أكثر من غير أن يتناول شيئاً من المفطرات ليلاً بلا عذر.

وأيكم مثلي: أي هذا شأني وهذه صفتي ومنزلتي؟ والاستفهام للتوبيخ.

كالتنكيل لهم: هذه الجملة من كلام الراوي، والمراد بها أنه صلى الله عليه وسلم واصل بهم بعد نهيه لهم عن الوصال، وهذه من باب الزحر والقابلة لهم.

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup>) – لفظ الحديث في البخاري "حدثنا أبو البمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم. فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لرددتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا".

الصَّلاَةِ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِساً فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْمِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرُو؟ قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْسكَ قُلْتَ صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِداً عَلَى نِصْف الصَّلاَةِ، وَأَنْت تُصلِّي قَاعِداً. قُلْت صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِداً عَلَى نِصْف الصَّلاَةِ، وَأَنْت تُصلِّي قَاعِداً. قَالَ: أَجَلُ ولكِنِّي لَسْتُ كَاحَدٍ مِنْكُم "(٥٧٠) أخرجه مسلم في قال: أَجَلُ ولكِنِّي لَسْتُ كَاحَدٍ مِنْكُم عن الله عن منصور، عن صحيحه، عن زهير بن حرب، قال: حدّثنا جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو، وأبي يحيى بن الأعرج، أجل: مخففة اللام مبنية على السكون بمعنى نعم.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٧٥</sup>)- رواته ثقات، إسناده صحيح، تخريجه: (١) البخاري كتاب تقصير الصلاة باب صلاة القاعد ٢٠/٢ نحوه.

<sup>(</sup>٢) مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب حواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً ٥٠٧/١ حديث (٧٣٥) لفظه.

<sup>(</sup>٣) أبو داود كتاب الصلاة باب في صلاة القاعد ٥٨٣/١.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٢٣٣/٤ – ٤٤٢ – ٤٤٣. بالفاظ متقاربة لرواية البخاري.

المفردات: حُدثت: أي حدثني ناس.

هذا إذا كان في صلاة التطوع أما إذا كان في صلاة الفرض و لم يتأت له القيام عدل الى القعود ولا ينقص ثوابه، لأنه معذور، ولا نعني بالعجز عدم تأتي القيام، بل خوف الهلاك أو زيادة المرض أو لحوق مشقة شديدة والذي اختاره امام الحرمين في ضبط العجز أن يلحق بالقيام مشقة تذهب خشوعة.

روضة الطالبين ١/ ٢٣٣ – ٢٣٤.

## وأخرج البحاري في صحيحه، عن عمران بن حصين، (٢٧١) قال: " سَأَلْتُ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ

٤٧٦)- رواته ثقات، إسناده صحيح.

تخريجه: (١) البحاري كتاب تقصير الصلاة باب صلاة القاعد ٤٠/٢ لفظه.

عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن حذيفة بن جهمة بن غاضرة ابن حبشة بن كعب بن عمرو الخزاعي هكذا نسبه الكليي ومن تبعه.

وعن أبي عمرو عبد الله نعم بن سالم بن غاضرة، ويكنى أبا نجيد بنون وجيم مصغراً روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث وكان إسلامه عام حيبر، وغزا عدة غزوات، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح: قاله ابن البرقي. وقال الطبراني أسسلم قلبماً هو وأبوه وأخته، وكان ينزل ببلاد قومه، ثم تحول الى البصرة الى أن مات بها. روى عنه ابنه نجيد وأبو الأسود الدؤلي وأبو رجاء العطاردي وربعي بن حراش ومطرف وأبو العلاء ابنا عبد الله بن الشخير وزهدم الجرمي وصفوان بن محرز وزارة ابن أبي أوفى وآخرون. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الأسود الدؤلي قال: قدمت البصرة وبها عمران بن حصين: فكان عمر بعثه ليفقه أهلها.

وقال خليفة: استقصى عبد الله بن عامر عمران بن حصين على البصرة فأقام أياماً ثم استعفاه. وقال أبو عمر: كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم يقول عنه أهل البصرة: انه كان يرى الحفظة وكانت تكلمه حتى اكتوى.

وقال أبو نعيم: كان مجاب الدعوة، وقال الدارمي: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن مطرف قال عمران بن حصين: اني محدثك بحديث انه كان يسلم على وان ابن زياد أمرنا فاكتويت فاحتبس حتى ذهب أثراً لكي ... مات سنة اثنين وخمسين وقيل سنة ثلاث.

الاصابة في تمييز الصحابة ٤/ ٧٠٥ - ٧٠٦.

قَاعِدٌ، فَقَالَ: مَنْ صَلَّى قَائِماً فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ". وله طرق، وَهذا أحدها.

وَمِنْهَا: أَنّه يدعو المصلي في حال صلاته فتلزمه إجابته، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد بن المُعلَّى قال: "كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرً بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ، فَقَالَ: مَا مَنعَكَ أَنْ تَأْتِين؟ أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: مَا مَنعَكَ أَنْ تَأْتِين؟ أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ أَلَمْ اللهُ وَلِلْرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ (٢٧٧) الحديث بطوله أخرجه البخاري في صحيحه منفرداً به في تفسير سورة الأنفال بنقل العدول الحفاظ عن أبي سعيد عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٤٧٧) - الأنفال الآية ٢٤.

<sup>١٠٠٠) لفظ الحديث في البخاري: "حدثني إسحق، قال: أخبرنا روح، حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، قال: سمعت حفص بن عاصم، يحدث عن أبي سعيد بن المُعلَّى رضي الله عنه، قال: "كُنْتُ أُصَلِّي، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي، فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ، ثُمَّ أَتَنْتُهُ. فَقَالَ: مَا مَنعَكَ أَنْ تَاتِ؟ أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿ يَا أَيُهَا اللهِ مَن آمنُوا اللهِ عَلَيْهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ ثُمَّ قَالَ لأَعلَمَنك أَعظَمَ سُورَةٍ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ</sup> 

وقد اختلف في اسم أبي سعيد هذا فقيل اسمه رافع بن المعلّى، وذلك باطل بيقين، لأنّ رافع بن المعلّى قتل ببدر، وقيل اسمه أبو سعيد بن أوس بن المعلّى، وأصح ما فيه والله أعلم، أنّه الحارث بن نفيع بن العلي بن لوذان بن حارثة بن زيد بن ثعلبة الرزقي الأنصاري، توفي سنة أربع وسبعين وهو ابن أربع وسبعين سنة.

قال الخطابي وقد تقدم سندي إليه، فيه دليل على أنّ الخصوص والعموم إذا تقابلا كان العام(٤٧٩) منزلاً على الخاص، وذلك أنّ النبيّ

المثاني"رواته ثقات، درجته: اسناده صحيح، تخريجه: البخاري كتاب تفسير القرآن باب هويا أيها الذين آمنوا استحيبوا لله وللرسول. الآية ١٩٩/٠.

المفردات: استحيبوا: أي أحيبوا.

إذا دعاكم: أي للحرب الذي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل، وقواكم بها بعد الضعف، ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. ابن كثير ٢:٢٩٨.

الأول ألفاظ العموم خمسة أقسام، كل اسم عرف بالألف واللام – وهي ثلاثة أنواع: الأول ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين. الثاني: اسماء الأجنا س وهو ما لا واحد له من لفظه كالناس والحيوان، والثالث الواحد كالسارق والسارقة. والقسم الثاني من ألفاظ العموم: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة الى معرفة كيد زيد. ومن الفاظ العموم كذلك أدوات الشرط كمن في من يعقل ومافيما لايعقل، وأي في الجميع، وأين وأيان في المكان، ومتى في الزمان ونحوه، وكقوله تعالى: هومن يتوكل على الله فهو حسبه هو والله خالق كل شيء هو الفكرة في سياق النفي وقوله تعالى: هولا يحيطون بشيء من علمه هو. قال البستي: الكامل في العموم هو الجمع لوجود صورته يحيطون بشيء من علمه هو. قال البستي: الكامل في العموم هو الجمع لوجود صورته

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرَّم الكلام في الصلاة، فكان ظاهر ذلك على العموم في الأعيان والأزمان، ثم كان الكلام الذي هو إجابة الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى منه ، وفيه بيان أن إجابة النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بعد تحريم الكلام في الصلاة لا تفسد الصلاة.

قال ذو النسبين أيده الله: وصدق الخطابي رحمه الله بأنّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استدل بهذه الآية في إجابة دعائـه الرجـل في صلاته والله أعلم بما أنزل عليه.

وَمِنْهَا: أَنَّه أبيح له القتل لمن اتهمه بالزنا(١٨٠).

ومعناه، وما عداه قاصر في العموم، لأنه يصيغته يتناول واحداً لكنه ينتظم جمعاً من المسميات معنى، فالعموم قائم بمعناها لا بصيغتها. (روضة الناظر وجنة المناظر ١١٦). أما التخصيص فهو اخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ – ومنه قوله تعالى: وتدمر كل شيء بأمر ربها خرج منه السماء والأرض وأمور كثيرة بالحس. وولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا خرج منه من لا يفهم لدلالة الفعل على استحالة تكليف من لا يفهم واللفظ الحاص يخصص اللفظ العام كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا قطع إلا في ربع دينار" خصص عموم قوله تعالى: ووالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله عليه السلام: "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق" خصص عموم قوله وجنة المناظر ١٢٧)

درب والحديث الذي ورد في ذلك في صحيح مسلم وهذا لفظه: "حدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلاً كان يهتم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: "اذهب فاضرب عنقه" فأتاه على فإذا هو في ركى يتبرد فيها ، فقال له على: اخرج فناوله يده

ولا يجوز ذلك لغيره بإجماع، إلا باعتراف أو رؤية الذكر في الفرج كالمرود في المكحلة أو الرشأ في البئر، ويشهد على معاينة ذلك أربعة شهداء فإن رجع واحد منهم عن الشهادة وجب عليهم الحد،

فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكفّ على عنه، ثـم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه لمجبوب ما له ذكر.

وفي لفظ آخر وحده في نخلة يجمع تمراً وهو ملفوف بخرقة فلما رأى السيف ارتعد وسقطت الخرقة فإذا هو بحبوب لا ذكر له، وقد استشكل هذا القضاء على كثير من الناس، فطعن بعضهم في الحديث ولكن ليس في إسناده من يتعلق عليه، وتأوّله بعضهم على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة القتل إنما أراد تخويفه ليزدجر عن بحيثه إليها. قال: وهكذا كما قبال سليمان للمرأتين اللتين اختصمتنا إليه في الولد: على بالسكين حتى أشق الولد بينهما، ولم يرد أن يفعل ذلك بل أراد استعلام الأمر من هذا القول، ولذلك كان من تراجم الأتمة على هذا الحديث باب الحاكم يوهم غير الحق ليتوصل به الى معرفة الحق، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف الصحابة براءته وبراءة مارية، وعلم أنه إذا عابت السيف كشف حقيقة حاله فحاء الأمر كما قدره رسول الله صلى الله عنه بقتله تعزيراً لإقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده، فلما تبين لعلى حقيقة الحال وأنه بريء من الريبة كف عن قتله ، واستغنى عن القتل بتبين الحال والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحد بل هو تابع للمصلحة دائماً معها وجوداً وعدماً. (زاد المعاد في هدي خير العباد).

درجته : صحیح بسنده، تخریجه: (۱) مسلم کتاب التوبة باب براءة حرم النبي صلی الله علیه وسلم من الریبة ج۳ ص ۲۱۳۹ حدیث ۵۹ (۲۷۷۱).

(٢) مسند أحمد ج٣ ص ٢٨١ بلفظه إلا أنه قال كان يتهم "بامرأة".

وحسبك . كما كان من ذلك بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، . كمحضر الصحابة رضي الله عنهم وأن عمر أمر بأبي بكرة فحد وأمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب حاضر في مثل هذه القصة بعينها، لكن أبا بكرة أحد من شهد على المغيرة (٢٨١١). بن شعبة بالزنا ،

(۱۸) - وهذه القصة رأيت استيفاءها من كتب التاريخ وهذا نصها: قال وفي هذه السنة ولى عمر أبا موسى البصرة، وأمر أن يشخص إليه المغيرة، فشهد عليه فيما حدثني معمر عن الزهري عن ابن المسيب أبو بكرة، وشبل بن معبد النجلي، ونافع بن كلدة، وزياد.

قال وحدثني محمد بن يعقوب بن عتبة عن أبيه قال: كان يختلف الى أم جميل امرأة من بين هلال، وكان لها زوج هلك قبل ذلك من ثقيف يقال له الحجاج بن عبيد، فكان يدخل عليها فبلغ ذلك أهل البصرة فأعظموه، فخرج المغيرة يوماً من الأيام حتى دخل عليها، وقد وضعوا عليها، فانطلق القوم الذين شهدوا جميعا فكشفوا الستر فقد واقعها، فوفد أبو بكرة الى عمر فقص عليه القصة فبعث عمر أبا موسى الأشعري عاملاً وأمره أن يبعث إليه المغيرة فبعثه إليه، فقال له عمر: إنك لفارغ القلب طويل الشبق. فصار عمر يسأل عن المرأة، وكان المغيرة وأبو بكرة متحاورين بينهما طريق، وفي دار كل منهما كوة مقابلة الأخرى فاجتمع الى أبي بكرة نفر يتحدثون في مشربية فهبت ربح ففتحت باب الكوة فقام أبو بكرة فبصر المغيرة، وقد فتحت الربح باب كوة مشربته وهو بين رجلي امرأة ، فقال للنفر قوموا فانظروا، فقاموا فنظروا، ثم قال: اشهدوا. قالوا: من هذه؟ قال أم جميل امرأة الأفقم. قالوا: إنما رأينا أعجازاً ولا ندري ما الوجه؟ ثم إنهم صمموا حتى قامت. وارتحل المغيرة، وأبو بكرة، ونافع بن كلدة، وزياد، وسبل بن معبد، فجمع بينهم وبين المغيرة، فبدأ بأبي بكرة فشهد عليه أنه رآه بين رجلي أم جميل، وهو يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة، ثم دعا بشبل بن

وابوبكرة من فضلاء الصحابة وحيارهم ، فكان هذا الحكم خاصاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، (أحرجه مسلم في صحيحه) .

وقد تقدمت أسانيدي إليه عن أهل المشرق والمغرب، وأنا الآن أذكر طريقاً واحداً منها: حدّثني الشيخ الصالح أبو الحسن عبد الرحيسم بن عبد الرحمن بن أحمد الجرجاني، قراءة منّي عليه بمسجد المطرز بشادياخ نيسابور، قال: حدثنا فقيه الحرمين أبو عبد الله الصاعدي، سماعاً عليه بمسجد المطرز بمربعة نيسابور سنة أربع وعشرين وخمسائة، قال: حدثنا به العدل أبو الحسن الفارسي سماعاً عليه سنة ثمان وأربعين وأربعمائة وفيها مات قال: حدثنا الحاكم أبو أحمد قراءة، قال: حدثنا عابد خراسان الفقيه أبو إسحق ابراهيم بن سفيان سماعاً عليه، قال: حدثنا فحر نيسابور وحافظها أبو الحسن الخسن المسلم بن الحجاج بن

معبد فشهد بمثل ذلك، وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكرة و لم يشهد زياد بمثل شهادتهم. قال هل رأيت كالميل في المكحلة قال: لا.قال هل تعرف المرأة؟ قال: لا، ولكني أشبهها. قال: فتنحى، وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد وقرأ: ﴿فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ (سورة النور الآية ٣٣). وأما المغيرة فقال والله إنها امرأتي لشبهة بها. (تاريخ الطبري لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري ج٤ ص ٢٩ – ٧٧).

دمر الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري - من بني قشير قبيلة من قبائل العرب معروفة - النيسابوري إمام أهل الحديث. ومن شيوخه - سمع قتيبة بن سعيد

مسلم، زاد الحافظ أبو بكر محمد بن ابراهيم الكسائي في روايته، عن الفقيه أبي إسحق المذكور، قال: فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب لعشر علون من شهر رمضان سنة سبع وخمسين ومائتين،قال: حدثنا (٢٨٣)

والقعنبي، وأحمد بن حنبل وإسماعيل بن أبي أويس ويحيى، وأبا بكر وعثمان ابني أبي شيبة، وعبد الله بن اسماء وغيرهم.

وروى عنه - أبو عيسى الترمذي، ويحيى بن صاعد، ومحمد بن مخلد، وابراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد، وهو رواية صحيح مسلم، ومحمد بن اسحق بن حزيمةوغيرهم.

وأجمع العلماء على حلالته وامامته وعلو مرتبته وحذقه في هذه الصنعة ، وتقدمه فيها وتضلعه منها ، ومن أكبر الدلائل على حلالته وإمامته وورعه وحذقه وقعوده في علوم الحديث واضطلاعه منها وتفننه فيها كتابه الصحيح، الذي لم يوجد في كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان، والاحتراز من التحويل في الأسانيد عند اتفاقها من غير زيادة، وتنبيهه على ما في ألفاظ الرواة من اختلاف في متن أو إسناد.

توفي مسلم رحمه الله تعالى بنيسابور سنة إحدى وسستين وماثتين عشية يـوم الأحـد، ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب وهو ابن خمس وخمسين سنة رضي الله عنـه. (مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي ٣/١ – ٥).

درجته: صحیح بسنده، تخریجه: (۱) مسلم کتاب التوبة باب براءة حرم النبی صلی الله علیه وسلم من الربیة ۲۱۳۹/۳ حدیث ۵۹ (۲۷۷۱) لفظه.

(٢) مسند أحمد ٣/ ٢٨١ نحوه.

المفردات: الركى: البئر.

زهير (۱۸۹) بن حرب، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد (۱۸۹۰) بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت، عن أنس أن رَجُلاً كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ أَقَالُهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكَى يَسَبَرَّدُ وَسَلَّمَ لَعَلَى افْقَالَ لَهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُو فِي رَكَى يَسَبَرَّدُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ اخْرُجُهُ، فَإِذَا هُو مَجْبُوبُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اخْرُجْ فَنَاوَلَهُ يَدَهُ، فَأَخْرَجَهُ، فَإِذَا هُو مَجْبُوبُ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ مَا لَهُ ذَكُرُ".

قوله "في ركى"، ولا يقال ركى وركية إلا إذا كان فيها ماء قلل أو كثر، وإلا فهو بئر، وقوله: " إنّه لجبوب الذكر": أي، مستأصل مقطوع الذكر.

وَمِنْهَا: أَنَّه أبيح له الحكم لنفسه وقبول شهادة من يشهد له بقوله. قال الفقيه أبو العباس بن القاضي الطبري: وإذا حاز له ذلك حاز أن يحكم لولده ولولد ولده.

<sup>4&</sup>lt;sup>44</sup>) - زهير بن حرب بن شداد أبو حيثمة النسائي نزيل بغداد ثقة ثبت روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث من العاشرة مات سنة أربع وثلاثين وهو ابن اربع وسبعين. (تقريب التهذيب ١٠٨).

<sup>\*</sup> نابت وتغير البصري أبو سلمة ثقة عابد اثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بآخره من كبار الثامنة مات سنة سبع وستين. (تقريب التهذيب ٨٢).

وَمِنْهَا: أَنَّه منع الشيطان أن يتمثل له.

ثبت في الصحيحين (٢٨١٠) وغيرهما أن رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَأَى الحَقَّ فَإِنَّ الشَيْطَانَ لاَ يَتَصَوَّرُ بِي وَلاَ يَتَمَثَّلُ".

رواه عن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جماعة من الصحابة منهم أبو قتادة، وفي حديث جابر عن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْشَيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ وَسَلَّمَ: " مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْشَيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي". وله طرق. وفي صحيح البحاري أن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " فَإِنَّ الشَيْطَانَ لاَ يَتَكُونُنِي". فقوله صلَّى الله عَلَيْهِ

<sup>&</sup>lt;sup>٤٨٦</sup>) – رواته ثقات، درجته: إسناده صحيح، تخريجه: (١) البخاري كتاب الأدب باب من سمي بأسماء الأنبياء ١١٨/٧ وقد خرجه في كتاب التعبير وفي كتاب العلم بروايات متقاربة ٣٦/١٠.

<sup>(</sup>٢) مسلم كتاب الرؤيا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "من رآني في المنام فقد رآني" ١٧٧٥/٢ وقد أورده بروايات مختلفة متقاربة.

 <sup>(</sup>٣) الترمذي كتاب الرؤيا باب ما حاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من رآني
 في المنام فقد رآني" ٥٣٥/٤ نحو ما في مسلم.

وَسَلَّمَ: " فَقَدْ رَأَى الحَقَّ، أي رؤيا صادقة، أي ليست يضغن والأضغاث: الأحلام الملتبسة، وقد قيل: "رَآنِي" رأى ذاتي غير مشبهة، وقوله: " إِنَّ الشَيْطَانَ لاَ يَتَكُونُنِي"، أي بأن يكون كأنا. كما قال في حديث آخر: من الصحيحين: "لاَ يَتَصَوَّرُ عَلَى صُورَتِي وَلاَ يَتَمَثَّلُ بِي.".

وَمِنْهَا: أنّ الله خصّـه بأن جعل معجزته ثابتة في حياته وبعد موته، وكانت معجزات النبيّين تنقطع بوفاتهم.

## من خصائصه: أن الصدقة عليه حرام وخصائص أخـــرى

ومن خصائصه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الصدقة عليه حرام، والسر في ذلك أربعة أشياء:

الأوّل: دفع التهمة لأنه الآمر بها فلو أحدها لقيل إنما أمر لنفسه. الثاني: أن الصدقة طهور يطهر الله بها المتصدق من الذنوب، ويغسلهم من الدرن والحوب فلا يكون للمخصوص من الفضل بكل خصيصة أن يأخذ ما يكون في مقابلة ذنب أو نقيصة، لأنّ التكفير والتطهير شأنهما رفع ما كان على صاحب الذنب وستره، والذي يليق

والثالث: أنّ الصدقة أوساخ الناس، والأوساخ أخموات الأقلدار فلا تليق بالمصطفى المحتار صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

بالنبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما كان مرفوعاً عن ذلك قدره.

ثبت في صحيح مسلم بنقل العدل عن العدل أنّ رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد

<sup>&</sup>lt;sup>۴۸۷</sup>)- درجته: صحیح بسنده، تخریجه: (۱) مسلم کتاب الزکاة باب ترك استعمال آل النبی علی الصدقة ۷۰٤/۱ نفظه حدیث ۱٦۸ (۱۰۷۲).

أبو داود كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى ٣٨٨/٣ – ٣٨٩ مثله.

المطلب، والفضل بن عباس بن عبد المطلب: "إِنَّ هذِهِ الصَدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ".

وهذا نص في الباب. والوسخ: الدرن. وسماها صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسحاً، لأن بها غسل المال من درن البخل.

الرابع: أن يد المعطي فوق يد الآخذ.ثبت في الموطأ والصحيحين وغيرهما:

عن ابن عمر، أنّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال وهو على المنبر، وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: "اليَـدُّ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدُّ السُفْلَى، وَاليَدُّ العُلْيَا المُنْفِقَةُ وَالسُفْلَى السَائِلَةُ". وهذا تفسير من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الجِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ (١٨٠٠ (الأحزاب الآية ٣٦) فلم يرد

موطأ مالك كتاب الصدقة باب ما يكره من الصدقة ٢/ ٢٠٠٠ نحوه.

مسند أحمد ٤٠٢/٣ نحوه وفي ١١٦/٤ بلفظ متقارب.

<sup>\*\* ) –</sup> رواته ثقات، درجته: إسناده صحيح، تخريجه: (۱) البخاري الزكاة باب الصدقة من كسب طيب لقوله: ﴿ويربي الصدقات ... ﴾ الآية. ١١٢/ – ١١٣ نحوه وأخرجه في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ﴿تعرج الملائكة والروح إليه وقوله حل ذكره: ﴿إليه يصعد الكلم الطيب ﴿١٧٧/ – ١٧٨.

مسلم كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ٧٠٢/١ لفظه حديث ٦٣ (١٠٢٤).

الله أن يجعل فوق يد نبيه يداً فإن قيل: فقد ثبت أيضا باتفاق، أنّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " وَمَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيَّبٍ (وِلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ طَيِّبًا) إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ

النسائي كتاب الزكاة باب الصدقة من غلول ٥٧/٥ لفظه.

(٤) ابن ماجة كتاب الزكاة باب فضل الصدقة ٩٠/١ ه نحوه.

(٥) مسند أحمد ٢٦٨/٢ مثله.

المفردات: "إلا أخذها الرحمن بيمينه": كنى عن قبول الصدقة بأخذها في الكف وعن تضعيف أجرها بالتربية.

"فتربو" أي تزيد. قال تعالى: ﴿وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ﴾.

"فلوه أو فصيله" قال أهل اللغة: الفلو: المهر، سمي بذلك لأنه فلى عن أمه أي فصل وعزل، والفصيل: ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه. فعيل بمعنى مفعول كحريح وقتيل بمعنى مجروح ومقتول.

وفي الفلو لغتان: أفصحهما وأشهرهما فتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو. والثانية كسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو.

"انَ الله طيب: قال القضي الطيب في صفة الله تعالى بمعنى: المنزه عن النقائص ، وهو بمعنى القدوس. وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث.

من طيب: أي حلال، وقد يطلق على المستلذ ولكن المراد هنا هو الحلال.

بيمينه: المروي عن السلف في هذا أو أمثاله" من المتشابه" أن يؤمن المرء به ويكل علمه الى العليم الخبير. وقيل: هو كناية عن الرضا والقبول.

"وان كانت ثمرة أي ولو كانت الصدقة شيئاً حقيراً. وفي الحديث: "تصدق ولو بشق تمرة". تَمْرَةً فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الجَبَلِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ".

وله طرق في الصحيحين، وإذا كان الرحمن حلّ وعلا هو آخذها بيمينه فكيف ينسب الى نبيّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، لو أخذها نقص؟ والجواب أنّ اليمين والكف ليسا على الإطلاق الجسمي، ويتعالى الله عن الجارحة وصفات المحلوقين علواً كبيراً وإنما أطلقها، أعني اليمين والكف كناية عن القبول والثواب والرضا بذلك العمل والشكر عليه بالجزاء.

كما قال الشمّاخ:

تَلَقَّاهَا عُرابَةُ باليَمِينِ

إِذَا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لِمَحْدٍ

استعار لخصال المجد راية، وللمبادرة الى فعلها، أو الرغبة فيها يميناً، والعرب كانت تعد أيام السرور وفوائدها من الدنيا باليمين ويكون ضد ذلك بالشمال. قال الشاعر:

أَبْيْنِي أَفِي يُمْنَى يَدَيْكِ جَعَلْتِنِي فِي شِمَالِك أَفْرَحُ أَمْ صَيَّرْتِنِي فِي شِمَالِك

فعوملوا وخوطبوا بذلك، فأراد بذلك أنه تعالى يقبلها على وجه الكرامة قال من يأخذ شيئاً من غيره بيمينه فكأنه أكرمه به.

وكذلك لمّا كان أكثر الأحدد والعطاء باليمين، استعير لكثرة العطاء وسعته ولسرعة القبول أيضاً، وقيل: هو إشارة الى أفضل جهات الإعطاء والبذل والقبول والقبض، ولما كان ذلك بإعطاء وأحد، حسن إطلاق اليمين والكف، وكنى بالكف لأنها أعز محل يقبل به الشيء فهي أدل على الرضى وكذلك اليمين، وأقرب الى طمأنينة المعطي بالثواب، حتى كأنه أعطى ما قبض منه وتسلم عنه من حيث المعنى، فيطمئن قلبه بثواب الله تعالى الذي كأنه الآخذ منه لأنه المثيب له، فأما يد الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهي يد حارحة؛ فلو تسلم الصدقة (۱۸۹ كانت يد المعطى فوقها حقيقة، وهى دونها منزلة، وهذا

دم ان الصدقة لا تحل لنبي ولا له، وقد وردت في ذلك الأحاديث منها: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن ابن علي رضي الله عنهما تمرة من تسمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ. ليطرحها ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة.

رواته ثقات، درجته: إسناده صحيح، تخريجه: (١) البخاري الزكاة باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم ١٣٥/٢ لفظه.

(٢) مسلم كتاب الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٧٥١/١ وقد جاء فيه: "إرم بها أما علمت". نحوه.

المفردات: كخ كخ: قال القاضي: يقال كخ كخ بفتح الكاف وتسكين الخاء، ويجوز كسرها مع التنوين وهي كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات فيقال له: كخ كخ أي اترك وارم به.

أما علمت أنا لا نأكل الصدقة: هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم ونحوه وان لم يكن المخاطب عالماً به، وتقديره: عجب كيف خفي عليك هذا مع ظهور تحريمه؟ وهذا أبلغ في الزجر عنه من قوله لا تفعل. مما نزه الله رسوله عنه ومنعه منه، وأعطاه ما أخذ بالسيف قهراً وهي الغنائم والأنفال.

ومن الفرق بينهما أيضاً أعيني بين المعنيين أن الله يثيب المعطي دون أن ينتفع بها، لأنه حلّ وعزّ لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، والمحلوق الآخذ للصدقة ينتفع بها ويصرفها في منافع نفسه وأهله وولده وما يكون من عَدَده وعُدَده.

وَمِنْهَا: أَنَّ المرض كَان يشتد عليه كما يمرض رجلان (٤٩٠) من أجل ذلك كان له أجران، ثبت في الصحيحين:

عن الحارث بن سويد، عن عبد الله بن مسعود قال: " دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ، فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُوعَكُ، فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي فَقُالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَ شَدِيداً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجَلْ. إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ . قَالَ فَقُلْتُ : ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَينِ . فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ

<sup>.</sup> أ- في كل النسخ "رجلاً" والصواب رجلان.

يُصِيبُهُ أَذَى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ اللهُ بِـهِ سَيِئاتِهِ كَمَا تَحُطُّ اللهُ بِـهِ سَيِئاتِهِ كَمَا تَحُطُّ اللهَ جَرَةُ وَرَقَهَا"(٤٩١) وله طرق.

وفيه من الفقه: وضع اليد على المريض، وقد وضع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يده على جبهة سعد بن أبي وقاص قال: ثم مسح وجهي وبطني (۱۹۲ الحديث الى آخره، وترجم البخاري عليه (باب وضع اليد على المريض) لغته؛ الوعك بفتح العين وسكونها.

<sup>&</sup>lt;sup>(11)</sup> رواته ثقات، درجته: إسناده صحيح، تخريجه: (۱) البخاري كتاب المرض باب وضع اليد على المريض ج۷ ص ٦ – ۷ بمثله.

مسلم كتاب البر الصلة والآداب باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها. ج٣ ص ١٩٩١ حديث ٤٥ (٢٥٧١) بلفظه كما في البخاري.

الدارمي كتاب الرقاق باب أجر المريض ج١ ص ٧١٧ نحوه.

المفردات: "إنك لتوعك" الوعك قيل: هو الحمى. وقيل: ألمها ومغثها، وقد وعك الرجل يوعك وهو موعوك.

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup>) – لفظ الحديث في البخاري "حدثنا المكي بن ابراهيم أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: تشكيت بمكة شكواً شديداً فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالاً و لم أترك إلا ابنة واحدة فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ فقال: لا. فقلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث واترك لها الثلثين؟ قال:الثلث والثلث كثير ، ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال: اللهم اشف سعداً وأتمم له هجرته، فما زلت أحد برده على كبدي فيما يخال إلى حتى الساعة.

قال أبو حاتم: ثم الوعك الحمى، وقال غيره: هو ألم التعب. قال يعقوب: وعكه الشيء دفعته وشدته، وقال غيره: هو إرعاد الحمى وتحريكه إياه، وقال الأصمعي: الوعك شدة الحريعي حر الحمّى وشدتها، وقوله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ "إلاّ حَطّ الله" أي : أسقط وأزال؛ لأنه كان حاملاً للسيئات فحط الله جل وعلا حملها عنه كما يحط حمل الدابة.

(أ) رواته: ثقات

(ب) درجته: إسناده صحيح.

(ج) تخریجه:

(۱) البخاري كتاب المرض باب وضع اليد على المريض ج٧ ص٦ (ب) الدارمي كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث ج١ ص ٨٠٣ فيه زيادة ونقصان أما الزيادة فهي "إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس بأيديهم، وإنك لا تنفق نفقة إلا آجرك الله فيها حتى ما تجعل في امرتك "وأما النقصان فلم يذكر" ثم وضع يده على جبهته ... الى ما ذكره البخاري.

مسند الإمام أحمد ج١ ص ١٦٨ نحوه.

النسائي كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث ج٢ ص ٢٤١ وقد ذكره بروايات مختلفة. المفردات: قال الثلث : بالنصب على الاغراء أو بتقدير أعط الثلث أو بالرفع: على تقدير يكفيك الثلث. والثلث كثير أي كاف في المطلوب أو هو كثير.

يتكففون الناس : أي يسألونهم بأكفهم.

مَا أُوجَبَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ زِيَادَةً فِي كَرَامَتِهِ

"ومن خصائصه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثما أوجبه الله تعالى عليه
زيادة في كرامته، وخففه عن أمته منها: أنّه كان إذا لبس لامته لم
يكن له أن ينزعها حتى يلقى العدو بها .وأخرج البخاري في صحيحه
في كتاب المغازي في باب "مرجع النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من
الأحزاب "عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة (٢٩١٠)، قال : حدثنا ابن

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup>) - الحافظ عديم النظير الثبت النحرير عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ابراهيم بن عثمان بن فوستى العبسي مولاهم الكوفي صاحب المسند، والمصنف وغير ذلك، سمع من شريك القاضي وابي الأحوص وابن المبارك وابن عيينة وجرير بن عبد الحميد وطبقتهم.

وعنه أبو زرعة والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وأبو بكر بن أبي عاصم وسواهم.

قال أحمد أبو بكر صدوق وهو أحب الي من أحيه عثمان، وقال العجلي: ثقة حافظ. وقال الفلاسي: ما رأيت احفظ من أبي بكر بن ابي شيبة، وكذا قال أبو زرعة الرازي. وقال صالح بن محمد: أعلم من أدركت بالحديث وعلله علي بن المديني، وأحفظهم له عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو عبيد قال: أحسنهم وضعاً لكتاب أبو بكر من أبي شيبة، وقال الخطيب كان أبو بكر منقناً حافظاً صنف المسند والاحكام والتفسير. قال البخاري: مات في المحرم سنة خمس وثلاثين ومائتين رحمه الله تعالى.

غير ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : " لَمَّا رَجِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الَخْنَدَقِ وَوَضَعَ السِّلاَحَ ، وَاغْتَسَلَ ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَقَالَ : وَضَعْتَ السِّلاَحَ ، واللهِ مَا وَضَعْنَاهُ ، أَخُرُجْ إِلَيْهِمْ . قَالَ : فَإِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ: هَا هُنَا فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا " .

وكذلك لما لبس درعه يـوم أحـد وحـزم وسطه بمنطقة واعتمر وتقلد السيف، وكان أراد أن لا يخرج من المدينة، فأكره على الخروج، فندبهم أهل الرأي الذين كانوا يشيرون بالمقام، فقال الذيـن اسـتكرهوا رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما كان لنا أن نخـالفك فـاصنع مـا بـدا لك. فقال: دعوتكم الى هذا الحديث فأبيتم، ولا ينبغي لنبيّ إذا لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله (٤٩١) بينه وبين عدوه.

تذكرة الحفاظ ٢/٢٧٤ - ٤٣٢.

أناً - لفظ الحديث في البخاري "باب قول الله تعالى: ﴿وَالْمُوهُمْ شُورَى بينهُم ﴾ ﴿وَشَاوِرُوهُمْ فِي الأَمْ ﴾ وأن المشاورة قبل العزم التبين لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا عزمت فتوكل على الله ﴾ فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج. فلما لبس لامته وعزم قالوا:أقم . فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لامته فيضعها حتى يحكم الله، وشاور علياً وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فحلد الرامين، و لم يلتفت الى تنازعهم، ولكن حكم عما أمر الله، وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من

اللامة الدرع وجمعها لوم على مثال فعل، وهذا على غير قياس يقال: قد استلام الرجل إذا لبسها، فهو مستليم.

وَمِنْهَا: أَنّه حرم عليه أن يتزوج كتابية، لأن زوجاته أمهات المؤمنين. قال الله تعالى: ﴿ النّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ (٩٠٠) وقال حلّ من قائل: ﴿ يَا أَيْهَا النّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ (٩٠٠)

أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه الى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر: كيف تقاتل؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله الا الله؛ فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها". فقال أبو بكر: والله لاقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر الى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، وأرادوا تبديل الدين وأحكامه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا أم شباباً، وكان وقافاً عند كتاب الله عز وجل.

(أ) رواته ثقات.

(ب) درجته: إسناده صحيح.

(ج) تخريجه: البخاري كتاب الاعتصام بالسنة باب قول الله تعالى: ﴿وَأَمَرْهُم بِينَهُمُ ﴾ ج٨ ص١٦٢.

الدارمي كتاب الرؤيا باب الرؤيا لا تقع مالم تعبر ج١ ص ٥٢٦ نحوه.

مسند أحمد ج٣ ص ٣٥١ نحوه.

٤٩٠)- الأحزاب الآية ٦.

أَزْوَاجَكَ اللاَتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَ ﴾ يعني مهورهن، وهن الذين (٤٩١) كانوا معه ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ ﴾ يعني: من الفيء والغنيمة بحكم الشرع. ﴿وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ ﴾ أن يتزوجهن

قال البخاري: حدثنا أبي عن هلال بن على عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم" ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾. فأيما مؤمن ترك مالاً فلورثته وعصبته من كانوا، وان ترك ديناً أو ضيعاً فليأتني فأنا مولاه" ﴿وَأَزُواجِهُ أُمُهَاتُهُمُ ﴾ أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم الى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. وقد روى : عن أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم انهما قرآ: ﴿ النِّي أُولَى بِالْمُؤْمِنِينِ مِن أَنْفُسُهُم وأزواجه أمهاتهم وهو أبِّ لهم﴾ وهذه قراءة شاذة. (تفسير ابن كثير ٢٩/٣). الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن وهي الأجور. كما قاله مجاهد وغير واحد ﴿وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، أي وأباح لك التسري مما أخذت من المغنم، وقد ملك صفية وجويرية فاعتقهما وتزوجهما، وملك ريحانة بنت شمعون المضرية ومارية القبطية أم ابنه ابراهيم عليهما السلام. (نفس المرجع السابق ٩٩/٣ - ٥٠٠). ولاية النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أمور الدين والدنيا فيحب عليهم أن يكون أحب اليهم من أنفسهم وحكمه أنفذ عليهم من حكمها وحقه آثر لديهم من حقوقها وشفقته عليهم اقدم من شفقتهم عليها وان لا يتبعوا ما تدعوهم اليه نفوسهم ويتبعوا كلما دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (تفسير الكشاف ٢٥١/٣). ٢٠١٠) – الأحزاب الآية ٦ "وهن الذين كانوا معه" هكذا في كل النسخ والصواب "وهن اللائي كن معه".

يعني نساء عبد المطلب ﴿وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ ﴾ يعني بني زهرة ﴿اللاّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ (الأحزاب الآية ٥٠) فمن لم يهاجر منهن لم يحل له نكاحها.

ومن السنة ما ثبت في صحيح البخاري عن عمار (٤٩٧) بن ياسر، أنّه خطب بالكوفة لما بعثه على رضي الله عنه يستنفرهم لقتال

الذين يعذبون بمكة ليرجعوا عن دينهم ، حرقه المشركون بالنار، وشهد بدراً ولم الذين يعذبون بمكة ليرجعوا عن دينهم ، حرقه المشركون بالنار، وشهد بدراً ولم يشهدها ابن مؤمنين غيره وشهد أحداً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه الطيب المطيب، عن عمرو بن ميمون قال أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به ويمر يده على رأسه ويقول: يا نار كوني برداً وسلاماً على عمار كما كنت برداً وسلاماً على إبراهيم عليه السلام. (أحرجه الترمذي رقم ٣٧٩٩).

وعن عثمان بن عفان قال: أقبلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بيدي نتماشى في البطحاء حتى أتينا الى أبي عمار وأمه – وهم يعذبون – قال ياسر الدهر هكذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر، اللهم اغفر لآل ياسر: قال: وقد فعلت. (احرجه الطبراني).

عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت الهتهم بخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف تجد قلبك؟ قال أحد قلبي مطمئناً بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. (أحرجه ابن أبي حاتم والطيرفي في تفسيره في كلامه عن الآية ١٠٦ من سورة النحل "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان).

أصحاب الجمل فقال: "إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فِي الدُنْيَا وَالآخِرَةِ وَلكِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عنها. اللهُ ابْتَلاَكُمْ لِتَتَّبِعُوهُ أَوْ إِيَّاهَا (٤٩٨)" يعني عائشة رضي الله عنها.

وَمِنْهَا: أنَّه كان عليه قضاء دين من مات من المسلمين:

ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة أن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (١٩٩٠) أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِي مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ".

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن عماراً ملئ إيماناً من قرنه الى قدمه. (أخرجه البزار عن عائشة).

وعن علي قال جاء عمار يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له: مرحبا بالطيب المطيب. (أخرجه الترمذي في مناقب عمار).

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ان الجنة تشتاق الى ثلاثة. (أخرجه الترمذي برقم ٣٧٩٨) على وعمار وسلمان( صفوة الصفوة ٢٤٢/١ - ٤٤٤).

دوم الحديث في البخاري "حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم سمعت أبا وائل قال: لما بعث علي عماراً الى الكوفة يستنفرهم خطب عمار فقال: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها".

(أ) رواته ثقات.

(ب) درجته: إسناده صحيح.

(ج) تخريجه: (١) البخاري كتاب فضائل الأصحاب باب فضل عائشة رضي الله عنها ٢٢٠/٤.

٤٩٩)- الحديث:

وله طرق في الصحيحين، منها: حديث أبي هريرة عن النبيً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلاَّ وَأَناْ أَوْلَى بِهِ فِي الدُنْيَا وَالآخِرَةِ اِقْرَأُوا إِنْ شِئتُمْ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عصْبَتُهُ مَنْ كَانُوا، فَإِنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَلْيَاتِي، فَأَناْ مَوْلاَهُ".

وَمِنْهَا: أَنَّ الله تعالى نهاه أَن يمد عينيه إلى زينة الدنيا فقال حل من قائل: ﴿ وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ (طه ١٣١) يقول الله عز وجل لنبيه

أ- رواته: ثقات

ب- درجته: اسناده صحيح.

جـ تخريجه: ١- البخاري كتاب تفسير القرآن باب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ٢٢/٦ نحوه. وحرجه في كتاب الفرائض ٨/٨.

مسلم كتاب الفرائض باب من ترك مالاً فلورثته ١٢٣٨/٢ حديث ١٥ (١٦١٩) نحوه.

مسند أحمد ٧٤/٦ وخرجه في ٧٤/٦ مثله.

د- المفردات:

فليرثه عصبته: العصبة - واحدة العصب قوم الرجل الذين يتعصبون له.

أو ضياعاً: أي أولاداً ذوي ضياع – يعنى لا شيء لهم.

فأنا مولاه: أي وليه وناصره.

"")-لا تنظر إلى ما متعنا به أصنافاً من الكفار من نعيم الدنيا وبهرجها الخادع ولا إلى هؤلاء المترفين وأشباهم وما هم فيه من النعيم فإنما هي زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم

عمّد صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم ولا تنظر إلى ما جعلنا للمعرضين عن آيات ربهم متعة في حياتهم الدنيا لنختبرهم فيما متعناهم به فيان ذلك فان يضمحل، فعزاه بقوله سبحانه: ﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾، ثمّ عزّاه عن ذلك بما عوضه بدل الفتنة من الخير الباقي الكامل، فلا فتنة، فقال تعالى: ﴿وَرِزْقُ رَبّك خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ أي ورزق ربّك الذي وعدك أن يرزقكه في الآخرة خير لك مما متعناهم به من زهرة الحياة الدنيا، وهو زينتها الذي يرزق عند الرؤية يعني حير وأبقى أي أدوم، لأنه لا انقطاع له، فكان صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا رأى شيئاً يعجبه قال: " لَبَيْكَ إِنَّ العَيْشَ فَكَان صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا رأى شيئاً يعجبه قال: " لَبَيْكَ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ "(١٠٥)، ومعنى لبيك: أنا مقيم على طاعتك، ونصب

بذلك وقليل من عبادي الشكور، قال مجاهد: أزواجاً منهم يعني الاغنياء فقد آتاك خيراً مما آتاهم كما قال في الآية الاخرى ﴿ ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك﴾ الآية وكذلك ما ادخره الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم لا يحد ولا يوصف كما قال تعالى ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ ﴿ ورزق ربك خير وأبقى ﴾ قال المفسرون الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته لأنه عليه السلام كان أزهد الناس في الدنيا وأشد رغبة فيما عند الله تعالى. (ابن كثير ١٧١/٣).

٠٠١)- - الحديث:

أ- رواته: ثقات

ب- درجته: اسناده صحيح.

على المصدر كقولهم حمداً لله وشكراً وكان حقه أن يقال لبّا لك، وتنّى على معنى التأكيد أي: البابابك بعد الباب واقامة بعد اقامة قال الخليل: هو من قولك دار فلان تلب داري أي تحاذيها أي: أنا مواجهك بما تحب إجابة لك ، والياء للتثنية وفيها دليل النصب للمصدر قال أبو عبيد لبّ لغة ، ويقال ألبّ بالمكان اقام به ولزمه.

وَمِنْهَا: أَنّه لم يكن له أن يقول شعراً ولا أن يتعلمه قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ فَنفى الله عز وجل عنه بهذا القول الصادق أنّه شاعر، وللعلماء بالتأويل أقوال: فقيل النفي عام في صنعته وحكايته، وهذا عندي فيه نظر لأنّه قد ثبت عنه في

ح تخريجه: ١- البخاري كتاب مناقب الأنصار باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة حـ ٤ ص ٢٢٥ إلا أنه لم يذكر كلمة "لبيك" وما حاء بلفظ "لا عيش إلا عيش الآخرة.

٢- مسلم كتاب الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب وهي الخندق حـ ٢ ص ١٤٣١ وأوردها بلفظ ما جاء في البخاري في نفس الحديث.

٣- ابن ماجه كتاب المساجد والجماعات باب يجوز بناء المساجد جـ ١ ص ٢٤٥
 وذكره بلفظ الا ان العيش عيش الآخرة. حديث ٧٤٢.

د- المفردات: "لا عيش إلا عيش الآخرة" أي لا عيش باق أو لا عيش مطلوب".

الصحيحين من رواية عبد الملك عن سفيان: "أَصْدَقُ كُلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةً لَلَهُ بَاطِلُ" (٢٠٠٠). شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبَيدٍ: أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ" (٢٠٠٠).

فهذه حكاية بعض شعر لبيد فيجوز أن يسمع الشعر فيحكيه لما ثبت في صحيح السنة، فالمنفي عنه صنعة الشعر، وقد أجمع أهل العقد والحل، وهذا الإجماع أيضاً جار على مقتضى العقل أنّ من حفظ مائمة

الحديث:

أ- رواته: ثقات

ب- درجته: اسناده صحيح.

ج تخريجه: البخاري كتاب الأدب باب ما يكره ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه وقوله تعالى: ﴿والشعراء يتبعهمُ الغاوون ألم ترَ أنهمَ في كلِّ واد يهيمونَ وأنهم يقولونَ ما لا يفعلونَ... ﴾ الآيات جـ ٧ ص ١٠٧ وأخرجه في كتاب مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية. جـ ٤ ص ٢٣٦. وفي كل من الروايتين عن سفيان عن عبد الملك وليس العكس/ع (٢) مسلم.

الترمذي كتاب الأدب با ب ما جاء في إنشاد الشعر جه ٥ ص ١٤٠ حديث ٢٨٤٩ غوه.

ابن ماجه كتاب الأدب باب الشعر جـ ٢ ص ١٢٣٦ مثله. مسند أحمد جـ ٢ ص ٢٤٨ نحوه.

١٠٠٥) - لفظ الحديث في البحاري "حدثنا محمد بن بشار ابن مهدى حدثنا سفيان عن عبد الملك حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضى الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: "ألاكل شيء ما خلا الله باطل . وكاد أمية بن الصلت أن يسلم".

ألف بيت فصاعداً لا يسمى شاعراً حتى يعمل الشعر وينظمه ويقفيه، لأنّ الشعر هو كلام نمّقته العرب وحسّنته باطراد القوافي، واعتدال الوزن، وإصابة المعاني، إلاّ أنّه قد يخلو من إصابة المعاني ويسمى شعراً، ويسمى القائل لذلك شاعراً لأنه يشعر لما لا يشعر به غيره.

وقولهم ليت شعري أي ليتنى أعلم، أو ليت علمي هل يكون كذا، واللذي أنشد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدر البيت وسكت عن عجزه، ففي الصحيحين عن أبي هريرة "أَصْدَقُ كَلِمَةٍ (٥٠٣) قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبَيْدٍ.

أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خلاَ اللهُ بَاطِلُ وَكُلُّ نَعِيمٍ لاَ مَحَالَةَ زَائِلُ

<sup>&</sup>quot;") - كلمة: المراد بالكلمة هنا القطعة من الكلام. "لبيد" هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري من شعراء الجاهلية، ومن أصحاب المعلقات السبع باجماع الرواة. وقد جاء وفد من بني عامر إلى المدينة وكان فيهم لبيد فأسلم أعضاء الوفد كلهم وأسلم لبيد وسكن في المدينة.

وله شعر كثير في الاسلام، ولكنه لم يجر على المنهج المألوف بل جاء عرضاً في حياته لم يتكسب به و لم يفاخر ، ولا وقف شعره في سبيل الدعوة الاسلامية كحسان بن ثابت، وعبدالله ابن رواحة، وكعب بن مالك. المعلقات السبع شرح الزوزني بتصرف ص ١١٢. "هو القائل عندما أسلم:

الحمد الله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسبت من الاسلام سربالا باطل: المراد بالباطل الفاني المضمحل.

وينشد أيضاً عجز البيت ويسكت عن صدره لما رويناه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتمثل: وَيَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ - وصدر البيت:

سَتُبْدِي لَكَ الأَيَامُ مَا كُنْتَ جَاهِلاً

وأمّا البيت التام فإنه لم ينشده على وزنه، ولا يصبح بوجه أنّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنشد أبياتاً تامة قط (أن فإن قالوا قد ثبت في الصحيحين، عن حندب بن سفيان البجلي، أنّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في بعض المشاهد وقد دميت أصبعه فقال: هَلْ أَنْتِ إِلاَّ أَصْبَعٌ دُمِيتٍ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ

،،،)- الحديث:

أ- رواته: ثقات

ب- درجته: اسناده صحيح.

حـ تخريجه: ١- البخاري كتاب الجهاد والسير باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله حـ ٣ ص ٢٠٤ بلفظه (أخرجه في صحيحه في كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه - ج ٧ ص ١٠٧ بلفظه.

مسلم كتاب الجهاد والسير باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين. حديث ١١٢ (١٧٩٦) حـ ٢ ص ١٤٢١ لفظه.

مسند أحمد جد ٤ ص ٣١٢ بلفظه.

د- المفردات:

دميت: "أي جرحت وخرج منها الدم.

"ما لقيت": لفظ (ما) هنا بمعنى الذي أي الذي لقيته محسوب في سبيل الله.

قلنا هذا مشطور الرجز والمشطور ما ذهب شطره، وقد الحتلف فيه فقيل: عروضه موجودة، ولا فيه فقيل: عروضه موجودة، ولا ضربه موجود ولا عروض له، وقال بعضهم: عروضه الجزء الأول وضربه الجزء الثاني، والكلام عند العروضيين فيه يطول.

والرجز مأخوذ من رجز البعير إذا اضطرب فخذاه عند القيام، وسمي بذلك لأنّ العرب ترجز به عند اللقا والسقا وغير ذلك، وقيل: هو من رجزت الناقة إذا أصابتها رعدة عند قيامها، فالمرتجز كأنّه مرتعد عند إنشاده لقصر الأبيات، وقيل: هو من رجزت الجمل إذا عدلته بالرجازة، وهو كساء يجعل فيه أحجار ويعلق بأخرى جانبي الهودج إذا مال ليعتدل، وكذلك الرجز في النظم أشطاراً معتدلة، والرجاز أيضاً شعر أو "وصف"(٥٠٠) يعلق على(٢٠٠) الهودج يزين به وهو مبنى على:

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن ستفعلن ستة أجزاء وله عروضان وخمسة أضرب والكلام فيه يطول.

<sup>°°°)-</sup>في (١) "صوف" وهو الصحيح.

٠٠٦ ) - هذه العبارة من قوله: "إذا مال ليعتدل. إلى قوله " يعلق على " ساقطة في "ب".

وهذا الرجز قديم تمثل به النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكذلك جرى على لسانه المقدّس ما قاله يوم حنين على ما ثبت في الصحيحين.

أَناْ النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَناْ ابْنُ (٢٠٠٠) عَبْدِ الْمُطَّلِبْ وهو من منهوك الرجز، والمنهوك ما ذهب ثلثاه

فشاهده: يا ليتني فيها جدع

تفعيله: مستفعلن مستفعلن

مضارعه: طيف ألم بذي سلم.

والرجز (٥٠٠) لا يكون شعراً وإنما هو كالكلام المسجع (٥٠٠)، وانما يقال لصانعه: فلان الراجز ولا يقال الشاعر، ويقال: أنشد رجزاً، ولا يقال: أنشد شعراً، وأما الوزن الذي فيه: ففي القرآن العزيز المنزه عن الشعر بالكلام المعجز اللفظ (٥١٠) الوجيز الألفاظ موزونه، وليست

۰۰۷)- في أو ب سقطت (ابن).

<sup>°</sup>۰۸) – الرجز: رجز رجزاً. أنشد شعراً من بحر الرجز، فهو راجز ورجاز.

<sup>°</sup>۰۹) - الكلام المسجع: هو توافق فاصلتين أو أكثر.

<sup>°</sup>۱۰)- اللفظ الوجيز: الكلام قل في بلاغه.

بشعر بالإصفاق (۱۱۰ والإجماع، ومن قال: إنّها شعر ولم يتب قتل في جميع الأصقاع (۱۲۰ والبقاع (۱۳۰ ).

ومنها" أنه كان يؤخذ (١٤) عن الدنيا عند تلقّي الوحي وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ منها.

ثبت في الصحيحين عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، أنّه كان يقول لعمر: "ليتني أرى رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حين ينزل عليه الوحي فلما كان النبيّ بالجعرانة وعلى النبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثوب قد أظل عليه معه فيه ناس من أصحابه فيهم عمر ، إذ جاءه رجل عليه جبه متضمخ بطيب، فقال: يا ر سول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في حبّة بعدما تضمّخ واطّيب، فنظر إليه النبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ساعة ثم سكت، فحاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعالى، فجاءه يعلى فأدخل رأسه فإذا النبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بن أمية تعالى، فجاءه يعلى فأدخل رأسه فإذا النبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن العمرة آنفاً ؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال النبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ:

٥١١)- الأصفاق: يقال: أصفقوا على قول واحد، أي أجمعوا عليه.

١٢°)- الأصقاع: النواحي.

<sup>&</sup>quot; " ) – البقاع: جمع بقعة – وهي القطعة من الأرض، يقال: "فلان حسن البقعة عند الأمير" أي المنزلة.

١٠٥٥ عن الدنيا: أي يغيب عنها.

"أَمَّا الطِّيبُ الذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الجُبَّةُ فَانْزَعْهَا، ثُمَّ المُنعُ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعْ فِي حَجِّكَ (١٥٥) "وله طرق وزيادة ألفاظ في الصحيحين.

،۱°)- - الحديث :

أ- رواته: ثقات

ب- درجته: اسناده صحيح.

جه تخريجه: البخاري كتاب فضائل القرآن باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب جه تخريجه: البخاري كتاب فضائل القرآن باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب جه معله.

مسلم كتاب الحج باب يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه جد ١ ص ٨٣٦ وحديث ٢، ص ٩، ص ٥، و ديث ٥ من نفس المرجع نحوه، الا انه رواه بطرق وزيادة الفاظ.

د- المفردات:

الجعرانة: فيها لغتان مشهورتان - أحدهما - إسكان العين وتخفيف الراء ، والثانية إسكان العين وتشديد الراء. والأول أفصح، وهي ما بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب.

متضمخ بطيب: أي متلوث به مكثر منه.

يغط: قال في المصباح غط النائم يغط غطيطاً من باب ضرب تردد نفسه صاعداً إلى حلقه حتى يسمعه من حوله، وسبب ما طرأ عليه صلى الله عليه وسلم من احمرار الوجه والغطيط حالة الوحي ثقله: وشدته قال الله تعالى: ﴿إِنَا سَنَلْقِي عَلَيْكَ قُولًا تُقَيّلاً ﴾.

ثم سري عنه: أي أزيل ما به وكشف عنه.

في عمرة: العمرة – الزيارة لبيت الله الحرام بشروط مخصوصة، مذكورة في الفقه.

الجعرانة هي ما بين مكة والطائف وهي، إلى مكة أقرب، أصحاب الحديث يشددون، وأهل الأدب يخطئونهم ويخفّفون، وكلاهما صواب. قال ابن المديني (١٦٥) فيما حكاه الإمام اسماعيل ابن اسحق: أهل المدينة يثقلون (الحديبية) وأهل العراق يخففونها، ومذهب شيخنا العالم أبى اسحق التثقيل، وكان يقول لنا: أهل المدينة اعرف

وبرع في هذا الشأن وصنف وجمع ، وساء الحفاظ في معرفة العلل، ويقال: ان تصانيفه بلغت مائتي مصنف.

حدث عنه أحمد بن حنبل وأبو يحي صاعقة، والزعفراني وأبو بكر الصاغاني وأبو عبد الله البخاري وأبو خاتم، وحنبل بن اسحاق. قال أبو حاتم الرازي: كان ابن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل، وكان أحمد بن حنبل لا يسميه، انما يكتبه تبحيلاً له ما سمعت أحمد سماه قط. قال أبو قدامة السرخسي: سمعت علياً يقول: رأيت كأن الثريا تدلت حتى تناولتها. قال أبو قدامة: صدق الله رؤياه. بلغ في الحديث مبلغاً لم يبلغه أحد. سيرة اعلام النبلاء ١ / ١ ٤ - ٢١.

ببلادهم، ومذهب الأصمعي تخفيف الجعرانة ، وسمع من العرب من يثقلها.

وقوله: "متضمّخ بطيب" أي متلطّخ، وقوله: "يغطّ" الغطيط صوت يخرجه النائم مع نفسه، والبرمة تغط أي تغلي غلياناً له صوت، وقوله: "ثم سري عنه" بالتخفيف والتثقيل أي كشف عنه ما أصابه من غشية أو خوف أو غيره، وانما هذا لما غمره من ثقل الوحي ومشاهدة الملأ الأعلى، وما رأى من آيات ربّه الكبرى، فإذا ارتفع الوحيي رجع إلى حال البشرية صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً.

## شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه

وَمِنْهَا: أَنّه لم يكن له أن ينهزم، ولا يليق به ذلك، لأنّه من كيد الشيطان، ومن تخييله أنّ الأجل يستأخر به، وليس استئخار الآجال بالاحتيال، والقدر نافذ على كل حال.

ومن نسب إلى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه انهزم (١٧٥) وهـو جاهل بنقيصة الانهزام، فإنّه يزجر عن ذلك، ولو أدب عليه لكان أهلاً لذلك، لإقدامه على الكلام في مثل هذا بغير علم، هذا إذا كان حاكيـاً

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة دلت على شجاعته وإقدامه فمن ذلك مبارزته في أحد لأبي بن خلف وقتله إياه، وثبوته صلى الله عليه وسلم يوم حنين حين انكشف عنه أصحابه وانصرفوا إلى الغنائم، وهذا غاية ما يكون من الشجاعة التامة، وأنه في هذا اليوم في حومة الوغى، وعلى بغلته وثبت أنها سريعة الجري ولا تصلح لفر ولا لكر ولا لهرب، ومع هذا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين، وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه، وعلماً منه أنه سينصره، ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الاديان [تفسير ابن كثير جـ ٢ ص ٢٤٣]، ومن ثم فإن من نسب الهزيمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد اقترف الما كبيراً - قال الطبري: الانهزام المنهي عنه هو ما وقع على غير نية العود، وأما الاستطراد للكثرة فهو كالتحيز إلى فئة [فتح الباري على صحيح البخاري جـ ١٦ ص ٢٤٢]. وقال حل من قائل "إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة كه ومن هنا أن من نسب الهزيمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الفرار بغير بنية العودة فقد استوجب الاستتابة.

أو ظانًّا أنَّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يكون داخلا حكم الأمة من إباحة الفرار لمن ارتد من الضعف، أو في القوة والجلد على القولين المعلومين في هذا وهذا إذا كان مبرأ من التنقص البتة. وأما إذا كان عارفاً بعيب الانهزام، أو نقيصته فإنه إن قصد بذلك تنقص النبيّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فحكمه القتل، وإن كان آثمًا نسب ذلك إليه في أكثر من الضعف قياساً على حكم الأمة، وأراد أن يقيم له صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ عذراً في ذلك بحسب سوء تخيل هذا القائل وفساد تصوره، فهذا من قطعيات الدين التي لا يسوغ فيها الاجتهاد الذي يخالف بعضه بعضاً كما في الفروع، بل الحق هاهنا في واحد عن حق ديني يجب عليه اعتقاده فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل إذا كان يأتيه كمتعمد الانتقاص من حيث سوى النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا المعنى مع أمته، وفضله عليهم يوجب أن لا يدخل في هذا الحكم متعمّد، فكما أنّ المتعمد للانتقاص من أول يقتل، فكذلك من لم يتب عندما يستتاب، إذ هو في هذه الحال كالمبتدئ بالتنقص فليفهم هذا.

وقال الإمام الفقيه القاضي أبو عبد الله بن خلسف بن سعيد بن وهب، يعرف بابن المرابط: من قال: إنّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هزم يستتاب، فإن تاب وإلا قتل (۱۸۰°)، لأنه تنقص، إذ لا يجوز ذلك عليه في خاصة، (۱۹۰) إذ هو على بصيرة من أمره، ويقين من عصمته، وانّما لم يكن هذا كالصيام وغيره من العبادات التي سُوّي فيها النبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع الأمّة، ثمّ تطوع هو بالزيادة كالوصال في الصوم (۲۰۰)، وما أشبه ذلك مما ألزمه نفسه من الزيادات في العبادات من أجل أنّ تلك العبادات برّ مختلف، وذلك المعنى الآخر نقص بحتنب، فافترقا من ها هنا.

والفرق أيضاً بين أن يخبر المحبر عن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنّه جرح وأوذي(٥٢١)، وأن يخبرعنه بأنه انهزم، أنّ الإخبار من الأذى، نقصه على المؤذي لا على المؤذّى، فصار المحبر منتقصاً لمن آذى النبيّ

ما من الله على الله على الله ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأن وصف النبي صلى الله عله وسلم بالانهزام يخالف نصوص القرآن الذي وعده الله فيه بالنصر قال تعالى: ﴿ إِنَا لِنَنْصِر رَسُلنَا وَالذِينَ آمَنُوا ﴾ الآية.

۱۹°)- في أو و ب "خاصته".

٥٢٠) - وأما الصيام وسائر العبادات مما يشترك فيه مع أمته ويزيد النبي صلى الله عليه وسلم بأمور خاصة كالوصال في الصوم، وفي حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل من المسلمين انك تواصل يا رسول الله قال: وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني .. الحديث.

<sup>°</sup>۲۱) - وأما ما حصل له من الأذى يوم أحد فليس فيه انتقاص في قدرته وشجاعته وإقدامه صلى الله عليه وسلم. /ع.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا له، والمخبر عنه بالانهزام منتقص له من حيث أنَّ الانهزام فعله كما أنَّ (٢٢٠) الأذى فعل المؤذي، فاعلم هذا كلّه، وخذه بفهم وجودة تصور.

فإن قيل: أليس فيه تغيب النبيّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الغار (٢٢٥) وظاهر بين درعين يوم أحد فأين هذا مما ذكرتم؟ قلنا: أمّا التغييب في الغار فإنه لم يكن له إذن في القتال (٢٤٥) بعد، وأمّا المظاهرة بين درعين فإنّما هو من باب الاستعداد للإقدام (٢٥٥)، وذلك أنّ المنهزم قد خرج من الإقدام جملة، والمبالغ في الاستعداد والاستظهار بالسلاح إنّما هو متوغل فيه ومحال له، وشتان بين من يحتال للفرار وبين من يحتال للإقدام، وقد قال أهل الحرب: إن صدم الشرّ بالشرّ أحزم (٢٦٥)، فجعلوا

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲°</sup>)- في أ و ب "أن" ساقطة.

<sup>°</sup>۲°)− اشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِذْ أَخرِجُه الذينَ كَفروا ثَانيَ اثْنينِ إِذْ هِمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لصاحبه لا تحزْن إِنَّ اللهُ معنَا﴾ (سورة التوبة آية ٤٠).

<sup>°</sup>۲۱) - وعدد المسلمين كان قليلاً وليس هناك استعداد لمواجهة الأعداء . /ع.

<sup>&</sup>quot; " ) - وفي القرآن لكريم ﴿ وَاعدُّوا لهم ما استعطتُمْ مِنْ قَوْقٍ ﴾ وان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القوة فقال: ﴿ الله إِنَّ القوةَ الرميُ ﴾ وفي هذا تربية للأخذ بالاسباب من غير اعتماد على خوارق العادات/ع.

وقال الشاعر في هذا المعنى:

والشر ان تلقهُ بالخير ضقتَ بهِ ذرعاً وإنَّ تلقهُ بالشرِّ ينحسم.

<sup>°</sup>۲۱م)–وهذا في بحال الحرب لا في غيره، لأن الاسلام يأمر بالعفو والصفح/ع.

ذلك حزماً، ولم يجعلوا الانهزام إلا ضعفاً ووهناً، فقد بان الفرق بينهما.

وأمّا ما ثبت في الصحيحين من قول أبي سفيان لهرقل ملك الروم حين سأله عن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: الحرب بيننا وبينه سجال(٢٧٠)، يعنى: مرة على هؤلاء ومرة على هؤلاء، مأخوذة

°۲۷)- لفظ الحديث في البخاري: ﴿حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخيرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادٌّ فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهو بايلياء فدعاهم في مجلسه، وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه، فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان قلت: أنا أقربهم نسباً. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على كذباً لكذبت عنه، ثم كان أول ما سألني عنه أنه قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا . قال: فاشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون قال : فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت: لا . قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم . قال: فكيف كان قتالكم إياه قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه . قال ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله

وحده ولا تشركوا به شيئاً، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها . وسألتك هل قال أخد منكم هذا القول ، فذكرت أن لا . فقلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا . قلت: فلو كان من آبائه من ملك ، قلت : رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال . فذكرت أن لا. فقد عرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس ايتبعونه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل ، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا ، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بم يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فان كان ما تقول حقاً، فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه لتحشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عيه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فاذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فان عليك إثم الأرسيين ﴿ويا أهل الكتابِ تعالوا إلى كلمةٍ سواء بيننا وبينكم أنْ لا نعبدُ إلا الله ولا نشركَ به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً منْ دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون.

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصحب، وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمرٌ أمرٌ ابن أبي كبشة أنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله على الاسلام، وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أسقف على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح خبيث النفس فقال بعض بطارقته : قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النحوم، فقال لهم حين سألوه إنى رأيت الليلة حين نظرت في النحوم ملك الحتان قد ظهر فمن يختين من هذه الأمة قالوا ليس يختن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن حبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استحبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا مختن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختن ، وسأله عن العرب فقال هم يختنون فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الايمان قال ردوهم علي، وقال إنى قلت مقالتي آنفاً الحتير بها شدتكم على دينكم فسحدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. ابو سفیان: هو صخر بن حرب بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف. هرقل: ملك الروم ولقبه قيصر كما يلقب ملك الفرس كسرى. ركب: جمع راكب كصحب وصاحب.

في المدة: يعني مدة الصلح بالحديبية.

في مجلسه: أي مجلس ملكه وعليه التاج.

ترجمانه: الترجمان - المعبر عن لغة بلغة.

وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة: معناه يبتليهم الله بذلك ليعظم أحرهم بكثرة صبرهم وبذلهم وسعيهم في طاعة الله تعالى.

سحال: أي نوباً. نوبة لنا ونوبة له وأصله ان المستقين بالسحل وهي الدلو الملأى يكون لكل واحد منها سحل.

اشراف الناس: يعني باشرافهم كبارهم وأهل الأحساب فيهم.

بشاشة القلوب: يعنى انشراح الصدور، وأصلها اللطف بالانسان عند قدومه وإظهاره السرور برؤيته يقال: بش به وتبشبش.

العفاف: الكف عن المحارم وخوارم المروءة ، وقيل: العفة الكف عما لا يحل ولا يحمد، يقال: عف يعف عفة وعفافاً وعفافة، وعفف واستعفف والأنثى عفيفة وجمع العفيف أعفة وأعفاء.

بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائد منها: دعاء الكفار إلى الاسلام قبل قتالهم، ومنها استحباب تصدير الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافراً.

الأرسيين: وقد اختلف في ضبطها، والمراد بهم الفلاحون والزراعون، ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك، ونبه بهؤلاء لأنهم أسرع انقياداً فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا.

فلما قال ما قال: يحتمل أن يشير بذلك إلى الأسئلة والأجوبة، ويحتمل أن يشير بذلك إلى القصة التي ذكرها ابن الناطور بعد، والشمائر كلها تعود إلى هرقل.

الصحب: اختلاط الأصوات في المخاصمة.

لقد أمر: بفتح الهمزة وكسر الميم: أي عظم.

من مساحلة المستقين على البئر بالدلاء أي المتداولين. فقال له هرقل: وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم، فزعمتم أنّه قد فعل، وأنّ حربه وحربكم تكون دولاً يدال عليكم المرة وتدالون عليه الأحرى، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، فكلام هرقل هو مأخوذ ومنتزع مما وقع في كتبهم، مع أنّ العادة حارية به ومشاهدة فيه، وفي الكتاب العزيز ضمان العاقبة في الدنيا والدّين.

ابن أبي كبشة: أراد به النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا كبشة أحد أحداده وعادة

العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض.

ملك بني الأصفر: هم الروم.

فما زلت موقنا: من محمد حتى أسلمت.

ابن الناطور: الطاء المهملة، وهو بالعربية حارس البستان.

- الحديث:

أ- رواته: ثقات

ب- درجته: اسناده صحيح.

جد تخريجه: البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي حد ١ ص ٥-٦ مسلم كتاب الجهاد والسير باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الاسلام جد ٢ ص ١٣٩٥-١٣٩٥ نحوه.

ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب في: كم يستحب ختم القرآن حديث ٥ ٣٤٥ جد ١ ص ٤٢٧. وللحديث شاهد في هذا الباب من حديث حذيفة في وفد ثقيف جاء فيه لفظ "كانت سحال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا".

أمّا في الدنيا، ففي قوله تعالى مخبراً عن موسى على نبينا وعليه السلام: ﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْضَ للهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (الأعراف ١٢٨) هذا في الدنيا، وأمّا في الدّين فقوله حلّ من قائل: ﴿تِلْكَ اللَّالُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِللَّايِنَ لا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (المقصص ٨٣) وإذا كانت العاقبة لمن ليس بنبي من للمُتَّقِينَ ﴾ (١٢٥)

ذلك حين قال فرعون: سنقتل ابناءهم فجزعوا منه، وتنجزوا وعد موسى فأخذ يسكنهم ويسليهم ويعدهم النصرة عليهم ويذكر لهم ما وعد الله بني اسرائيل من إهلاك القبط وتوريثهم أرضهم ودياهم. واصبروا على ما يفعل بكم وأطمعهم موسى أن يعطيهم الله أرض فرعون وقومه بعد هلاكهم. [زاد المسير في علم التفسر 7/٥٤].

وما فرعون وقومه إلا نزلاء فيها، والله يورثها من يشاء من عباده وفق سنته وحكمته، ولا يخيل للناظرين أن الطاغوت مخلد في الأرض مكين فيها غير مزحزج عنها، فصاحب الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم منها. "والعاقبة للمتقين" طال الزمن أو قصر ولا يخايل لهم تقلب الذين كفروا في البلاد فيحسبونهم باقين. [في ظلال القرآن ١٣٤٣/٣].

وهذا محمول فيما إذا أراد بذلك الفحر والتطاول على غيره، فان ذلك مذموم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنه أوحى إلي أن تواضعوا حتى لايفخر أحد على أحد على أحد على أحد" وأما اذا أحب ذلك على سبيل التحمل فهذا لا بأس به، فقد ثبت أن رحلاً قال يا رسول الله إني أحب أن يكون

۲۸°)-تفسير الكشاف ۲/٥٠/.

المتقين، فأحرى أن تكون للأنبياء والمرسلين. وأمّا الابتسلاء للرسل من قبل ذلك، فلإحراء الله تعالى العادة في الدنيا بمقاسات البلوى، فلا يكون في المساعي نجح، إلا من بعد جهد وكدح، ولا يكون وفد مجمع إلا بشمل مبدد، ولا نوم مسكن إلا بنوم مشرد، ولا بد دون العسل من النحل اللواسع، وكم دون الأمل من العوائق والموانع، ومن بلغ إلى أدنى أمل أو أنال (أنذرا(٢٩٥) وطن) فاسأله كم تجرع قبله من صاب أو صبر، هذا في المحاولات التي تختص بكل إنسان في نفسه.

ردائي حسناً ونعلي حسنة أفمن الكبر ذلك؟ فقال: "لا" ان الله جميل يحب الجمال". [ابن كثير ٤٥٣/٣].

<sup>°</sup>۲۹) في (أ) أنزر وطن. وفي (ب) انزر وظن.

<sup>&</sup>quot; " )- هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده ﴿ولكن ليبلو بعضكم ببعض﴾ أي ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الاعداء ليختبركم، وليبلو أخباركم كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي - آل عمران وبراءة في قوله تعالى: ﴿أَمْ

ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير، وأمّا ما كان في حرب النبيّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ذلك السّجال ففيه إشكال، أما مساجله الإصابة، فقد كانت بين النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبين الكفار، كما كانت بين أصحابه وبينهم على ما ثبت في صحيح الآثار.

وَمِنْهَا: مَا ثَبَتَ فِي صحيح مسلم، عن أنس (١١٣) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ فَجَعَلَ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: "كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا يُسْلِتُ الدَمَ عَنْهُ وَيَقُولُ: "كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رُبَاعِيَّتُهُ وَهُو يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ ؟. فَأَنْزَلَ اللهُ عزَّ و جلَّ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءُ﴾.

ولقد اتفقا في الصحيحين على إخراج حديث سهل بن سعد الساعدي، وهو ما رواه عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه أنّه سمع سهل بن سعد يسأل عن حرح رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يوم أحد، فقال: حرح وجه رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وكسرت

حسبتم أن تدخلُوا الجنةَ ولما يعلم اللهُ الذينَ جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. [ابن كثير ١٧٤/٤].

<sup>&</sup>quot;لانتصر منهم" ببعض أسباب الهلاك من خسف أو رجعة أو صاحب أو غرق أو موت جارف، ولكن أمرهم بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوا ويصبروا حتى يستوجبوا الثواب العظيم ، والكافرين بالمؤمنين بأن يعالجهم على أيديهم ببعض كما وجب لهم من العذاب. [تفسير الكشاف ٣١/٣٥].

رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالجن، فلمّا رأت فاطمة أنّ الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رماداً، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم وله طرق في الصحيحين (٢١٠).

وما يشبه ذلك لأنّ العصمة إنما وجبت لهم في عقولهم وأديانهم، وأمّا أبدانهم فإنهم مبتلون فيها، ويخلص إليهم بالجراحة والضرب

°۲۱) – الحديث:

أ- رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيح.

جه تخریجه:

البخاري كتاب الجهاد والسير باب لبس البيضة ٢٢٩/٣ نحوه.

مسلم كتاب الجهاد والسير باب غزوة أحد ١٤١٦/٢ لفظه حديث ١٠١ (١٧٩٠). ابن ماجه كتاب الجهاد باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى ٩٣٤/٢ نحوه.

د- المفر دات:

"رباعيته" هي بتخفيف الياء وهي السن التي تلي الثنية من كل حانب وللانسان أربع رباعيات.

"هشمت البيضة" أي كسر ما يلبس تحت المغفر في الرأس قال الفيومي: الهشم كسر الشيء اليابس والأجوف.

"يسكب عليها بالجن" أي يصب عليها بالترس.

"فاستمسك الدم" أي انحبس وانقطع.

والسموم والقتل، وقد كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحرس حتى أنزل الله تبارك وتعالى: ﴿وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ (٣٢٠) وكان نزولها بآخره، قبل موته بيسير، لأنها نزلت في سورة المائدة.

وأمّا المساحلة في الهزيمة فإنّما كانت بين أصحاب النبيّ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم ينهزم فقط. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم ينهزم فقط. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وأجمعوا على صحته.

(°۲۲°) عن أبي اسحق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله بن أبي شعيرة بضم الشين قال: جاء رجل إلى السبراء فقال: أكنتم وليتم يـوم

۲۲°)- المائدة الآية ۲۷.

۲۳°)- الحديث:

أ– رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيح.

جـ تخريجه:

البخاري كتاب المغازي باب قول الله تعالى: ﴿ يُومُ حَنِينَ إِذَا اعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ ...

الآية ه/٩٨-٩٩ نحوه وخرجه في غير هذا المكان بروايات مقاربة.

مسلم كتاب الجهاد والسير باب في غزوة حنين ١٤٠١/٢ لفظه. وله أكثر من رواية.

د- المفردات:

كأنها رجل في حراد: أي كأنها قطعة من حراد، قال في النهاية: الرجل بالكسر الجراد الكثير. فانكسفوا: أي انهزموا وفارقوا صفوفهم وكشفوها.

حنين يا أبا عمارة فقال: أشهد على نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما ولَّى، ولكنه انطلق إخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن، وهم قوم رماة، فرموهم برشق من نبل كأنها رحل من حراد، فانكشفوا فأقبل القوم إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو سفيان بن الحارث يقود بغلته فنزل ودعا واستنصر وهو يقول:

"أَناْ النَّبِيُّ لاَ كَذِب أَناْ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب".

إذا احمر البأس: احمرار البأس كناية عن شدة الحرب واشتعالها، واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة، أولاستعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجمر. "أنا النبي لا كذب" أي أنا النبي حقاً فلا أفر ولا أزول.

يرشق: الرشق بالكسر - هو اسم للسهام التي ترميها الجماعة دفعة واحدة.

اخفاء من الناس: اي الذين ليس معهم سلاح يثقلهم.

حسرا: الحاسر الذي لا درع له ولا مغفر.

واستنصر: أي دعا الله بالنصر فنصره الله تعالى إذ رماهم بالتراب- أنا النبي لاكذب .

قال ابن الثنى في قوله: "أنا النبي لا كذب"

كان بعض أهل العلم يقول بفتح الياء من قوله: لا كذب ليخرجه عن الوزن، وقد

أجيب عن مقالته صلى الله عليه وسلم هذا الرجز بأجوبة:

أنه نظم غيره وأنه كان في – أنت النبي لا كذب أنت ابن عبد المطلب فذكره. بلفظ أنا في الموضعين.

أنه هذا رجز وليس من أقسام الشعر.

أنه لا يكون شعراً يتم قطعه وهذه كلمات يسيرة ولا تسمى شعراً.

أنه خرج موزونا ولم يقصد به الشعر وهذا أعدل الأقوال. [فتح الباري على صحيح البخاري جـ ١٦ ص ١٤٣].

"اللّهُمَّ نَصْرَكَ". زاد أبو خيثمة ثم وصفهم، قال البراء: كنّا والله إذا أحمر البأس: نتّقي به وإنّ الشجاع منّا الذي يحاذي به: يعني النبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفي رواية يحاذيه أي يدانيه، ويقرب منه، وأصل المحاذاة: (المقابلة).

قَالَ ذُو النَّسَبَيْنِ أَيَّدَهُ الله: السبراء (٢٥٠) هـ و ابن عـازب صاحب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بني الحارث بن الخزرج مـات أيـام مصعب بن الزبير بالكوفة، بعدما شهد مع علي بن أبـي طـالب الجمـل وصفين والنهروان، وكان فارساً شجاعاً حافظاً للحديث، عالماً بأخبار

<sup>&</sup>quot;البراء بن عازب بن الحارث بن عدى بن جسم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو ابن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي يكنى أبا عمارة ويقال أبا عمرو، له ولابيه صحبة قال أحمد: حدثنا يزيد عن شريك عن أبي اسحاق عن البراء قال استصغرني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أنا وابن عمر فردنا فلم نشهدها، وقال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا شعبة عن أبي اسحاق سمع البراء يقول استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر ورواه عبد الرحمن بن عوسجه عن البراء نحوه، وزاد وشهدت أحداً، أخرجه السراج، وروى عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة غزوة وفي رواية خمس عشرة. اسناده صحيح وعنه قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممانية عشر سفراً، أخرجه أبو ذر الهروي وروى أحمد من طريق النوري عن أبي إسحق عن البراء قال: ما كل ما نجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا منه ، حدثناه أصحابنا وكان يشغلنا رعية الأبل، وقد روى عن البي صلى الله عليه وسلم جملة من الحاديث وعن أبيه وأبى بكر وعمر وغيرهما من أكابر الصحابة. [الاصابة ٢٧٨/١-٢٧٩].

غزوات رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زاهداً عابداً، والبرآ، بالمد في اللغة: آخر ليلة في الشهر والبرى بالقصر التراب، والبرا هذا يمهد ويقصر، وعازب فاعل من عزب أي بعد، والأحفاء المسرعون وكذلك الخفاف، وعند رواة البخاري أخفافهم وكله جمع خفيف، وقد قيل في أخفاف جمع خف، وفي غير الصحيحين من رواية أصحاب الأغربة كأبي إسحق الحربي، وأبي عبيد الهروي، في حديث البرا هذا انطلق جفاء من الناس، وحسر الجفاء هم سرعان النسا، شبههم بجفاء السيل وهو ما يرمي به من الغثاء والزبل، وأصله الهمز ثم لـين ، يقـال جفاتـه جفاه أي دفعته دفعة ، وأجفات القدرَ بزبدها إذا ألقتــه وقــال الله حــل تناؤه: ﴿ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ﴾ من حفا الوادي غثاؤه حفاه فرقمه على شاطئيه، والحُسّر الذين لا درع(٥٠٥) عليهم جمع حاسر، والرشق: الوجه من السهم إذا رمي القوم بأجمعهم دفعة واحدة يقال رمينا رشـقاً بكسر الرّاء وبالفتح، مصدر رشق بالسهم رشقاً، وقوله كأنّها رجل جراد، أي طائفة وجماعة من جراد، وهذا تشبيه حسن لأنه شبه كثرة النبال وتطايرها في الهواء بتطاير الجراد في كثرتها.

<sup>°°°)–</sup> في أو ب "لا دروع".

وقوله إذا احمر البأس البياس المتد الحرب، والبياس أيضاً شدة المرض، والبأساء الشدة في الأنفس والحال، والعرب تعبر بلفظ الاحمرار والحمرة عن شدة الأمر، فيقولون: موت أحمر أي شديد، وسنة حمراء أي شديدة، وحمارة القيظ وهو شدة حره، وقوله: نتّقي به يعني البرّاء، أنّ رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يتقدم لشجاعته وإقدامه، فيصيرون كأنهم متقون به أو كشيء يُتقى به ويُتحصن، لا أنّهم كانوا يتعمدون ذلك، بل كانوا يقونه بأنفسهم جهدهم (٥٣٧)، وقوله الذي: يادي به يقال: حاذيت الرجل أحاذيه إذا صرت بحذائه وقوله صلّى يادي وسَلّم؛

أَنَّا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَّا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَّا اللهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ رَجْز منهوك وَلَم على لسان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَـلَّمَ من ضروب الرجز إلاّ ضربان منهوك – ومشطور. (٣٨٠) قال الخليل بن

٣٦°)- في أو ب "الناس" وهو تصحيف.

<sup>&</sup>lt;sup>°۲۷</sup>) – وحدیث البراء له شاهد آخر حیث خرج أحمد فی مسنده فی هذا المعنی حدیث علی ابن أبی طالب – حدثنا زهیر عن أبی اسحاق عن حارثة بن مضرب عن علی رضی الله عنه قال: كنا إذا احمر البأس، ولقینا القوم اتقینا برسول الله صلی الله علیه وسلم فما یكون منا أحد أدنی من القوم منه.[مسند أحمد ۱۰۲/۱].

<sup>°</sup>۲۸) – المشطور: هو الذي ذهب نصفه وبقي النصف الآخر. مثاله ما هاج أحزاناً وشجواً قد شجا

ما هاج أح /زانن وشج/ ون قد شحا

أحمد، أمّا المنهوك منه والمشطور فليسا بشعر وما عـدا هذيـن النوعـين فهو شعر.

قَالَ ذُو النَّسَبَيْنِ أَيَّدَهُ الله: وقد تكلمنا على ذلك كله في خصائص رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هذا الكتاب فأغنى ذلك عن إعادته.

ولما انهزم المسلمون يوم حنين (٢٩٥) في سمع الأرض وبصرها بقي رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وجاءه العدو، وهو يلقى الرماح بصدره، وينتظر ما وعده الله به من تأييده ونصره، كما حدّثني غير واحد منهم: الشيخ الصالح أبو الحسن عبد الرحيم بن عبد الرحمن الجرحاني الشعري، (٢٤٠) قراءة مني عليه بمسجد الطور بشادياخ نيسابور، وقال: حدّثنا فقيه الحرمين أبو عبد الله محمد بن الفضل الصاعدي، سماعاً عليه سنة أربع وعشرين قال: حدثنا العدل أبو الحسن (٢٤٥) عبد الغافر بن محمد، سماعاً عليه قال: حدثنا الحاكم أبو

مستفعلن مستفعلن مستفعلن.

<sup>&</sup>lt;sup>۳۹</sup>)- حنين: واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً.

<sup>&</sup>lt;sup>، ٢</sup>°)- في أ وب " الشعرائي".

<sup>(1°)-</sup> الحافظ المفيد اللغوي الامام أبو الحسن الفارسي، ثم النيسابورى مصنف تاريخ نيسابور كتاب: "مجمع الغرائب" المفهم لشرح مسلم. "كان من أعيان المحدثين بصيراً باللغات فصيحاً بليغاً عذب العبارة، ولد سنة إحدى وخمسين واربعمائة، ولحق إحازة أبى سعيد الكنجرودي وجماعة، وأجاز له من بغداد أبو محمد الجوهري وسمع من جده

أحمد، قراءة عليه قال: حدثنا الفقيه أبو إسحاق، سماعاً عليه قال: سمعت الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج، سنة سبع و خمسين ومائتين يقول:

وحدّثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، قال: أخسرنا ابن وهب، قال: حدثني كثير بن

لأمه الاستاذ أبو القاسم القشيري، وأحمد بني منصور المغربي وأحمد بن عبد الرحيم الاسماعيلي وأبي حامد أحمد بن الحسن الأزهري، والفضل ابن المحب وأبي نصر عبد الرحيم بن علي التاجر، تفقه بامام الحرمين لزمه مدة أربع سنين، ورحل إلى خوارزم وإلى الهند، ثم ولي خطابة نيسابور وعاش ثمانياً وسبعين سنة "حدث عنه أبو سعد عبد الله بن عمر الصفار وطائفة، روى عنه أبو القاسم بن عساكر بالاجازة، مات سنة تسع وعشرون وخمسمائة. [تذكرة الحفاظ للذهبي ١٢٧٥/٤].

١٤٠٥)- الحديث:

أ- درجته: صحيح بسنده.

ب- تخريجه:

مسلم كتاب الجهاد والسير باب في غزوة حنين ١٣٩٨/٢-١٣٩٩ لفظه. حديث ٧٧-٧٧ (١٧٧٥).

مستد أحمد ٢٠٧/١.

د- المفردات:

"يركض بغلته" أي يضربها برجله على كبدها لتسرع.

أصحاب السمرة: هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان ومعناها ناد أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. رجلاً صيتاً : أي قوي الصوت. عباس بن عبد المطلب قال: قال عبّاس: شهدت مع رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فلم نفارقه، ورسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فلم نفارقه، ورسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفالة الجذامي، فلما التقى المسلمون والكفار ولّى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ أكفها إرادة أن لا تسرع، بلحام بغلة رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ أكفها إرادة أن لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ فقال رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ أكفها إرادة أن لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ فقال رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ فقال رسول (وكان رجلا صيّتاً) فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة فقال عبّاس فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك قال: فاقتتلوا والكفار، والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار، ثم قصرت الدعوة على بين الحارث بن الحزرج، فنظر رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وهو على بغلته بن الخزرج، فنظر رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وهو على بغلته بن الخزرج، فنظر رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وهو على بغلته بن الخزرج، فنظر رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وهو على بغلته بن الخزرج، فنظر رسول الله صلّى الله عَلْه وَسَلّمَ وهو على بغلته بن الخزرج، فنظر رسول الله صلّى الله عَلْه وَسَلّمَ وهو على بغلته بن الخزرج، فنظر رسول الله صلّى الله عَلْه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وهو على بغلته بن الخزرج، فنظر رسول الله صلّى الله عَلْه عَلَيْه وَسَلّمَ وَسَلّمَ الله عَلْه عَلَيْه وَسَلّمَ وقو على بغلته بن المؤلّم الله عَلْه وعلى الله عَلْه عَلْه الله عَلْه عَلَيْه وَسَلّمَ وَلَا الله عَلَيْه وَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا الله عَلْه عَلَيْه وَلَا الله عَلْهُ وَلَا الله عَلَيْه عَلَيْه وَلَا الله عَلْه وَلَا الله عَلْه الله عَلْه عَلَا الله عَلْه عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه عَلْه عَلَاه وَلَا الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه عَلْه الله عَلْه عَلْه الله عَلْه عَلْه عَلَاه الله عَلْه الله عَلْه عَ

لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقرة على أولادها "أي عودهم لمكانتهم واقبالهم إليه صلى الله عليه وسلم عطفة البقر على أولادها - أي كان فيها انجذاب مثلما في الأمهات حين حنت على أولادها.

<sup>&</sup>quot;الدعوة في الأنصار" يعني الاستغاثة والمناداة إليهم. جدهم: أي قوتهم ضعيفة.

كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هــذَا حِينَ حَمِيَ الوَطِيسُ" قال: ثم أخد رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَمِيَ الوَطِيسُ" قال: ثم أخد رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِصبان فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: "إِنْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدِ". قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى جدَّهم كليلاً وأمرهم مدبراً".

قال ذو النسبين: وله طرق في صحيح مسلم.

وكثير بن العباس هذا يكنّى أبا تمام ولد قبل وفاة النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأشهر في سنة عشر من الهجرة، وكان فقيهاً ذكياً فاضلاً.

وفروة بن نباتة بالنون المضمومة والتاء المعجمة المثلثة هـو الصحيح، ومن رواه ابن نعامة بفتح النون وبالعين المهملة فقد أخطأ وهي رواية معمر عن الزهري، أخرجها مسلم، وقوله: وكان رجلاً صيّتاً: يعني جهير الصوت، وقوله: لكأن عطفتهم أي كرتهم وإقبالهم، وقوله: إرادة أن لا تسرع، إرادة نصب مفعول بـه أي إرادة أن لا تسرع، وقوله أي يا فلان لبيك، وعلىهذا تسرع ، وقولهم يا لبيك: المنادى محذوف أي يا فلان لبيك، وعلىهذا قراءة من قرأ. ﴿ أَلا يَسْجُدُوا ﴾ أي ألا يـا أيها القوم اسجدوا وقوله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "الآن حين حمي الوطيس "(٢٥٠) وهـي من الكلم

<sup>&</sup>lt;sup>7°</sup>) - حين حمي الوطيس: قال الأكثرون: هو شبه التنور ليسحر فيه ويضرب مثلاً لشدة الحرب التي يشبه حرها حره.

التي لم يسبق إليها صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وقوله حين حمي الوطيس: أي أتى البلاء، وأصل الوطيس في اللغة: وطأ الخيل أخذ من الوطيس وهو الكسر، لأنه هرم في الأرض. قال عبيد: وطست كسرت، وقيل: الوطيس: شدّة البلاء، يقال: وطست الشيء وطساً أي إذا كددته وأثرت فيه، والوطيس التنور، فشبهت الحرب بالنار، وقيل: الوطيس نقرة في حجر توقد حوله النار فيطبخ به اللحم.

وأما رميه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للحصيات في هذا الحديث الصحيح ففيه معجزة عظيمة، وهي مروية من طرق صحيحة، وقد رمى أيضاً يوم بدر الكفار بقبضة قبضها من البطحاء، وكذلك في هذا اليوم فملأت عيون جميع العسكر، ونزل بذلك القرآن فقال حلّ من قائل: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى ﴾ أي عم جميعهم، ولم يكن في قبضتك يا محمد إلا ما يبلغ بعضهم فالله هو الذي رمى سائرهم إذ رميت أنت القليل منهم، وقال أبو العباس (١٤٠٠) ثعلب: معنى

وقد قال آخرون: الوطيس هو التنور نفسه، وقال الأصمعي: هي حجارة مدورة إذ أحميت لم يقدر أحد أن يطأ عليها، فيقال: الآن حمى الوطيس. وقيل الضرب في الحرب، وقيل: هو الحرب الذي يطيس الناس: أي يدفعهم. قالوا: وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>\*\* )-</sup> أبو العباس ثعلب: العلامة المحدث شيخ اللغة والعربية أبو العباس أحمد بن يحيى ابن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي المقدم في الكوفيين، سمع ابراهيم بن المنذر الحزامي ومحمد بن سلامة الجمحى، وعبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن الأعرابي، وطائفة

وما رميت قلوبهم بالرعب حين رميت بالحصباء، ولكن الله رمى، وقال هبة الله: الرمي أخذ وإرسال، وتبليغ وإصابة، فالذي أثبت الله لنبيّه صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو الأخذ والإرسال، والذي نفى عنه هو التبليغ والإصابة وأثبتهما لنفسه سبحانه، وفي صحيح مسلم وإفراده عن إياس بن مسلمة (٥٤٥) بن الأكوع.

(٥٤٦) قال: حدّثني أبي، قال: "غزونا مع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حنيناً فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنيةً فاستقبلني رجـل مـن

سواهم، حدث عنه نفطويه ومحمد بن العباس اليزيدي وعلي الخفش وأحمد بن كامل وأبو عمر الزاهد ومحمد بن مقسم وآخرون، مولده سنة مائتين وابتدأ بالطلب سنة ست عشرة حتى برع في علم الأدب، ولو سمع إذ ذاك لسمع من عفان، وإنما أخرجته في هذا الكتاب لأنه قال: سمعت من العواريري مائة ألف حديث، وقال الحطيب: كان ثعلب حجة ديناً وصالحاً مشهوراً بالحفظ قلت: له تصانيف كثيرة وقيل: إنه خلف ستة آلاف دينار.

توفي في جمادي الأولى سنة إحدى وتسعين ومائتين، وكان يلحن إذا تكلّم وتردد إليه الطلبة من سنة خمس وعشرين ومائتين قال المبرد: أعلم الكوفيين ثعلب، فذكر له الفراء فقال: لا يعشره، ويحكى عن ثعلب تقتيراً على نفسه مع الجدة. [تذكرة الحفاظ للذهبي ٢٦٦-٢٦٣].

<sup>°°°) -</sup> في أو ب "مسلمة".

<sup>°</sup>٤٦) أ- درجته: صحيح بسنده.

ب- تخريجه: مسلم كتاب الجهاد والسير باب غزوة حنين ١٤٠٢/٢ حديث ٨١ (١٧٧٧) بلفظه.

العدو فأرميته بسهم فتوارى عنى، فما دريت ما صنع فنظرت إلى القوم، فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، والتقوا هم وأصحاب رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فولّى صحابة النبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فولّى صحابة النبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فرجعت منهزماً وعلى بردتان متزراً بأحدهما مرتدياً بالأخرى فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعاً، ومررت على رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ منهزماً وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ منهزماً وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "لَقَد رجع ابن عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "لَقَد رجع ابن الكوع فزعاً، فلما غشوا رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم، البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم،

الدارمي كتاب السير باب قول النبي صلى الله عليه وسلم شاهت الوجوه ١١٥/١ – ٦١٦ نحوه.

مسند أحمد ٣٦٨/١ نحوه.

د- المفردات:

<sup>&</sup>quot;فاستطلق إزاري": أي انحل لاستعجالي.

<sup>&</sup>quot;منهزماً" قال العلماء: قوله منهزماً: حال من ابن الأكوع كما صرح أولا بانهزامه ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم انهزم، وقد قالت الصحابة كلهم رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم ما انهزم، ولم ينقل أحد قط على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ذلك عليه.

فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي أتوه من كل جانب.

شاهت الوجوه: أي قبحت.

فقال: "شَاهَتِ الوُجُوهُ" فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملاً عينيه تراباً بتلك القبضة فولوا مدبرين هزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غنائمهم بين المسلمين".

ما تقدّم من القريب المستقبل من شاهت الوجوه " شأه " (٧٤٠) لأن وزنه فَعَلُ ، ومعنى شاهت الوجوه: قبحنت، يقال: رجل أشوه وامرأة شوهاء، والشوهاء أيضا في هذه الحسنة؛ فهو من الأضداد، والشوهاء أيضا التي تصيب بعينها، وأيضا الواسعة الفم، وأيضا الصغيرة الفم، وقال النضر (٨٤٠) ابن شميل الثقة العدل، وزاد في هذا الحديث أنّ البغلة حضحت به إلى الأرض حين أخذ الحفنة، ثم قامت به، وفسر

<sup>\(^{\</sup>frac{1}{2}}\) - \(\frac{1}{2}\) |" \(\text{rmle}\) " \(\text{plant}\) |" \(\text{rmle}\) " \(\text{plant}\) |" \(\text{p

قال داود بن مخراف سمعت بن شميل يقول: لايجد الرجل لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه: قال محمد بن عبد الله بن قهزاذ: مات النضر في آخر يوم في سنة ثملاث ومائتين ودفن في أول يوم من سنة أربع. رحمه الله (تذكرة الحفاظ ٣١٤- ٣١٥).

حضحت أي ضربت بنفسها إلى الأرض وألصقت بطنها بالـتراب؛ ومنه الحضاج بكسر الحاء وهـو زق مملوء قد أسند إلى شيء وأميل إليه، ومنه قيل للجرذون حضاجاً؛ فحاء من هذا أنّ النبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لايليق به الانهزام؛ لأنّه من كيد الشيطان ومن تخيله أنّ الأجل يستأخر به، وليس استئخار الآجال بالاحتيال، والقدر نافذ على كل حال. وقد أثبت الله العظيم في كتابه الكريم شجاعة محمّد عليه أفضل الصلاة وأشرف التسليم فقال: حلّت آلاءه، وتقدّست أسماؤه: ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ ﴿ (٤٩٥) أي لاتقطعون ولا

ومعدت إذا ارتقيت في حبل فالاصعاد السير في مستوي الارض وبطون الأودية ، والصعود الارتفاع على الجبل والسفوح والسلالم والدرج ، فيحتمل أن صعودهم في الجبل بعد صعادهم في الوادي فيصبح المعنى على القرائين (فتح القدير ٢٩٠/١).

إذ تصعدون في الجبل هاربين من أعدائكم وأنتم لاتلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب: " والرسول يدعوكم في أخراكم " أي وقد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم في أخراكم " أي وقد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء ، وإلى الرجعة والعودة والكرة .

قال السدي: لما اشتد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق الصحرة فقاموا عليها فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: " إلي عباد الله إلى عباد الله فذكرهم الله صعودهم إلى الجبل ، شم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اياهم ( ابن كثير ١/٥١٤).

تعرجون، ولا يلتفت بعضكم إلى بعض هرباً من عدوكم مصعدين في الوادي، والرسول يدعوكم في أخراكم، وقوله: ﴿ تُصْعِدُونَ ﴾ أي تبعدون في الهزيمة؛ يقال: أصعد في الأرض، وصعد الجبل والسطح إذا أمعن في الذهاب، وسار في مستوى من الأرض، وصعد الجبل والسطح، إذا ارتقى فيها.

وقرأ الحسن: تصعّدون بفتح التاء وتشديد العين من تصعّد في السلم، يريد أنهم لما انهزموا صعدوا الجبل، وقوله جلّ وعلا: ﴿فِي أَخُرَاكُمْ أَي فِي ساقتكم وجماعتكم الأخرى وهي المتأخرة؛ يقال: جئت في آخر الناس وأخراهم كما تقول في أولهم وأولاهم، وكان صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يناديهم من خلفهم إليّ ء اد الله. و ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ ﴾ نصب بصرفكم أوبقوله: ﴿لِيَبْتَلِيَكُمْ ﴾ أو بإضمار ذكر،

فقال : ﴿ إِذْ تَصَعَدُونَ وَلَا تَلُوونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ فَأَصَابِكُمْ غَمَّا بَغُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ آل غماً بغم لكيلا تَحْزَنُوا على ما فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابِكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ آل عمران ١٥٣ .

فإن قيل أين متعلق بكم (حتى إذا فشلتم). قيل: محذوف تقديره حتى إذا فشلتم منعكم نصره، ويجوز أن يكون المعنى: صدقكم الله وعده إلى وقت فشلكم، ومعنى : " فشلتم " جبنتم، وحسبك بشجاعة نطق بها القرآن ووجب التصديق بها والإيمان، وقد ثبت في الصحيحين (٥٠٠)، عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان أحسن النّاس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل

· · · )- الحديث

(أ) رواته : ثقات

(ب) درجته: إسناده صحيح

(ج) تخريجه : \* البخاري كتاب الجهاد والسير باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق ٢٢٨/٣ لفظه .

\* مسلم كتاب الفضائل باب في شجاعة النبي صلى الله عليــه وســلم وتقدمــه للحـرب ١٨٠٣/٢ لفظه .

\* الترمذي كتاب الجهاد باب ماجاء في الخروج عند الفزع ١٩٩/٤ نحوه حديث

\* مسند أحمد ١٤٧/٣ مثله .

(د) المفردات :

لم تراعوا :أي روعاً مستقراً أوروعاً يضركم .

وجدته بحراً : أي واسع الجري

بطيئاً : معناه - يعرف بالبطء والعجز وسوء السير

أجود : روي بالرفع والنصب والرفع أصح وأشهر .

المدينة ليلة سمعوا صوتاً؛ فانطلق الناس قبل الصوت؛ فتلقاهم النبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راجعاً قد سبقهم إلى الصوت، واستبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة، عري يقال له: "مندوب" ما عليه سرج، وقد تقلّد سيفه فقال: لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا ثُمَّ قال: وحدته بحراً يعني الفرس، وكان بطيئاً فما سبق بعد ذلك اليوم، وفي رواية من الصحيح فكان بعد ذلك لايجارى.

فقه ما تقدم: فيه من الفقه أنّ الرجل وإن كان رئيساً قد يشجع في بعض الأوقات إذا وجد من نفسه قوة، وإن كان ألزم له إذا كان رئيساً أن يحوط أمر المسلمين بحياطة نفسه؛ لكنّ النبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لمّ استولى الفزع على النّاس إذ فزع أهل المدينة علم أنّه لن يكاد بما أحبره الله تعالى به، وأنه لابد أن يدخل مكة ويحكمها، ويمن على أهلها فذلك أمن فزعهم باستبراء الصحة.

وفيه أيضا دلالة على أنّ إقدام الرجل على العدو وحده إذا كان واثقاً من نفسه بالقوة حائز، ولا يعد ذلك تغريراً بالروح ومخاطرة بالنفس، وفي معناه المبارزة، وقد بارز علي وحمزة وعبيدة بن الحارث يوم بدر عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد بن عتبة، بأمر رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقتلهم الله عز وجل. وبارز على عمرو بن ودّ فارس

لؤي فقتله على (٥٠٠) عليه السلام، وفيه دلالة على حواز ركوب الدابة عرياً، وكان ركوب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفرس عرياً تواضعاً منه واستصغاراً منه لأمور الدنيا، وقد قال بعض أئمة الزهاد: إذا عظم الربّ في القلب صغر الكون في العين. وفيه من الفقه تسمية الدواب، وقد كان له صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيل وبغال وحمير لها أسماء وأعلام (٢٠٠) فقد ذكرت ذلك في غزوة بدر من كتاب (التنوير في

<sup>&</sup>quot;وقصة المبارزة أنه خرج على بن أبي طالب في نفر معه من المسلمين حتى أخذوا عليه الثغرة التي أقحموا منها خيلهم وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم ، وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى اثبتته الجراحة فلم يشهد يوم أحد؛ فلما كان يوم الخندق خرج معلماً ليرى مكانه ، فلما خرج هووخيله قال : من يبارز ؟ فبرز له على بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: له ياعمرو إنك كنت عاهدت الله لايدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه . قال: أحل . فقال له على إني أدعوك إلى الله ورسوله وإلى الإسلام . قال: لاحاجة لي بذلك فقال فإني أدعوك الى النزال . قال له : لم يا ابن أخي فو الله ما أحب أن أقتلك قال له على : لكني والله أحب أن أقتلك ، فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ، ثم أقبل على على فتنازلا وتجاولا فقتله على رضي الله عنه وخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة . (البداية والنهاية ٤/٠٠١)

<sup>&</sup>quot; فمن الخيل: السكب. قيل هوأول فرس ملكه وكان اسمه عند الاعرابي الذي اشتراه منه بعشرة أواق. الفرس وكان أغر محجلاً طلق اليمين كميتا، وقيل: كان أدهم. والمرتجز. وكان أشهب. واللحيف. واللزاز. والظرب. وسبحة. والورد. وقد جمعها الامام أبو عبد الله محمد بن اسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فالخيل سكب لحيف سبحة ظرب لزاز مرتجز ورد لها أسرار

مولد السراج المنير) وفيه أيضا من الفقه استعمال الجاز بقوله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وجدته بحراً، وفي رواية وجدناه بحراً شبهه بالبحر في سعة الجري، والبحر مشتق من السعة، يقال فلان متبحر في العلوم أي متوسع والبحر أيضاً الشق في الأذن لأنّ فيه التوسع يقال في اللغة: فرس بحر، إذا كان كثير العدو ودائم الجري، وكذلك فرس سكب وقيض، وحت وجمعه أحتات، وغمر، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرس يقال له السكب، والسكب الواسع الجري كأنه يسكب الأرض أي يصبها، وفي أوصاف الفرس في كلام العرب على سبيل الجاز ما لا يحصى كثرة منها، وهمو أبلغها، لأنه ضم

ومن البغال : دلدل . وكانت شهباء أهداها له المقوقس ، وبغلة أخرى يقال لها :" فضة " أهداها له فروة الجذامي . وبغلة شهباء أهداها له صاحب أيلة وأحرى أهداها له صاحب دومة الجندل ، وقد قيل : إن النجاشي أهدى له بغلة فكان يركبها.

ومن الحمير :عفير وكان أشهب وآخر أهداه له فسروة الجذامي ، وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حماراً فركبه .

ومن الإبل القصواء ، وهي التي هاجر عليها ِ ، والعضباء والجدعاء و لم يكن بهما حدع و لا عضب وإنما سميتا بذلك ، وقيل : كان بأذنها عضب فسميت به . ( زاد المعاد في هدي خير العباد ١٣٣/١ - ١٣٤).

وَقَدُدُ أَغْتَدِي (اللَّهُ وَالطَّهُ مِنْ وَالطَّهُ مِنْ فَعَلَيْ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللِلْمُلْمُ اللللِّلْمُ اللَّلْمُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُلْمُ اللْ

فوصفه بانجراد الشعر وهو من أوصاف الجياد، ووصف شدة عدوه وإدراكه الوحش، وهي الأوابد بشدة حريه، فكأنه قيدها بادراكه إياها، وشبهه في حسنه وطوله وتمام صورته بهيكل مصور.

وفيه من الفقه تقليد السيف لاحترامه كما تفعل العجم؛ فتقلَّدُهُ هي السنَّةُ الثابتةُ عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد قال الله عز

المفردات:

<sup>°°°)-</sup> البيت من قصيدة لامرئ القيس وهي معلقته التي أولها : قفـانبك .. وامــرؤ القيــس هو ابن حجر الكندي الجاهلي الذي عاش في الجاهلية ومات فيها .

<sup>(</sup>١) اغتدي :من الغدوة توخى الخروج في الصباح المبكر .

<sup>(</sup>٢) الطير : جمع طائر – مثل شرب في جمع شارب .

 <sup>(</sup>٣) الوكنات: مواقع الطير، واحدتها وكنه، وتقلب الواو همزة فيقال:
 أكنة.

<sup>(</sup>٤) المنحرد : الماضي في السير ، وقيل : بل هو قليل الشعر .

<sup>(</sup>٥) الأوابد: الوحوش وقد أبد الوحش يأبد أبوداً ، ومنه تأبد الموضع إذا حش وخلا من القطان.

<sup>(</sup>٦) الهيكل : قال ابن دريد :هو الفرس العظيم الجرم والجمع الهياكل .

المعنى: يقول وقد اغتدي والطير بعد مستقرة على مواقعها التي باتت عليها ، على فرس ماض في السير قليل الشعر يصيد الوحوش بسرعة لحاقه إياها(المعلقات السبع شرح الزوزني ص٤٣) .

وجل ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾، وفيه من اللغة: قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم تراعوا، والروع في اللغة: هو الفزع يقال: ربع الرجل يراع إذا فزع، وراعه الشئ يروعه، إذا أفزعه، أي لافزع عليكم، والفزع، الذعر من حرب العدو، يقال: فزع إذا استغاث بكسر الزاي في الكل، وقيل : فزع أغاث بفتح الزاي، وقوله في الفرس وكان ثبطاً بالثاء المثلثة وهو البطيء ، ويروى ثبطاً معناه أنهم كانوا يستبطئون سيره فلما ركبه صار خفيفاً.

ومن معجزات النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبركته أنّها تنال من مسَّه من الآدميين والبهائم، وذلك أنّ هذا الفرس من بركة ركوبه عليه، تلك الساعة لم يسبقه فرس بعد ذلك، وصار خفيف الجري، (<sup>300</sup>) واسع العدو، وفيه دلالة على شجاعة النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشدّة قلبه وثبات جنانه، وذلك بخلوص ثقته، وصدق اعتماده على ربّه واستسلامه للقدر المحدود والقضاء المحكوم.

قَالَ ذُو النَّسَبَيْنِ أَيَّدَهُ اللهُ: كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله النّاس جرأة وأكملهم شجاعة، لا يملك الرعب له صدراً، ولا يستطير له قلباً، ولم نحفظ له قط أنّه كَع عن عدوه ولا ولّى الدبر في موقف، ولو فعل ذلك لأنزل الله تعالى عذره فيما فعل، ولو كان أيضا

<sup>°°°)-</sup> في أ و ب " الحبي " والصواب ما أثبتناه.

من ذلك شيء لورد به الأثر، واستفاض به الخبر، ولو ستره وليه لأشاد به عدوه، ولم نسمع قط شجاعاً ولا علمناه إلاوقد حاص حيصة وفَرَّ فرةً وانحاز مرة بعد مرة، هذا عتبة بن الحارث بن شهاب، الندي كان يسمى صيّاد الفوارس، وسم الفرسان قد فرعن ابنه حرزة يوم تبره، وهذا عامر بن الطّفيل فرّ عن أخيه الحكم يوم الرقم بياجج،وهو واد ينصب من مطلع الشمس قريب من وادي القرى فخنق الحكم نفسه خوف المثلة، وهذا بسطام بن قيس، قد فرعن قومه يوم العظال، وإنّما اختصصنا هؤلاء الثلاثة بالذكر، لأنّ أبا عبيدة معمر ابن المتنسى، وعمران، العكاظيين اتفقا على أنّهم أشجع العرب.

قال ذو النسبيين أيده الله: سمّي يوم العظال لأنّ الناس ركب فيه بعضهم بعضاً، وقال الأصمعي: ركب الاثنان والثلاثة الدابّة الواحدة، ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث (٥٠٥) له: "وقد بارز رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم أحد أبيّ بن خلف القرشي الجمحي وذلك أنّ أبيّاً وقف بين الصفين يوم أحد، وقال أين محمد - لا نجوت إن نجا- وشد على فرسه على رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاعترضه رجال من المسلمين؛ فقال رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاعترضه رجال من المسلمين؛ فقال رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هكذا أي خلّوا طريقه

<sup>°°°)-</sup> انظر غريب الحديث لابن قتيبة ٢٧٢/١

(٥٠٠) وتناول الحربة من الحارث بن الصمّة فانتفض بنا انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء (٥٠٠) عن ظهر البعير إذا انتفض بها، ثم استقبله النبيّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فطعنه بها في عنقه طعنة تداداً منها عن فرسه

°°°)- السيرة النبوية لابن هشام ٣١/٣.

°°۷) المفردات

تدأداً: تغلب على فرسه فجعل يتدحرج

"الفرق: " مكيال يسع اثني عشر رطلا

"سرف: مكان على ستة أميال من مكة

" الشعراء: ذباب لدغ

والأبيات هي :

أتيت اليه تحمل رم عظم وتوعده وانت به جهول

وقدقتلت بيني النحار منكم أمية إذا يغوث ياعقيـــل

وتب ابنا ربيعه إذ أطاعا أبا جهل لأمهما الهبــول

وقال حسان أيضا في هذا المعنى :

تمنى بالضلالة من بعيـد وتقسم أن قدرت مع النذور

تمنيك الأماني من بعيــد وقول الكفر يرجع في غرور

لاقتك طعنةذي حـفـاظ كريم البيت ليس بذي فحور

له فضل على الاحياء طرا اذا نابت ملحات الأمــور

المفردات : (١) الهبول :الهلك

جهول

مراراً، وقيل بل كسر ضلعاً من أضلاعه فرجع إلى قريش يقول: قتلين محمد، وهم يقولون: لابأس بك؛ فقال: لو كان ما بي بجميع الناس لقتلهم أليس قد قال: (أنا أقتلك) والله لو بصق علي لقتلين "، وفي ذلك يقول حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَقَدْ وَرِثَ الضَّلاَلَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبَيٌّ حِينَ بَارَزَهُ الرَّسُولُ ذكره في أبيات ذكرها أصحاب السير النبوية.

قال ذو النسبيين أيده الله تعالى: وإنّما قال ذلك أبيّ - لعنه الله الله عليه وسَلّم: إنّ عندي - لأنه حين افتدى يوم بدر، قال للنبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: إنّ عندي العَوْد فرساً أعلقها كل يوم فرقاً من ذرة فأقتلك عليها. فقال النبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بَـلْ أَنْ أَقْتُلُكَ إِنْ شَاءَ الله"؛ فكان ذلك كذلك، ومات من تلك الضربة بسرف في قفولهم إلى مكة، والعجب أنهم يعرفون صدقه وينكرون حقه، وفي ذلك يقول حسان:

لَقَدْ وَرِثَ الضَّلَالَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبَيٌّ حِينَ بَارَزَهُ الرَّسُولُ فِي أَبَيٌّ حِينَ بَارَزَهُ الرَّسُولُ فِي أَبِياتِ ذكرها أصحابِ السير

## شرح ما تقدم من النحو والغريب:

قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هكذا" كلمة معناها الأمر بالتنحي، فليس يعمل فيها ما قبلها كما يعمل إذا قلت حلس هكذا، أي على هذه الحال، وإن كان لابد من عامل فيها إذا جعلناك للأمر؛ لأنها كاف التشبيه دخلت على ذا، وها التنبيه ، فنقدر العامل إذاً مضمرا

كأنك قلت: ارجعوا هكذا، وتأخروا هكذا، واستغنى بقولك هكذا عن الفعل كما استغنى عنه برويداً عن أرفق؛ سمعته من شيخنا الأستاذ المفتي أبو القاسم السهيلي، في مسجده بمالقه (٢٠٥٠) سنة أربع وسبعين وخمسمائة، والحربة: العريضة النصل، وقيل الحربة: غير عريضة النصل، وقيل: طعنه بعنزة كانت في يده كانت للزبير بن العوام (٢٠٥١) وكان يقاتل بها مع النجاشي، وشهد بها بدراً مع النبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وقتل بها يومئذ عبيدة بن سعيد بن العاص، وشهد بها أحداً فأخذها منه النبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فقتل بها أبيّ بن خلف، وهي التي مع المؤذّنين يمشون بها أمام الإمام في العيد يعني بالمدينة، ثم ينصبونها في المؤذّنين يمشون بها أمام الإمام في العيد يعني بالمدينة، ثم ينصبونها في المؤذّنين يمشون بها أمام الإمام في العيد يعني بالمدينة، ثم ينصبونها في

٠°٨)- مالقة : مدينة بالأندلس .

المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ، وكان يكني أبا عبد الله وكان له من الولد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ، وكان يكني أبا عبد الله وكان له من الولد أحد عشر ذكرا وتسع نسوة ، أسلم وهو ابن ست عشرة سنة ، و لم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هاجر الزبير إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعاً ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين آخى بين أصحابه آخى بين الزبير وطلحة ، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم :" إن الملائكة نزلت على سيماء الزبير ، وشهد الزبير بن العوام بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وثبت معه يوم أحد ، وبايعه على الموت وكان مع الزبير إحدى رايات المهاجرين الثلاث في غزرة الفتح؛ فعن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة : أبوك والله من الذين استحابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح ( الطبقات الكبرى لابن سعد استحابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح ( الطبقات الكبرى لابن سعد المهري الله والرسول من بعدما أصابهم القرح ( الطبقات الكبرى لابن سعد الله المهري الله والرسول من بعدما أصابهم القرح ( الطبقات الكبرى لابن سعد المهرية والله والرسول من بعدما أصابهم القرح ( الطبقات الكبرى لابن سعد الهرية والهرية والمهرود والمهرود

المصلّى؛ فيصلي إليها الإمام؛ يزعم المؤذّنون أنها لم تكن في بيت أحد إلاأخصب. كذا قيدته مع خطّ شيخنا الحافظ أبي موسى محمّد بن أبي بكر المدني الأصفهاني، والذي أحفظه أنا في صحيح البخاري أنّ العنزة التي طعن بها الزبير في عين أبيّ ذات الكرش عبيدة بن سعيد بن العاص فمات. قال عروة: فسأله إيّاهارسول الله صلّى الله عَلَيه وسَلّم فأعطاه إيّاها؛ فلمّا قبض أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه، فلمّا قبض أبو بكر سألها عمر فأعطاه إياها، فلمّا قبل علم عمر أخذها ثم طلبها عبد الله عثمان منه فأعطاه إياها، فلمّا قتل دفعت إلى آل علي وطلبها عبد الله بن الزبير، وكانت عنده حتى قتل هذا نصّ صحيح البخاري وتفرد به. (٥٦٠)!

<sup>&</sup>quot; الفظ الحديث في صحيح البحاري حدّثني عبيد بن إسماعيل أبو أسامة، عن أسامة، عن اسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص، وهو مدجّج لايرى منه إلا عيناه، وهو يكنّى أبو ذات الكرش فقال: أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. قال هشام: فأخبرت أنّ الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها، قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر ، أخذها ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها فلما قبض عمر ، أخذها ثم طلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل".

قال أبو عبيدة: العنزة ما دور نصله ، وقيل: العنزة عصافي طرفها زجّ، والفرق بفتح الراء وسكونها والفتح أشهر ثلاثة آصع، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث رطل.

قَالَ ذُو النَّسَبَيْنِ أَيَّدَهُ اللهُ: والشَّعْر ذباب (٢١٠) صغير له لذع، ورواه ابن قتيبة في غريب الحديث له؛ الذي حدثني به قاضي الجماعة بقرطبة الفقيه أبو محمد عبد الله بن مغيث بن يونس سنة ثلاث وسبعين قال: حدثني حدي الفقيه القاضي أبو عمر أحمد بن محمد التميمي، قال: حدثني حدي الفقيه القاضي أبو عمر أحمد بن محمد التميمي، قال: حدثني المحدث الصالح أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان،

الحديث

(أ) رواته : ثقات

(ب) درجته :إسناده صحيح

(ج) أخرجه :

\* البخاري كتاب المغازي باب حدثني خليفة حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال مات أبو زيد و لم يترك عقبا وكان بدريا .

جـ ٥ ص١٤ – ١٥ و لم يروه غيره ربما تفرد به .

(د) المفردات:

قال الزبير :هو ابن العوام

مدجج: بالسلاح لا يظهر منه شيء

ثم تمطأت :قيل الصواب تمطيت .

فكان مني الجهد: بفتح الجيم وبضمها.

<sup>۲۱°</sup>)- في أو ب " الشعرا " بالقصر

قال: حدثنا الإمام الحافظ المصنف أبو محمد قاسم بن أصبغ (٢٢٥) قال: حدثني أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى في منزله ببغداد سنة ست وسبعين ومائتين، وحضرت دفنه في النصف من رجب وهو ابن ثلاث وستين سنة قال: تطايرنا تطاير الشعر، وقيل: هي جمع شعرا، وهو ذباب حمر كبار تقع على الإبل والحمير فتؤذيها أذى شديداً وأما الزرق فيقال لها: القمعة. وقوله تداداً منها عن فرسه مرارا: أي نزل وانحط من علو إلى أسفل، ويروى تردى أي القي بنفسه، والشجاعة في الرجال والكرم من أكرم الأخلاق والأفعال، والكذب

<sup>&</sup>quot; الامام الحافظ عدت الأندلس أبو عمد الاموي مولاهم القرطبي ، ولسمه قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناضح أو واضح . سمع بقي بن مخلد ومحمد بن وضاح واصيغ بن خليل ومحمد بن عبد السلام ، وبمكة محمد بن اسماعيل الصائغ وببغداد محمد بن الجهم السمري وجعفر بن محمد بن شاكر وأبا محمد بن قتيبة والحارث ابن أبي أسامة وابن أبي الدنيا وأبي اسماعيل السلمي واسماعيل القاضي وأكثر عنه و أبي حيثمة وكتب عنه التاريخ ، وبالكوفة ابراهيم بن عبد الله العيسى صاحب وكيع وفاته أبو داود وصنف سننا على منوال سننه مسند مالك وكتاب برالوالدين وكتاب الصحيح على هيئة صحيح مسلم وله مصنف في الأنساب بديع الحسن وله كتاب المنتقى في الآثار وغير ذلك وذكروا أنه كان بصيراً بالحديث ورجاله رأسا في العربية فقيها مشاوراً وفي أخر عمره كبر وكثر نسيانه وما اختلط فحس بذلك فقطع الرواية صوناً لعلمه . روى عنه حفيده ، قاسم بن محمد وعبد الله بن محمد الباحي الحافظ وغيرهم وانتهى إليه بتلك الديار علو الاسناد والحفظ والجلالة أثنى عليه غير واحد ومات بقرطبة في جمادي الاولى سنتة اربعين وثلاثمائة . تذكرة الحفاظ الم ١٩٥٥ ١٩٥٨

والجبن من أقبح الأحوال، ولا يصدران إلا عن قليل الهمة خسيس الأعمال .

أخبرني غير واحد من شيوخي، منهم الحافظ أبو موسى المدين، ومختص الدين أبو المكارم أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله اللبان إذناً قالا: حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد المقري سماعاً قال :حدثنا الحافظ أبو نعيم الجعفري قال:حدثنا الحافظ أبو محمد عبد الله بن جعفر قال:حدثنا الإمام أبو مسعود قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم، "أنّه بَيْنَما هُو يَسِيرُ مَعَ فَطَفِقَتْ وَسَلَم أَنه بَيْنَما هُو يَسِيرُ مَعَ فَطَفِقَت الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَمَعَهُ النّاسُ مُقْفِلَةً مِنْ حُنيْن، فَطَفِقَت إلاَّعُرَاب يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطُرُوهُ إلى سَمْرَةٍ فَخُطِفَت ودَاوَه، فَوَقَفَ النّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: أَعْطُونِي وِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هذِهِ العُضَاةِ نُعماً لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لاَ تَجِدُونَنِي بَخِيلاً وَلاَ عَدَدُ هذِهِ العُضَاةِ نُعماً لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لاَ تَجِدُونَنِي بَخِيلاً وَلاَ كَدُوباً وَلاَ جَبَاناً "(٢٠٥٠) التعريف : هذاحديث صحيح أخرجه البخاري

<sup>°</sup>۲۳)- الحديث

<sup>(</sup>أ) رواته : ثقات

<sup>(</sup>ب) درجته :إسناده صحيح

<sup>(</sup>ج) تخريجه: البخاري كتاب الجهاد والسير باب الشجاعة في الحسرب والجسبن ٢٠٩/٣ لفظه .

عن أبي اليمان، وهي لي موافقة عالية في أبي اليمان، واسمه الحكم (٢٠٠) بن نافع الحمصي أخرجه في الجهاد في باب الشجاعة في الحرب والجبن.

النسائي كتاب الهبة باب هبة المشاع ٢٦٢-٢٦٤ نحوه وزاد فيه "ثم أتى بعيرا فأتحذ من سنامه وبرة بين أصابعه ثم يقول: هاأنه ليس لي من الفئ شيء ولا هذه الاخمس، والخمس مردود فيكم فقام اليه رجل بكبة من شعر فقال يا رسول الله أخذت هذه لأصلح بها بردعه بعير لي فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لمك فقال: أو بلغت هذه فلا أرب لي فيها فنبذها فقال يأيها الناس أدوا الخياط والمخيط فان الغلول يكون على أهله عاراً وشناراً يوم القيامة "

مسئد أحمد ١٨٤/٢ نحوه .

(د) المفردات:

اضطروه :ألجأوه

فخطفت : من خطف كسمع وروى إلى أسلب ، والضمير للشجرة

وبرة : بفتحتين أي شعرة

بكبة : بضم الكاف وتشديد الباء شعر ملفوف بعضه على بعض

بردعة : بفتح الباء الموحدة وسكون مهملة وهي بالكسر كساء يلقى تحت الرحل على ظهر البعير

بلغت : أي الكبة هذه المرتبة والعزة .

فلا أرب: فلا حاجة

الخياط والمحيط: هما بالكسر - الابرة

وحريز الحكم بن نافع مولاهم أبو اليمان الحمصي ، روى عن شعيب بن أبي حمزة وحريز بن عثمان وعطاف بن خالد وسعيد بن عبد العزيز وصفوان بن عمرو وغيرهم ، وعنه

شرح غريبه:

قوله: "فَطَفِقَتِ الأَعْوَابُ" أي جعلت الأعراب تسأله ، يقال بكسر الفاء وفتحها، ولا يكاد يقولونها بالنفي ماطفق يفعل، انما يقولونها في الإيجاب وقوله: "إلى سَمْرَةٍ فَخُطِفَتْ رِدَاوَهُ" يقال خطف يخطف بكسر الطاء في المضي وفتحها في المضارع، وفي الفصحى ويقال خطف بنسر الطاء في الماضي وكسرها في المضارع خطفاً، ويقال خطف بختطف اختطافاً، وتخطف تخطفا وهو الأخد بسرعة،

البحاري وروى له الباقون بواسطة ابراهيم بن سعيد الجوهري ، وعبد الله الدارمي وعمرو ابن منصور ، ورجاء بن مرجا وعمران ابن بكار وأبي علي محمد بن علي بن حمزة المروزي ومحمد بن عوف الطائي وأبو مسعود الرازي واحمد بن عبد الوهاب بسن نجده ، واحمد بنت حنبل وأبو حاتم ويحي بن معين ، وابراهيم بن يزيل واسماعيل سمويه وعبد الكريم الديير عاقولي وعلي بن محمد بن عيسى الجكاني وهو آخر من روى عنه في آخرين . قال الأثرم سئل أبو عبد الله عن أبي اليمان فقال . أما حديثه عن صفوان وحرير فصحيح قال : وهو يقول اخبرنا شعيب واستحل ذلك بشيء عجيب قال أبو عبد الله كان أمر شعيب في الحديث عسراً جداً ، وكان علي بن عياش سمع منه وذكر وحضر ذلك أبو اليمان فقال لهم ارووا عيني تلك الأحاديث ؛ فقلت لأبي عبد الله مناوله قال : لوكان مناولة كان لم يعطهم كتباً ولا شيئاً أنما سمع هذا فقط وقال أبو نبيل ثقة صدوق وقال ابن عمار ثقة وقال العجلي لاباس به . قال محمد بن مصعي نبيل ثقة صدوق وقال ابن عمار ثقة وقال العجلي لاباس به . قال محمد بن مصعي زاد محمد بن سعد في ذي الحجة بحمص . ( تهذيب التهذيب التهذيب ۲/۱۶ عسكة).

والسمرة: واحدة السمر، وهو من شجر العضاة وهي أم غيلان وشوكها كأنه الخرصان، ويخرج منها الدمدم وهـو كالدم يحمّر الفـم، فيقال:حاضت السمرة؛ كذا قيّده أبو حنيفة الدينوري، والدارم: نبات أسود يستاك به فيحمّر الفم، وقوله: "عَلَادُ هذهِ العُضَاةِ" هوكل شجر ذي شوك؛ فمن ذلك الطُّلْح والسُلُّم والسِيال والعَرْفُط والسمر والشبهان والكنهيل والغرقد والسدر، والخمط كل شحرة لا شوك فيها هذا قول العسكري وغيره من اللغويين، وقال أبو حنيفة اللغوي: وفي العضاة أقوال: قيل هـي الشـحر العظـام وإن لم يكـن فيهـا شـوك، وقيل العظام التي فيها الشوك، وإن لم تكن عظاماً، واحدة عظمة بها خالصة، يقال عضة أيضاً، والأول أصح، حذفت منها الهاء كشفه ثم ردت في الجمع ثمّ قالوا: عضاة كما قالوا شفاة، ويقال: عضاهة أيضـاً وهو أقبحها، وعضهة، وقيل: هـو من شمر الشوك مالـه أروم (٥٦٠) تبقى على الشتاء، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نُعماً" هـو خـبر كـان، و"عَدَدُ" اسمها ، والنعم في اللغة الإبل خالصة وهـو يذكر ويؤنث، ويقال: هذه نعم كثيرة وهذا نعم كثير وجمع النعم أنعمام فبإذا قيل: الأنعام دخلت معها البقر والغنم، وقيل: هما لفظان بمعنى واحد على الجميع، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثُسمٌ لاَ تَجدُونَنِسي بَخِيلاً"، وقد

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰</sup>°)- مفردات : أروم : أصول .

بخل الرجل بكسر الخاء يبخل بخلاً وهو باخل وبخيل، وجمع باخل بخال وبخل، وجمع بخيل بخلاء كطريف وطرفاء، ويقال البُخُل والبَخُل بفتح الباء والخاء، والبخل إمساك المال والطعام وجميع مايملكه (٢٦٥) الإنسان ويمنعه الأقارب والخلان؛ لأنّ المال إنمّا يراد، لانتفاع الإنسان به نفقة على نفسه ومواساة لإخوانه، وتفضلاً على أصدقائه وجيرانه، وصدقة يقدمها عند ربه ليحطّ بها من عظيم ذنبه (٢٥٥)، ومن آمن بالجزاء يـوم القيامة وصدق بما جاء به محمّد نبيّ الهدى والكرامة، بـذل في يومه ما يجده في غده (٢٥٥) وكان بما في يد الله أوثق منه بما في يده. والجبن يقال جبن يجن جبناً بضم الجيم والباء فهو جبان ، وجمع الجبان جبناء .

وأنشدوا:

جَهْلاً عَلَيْنَا وَجُبْناً مِنْ عَدُوِّكُمَا

لَبِعْسَتِ الخِلْتَانِ الجَهْلُ وَالجُبْنُ فَحَاء بِاللَّغتين، حفظته من الكتاب الكبير للقزاز، فالجبان في اللّغة: الخائف على نفسه من الموت أو ما يعتريه، ولهذا سمّي في اللغة

۱۱°)- في او ب " مايملكه " وهو الاصح

١٧٥) - إشارة الى قوله تعالى :" وما تقدمُوا لأنفسِكم من حيرٍ تحدوهُ عندَ الله هـوَ حيراً وأعظمَ أجرا" ً .

مه من جاءً بالحسنة فلهُ عشرُ أمثالِها ﴾ .

باليراعة، واليراعة القصبة الجوفاء، شبّه الجبان لها كأنّه لاقلب لـه كما أنّ القصبة لاشيء فيها، وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد، أنّ عائشة زوج النبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: وكان عامر بن فهيرة يقول:

قَدْ رَأَيْتُ المَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ

قَالَ ذُو النَّسَبَيْنِ أَيَّدَهُ اللهُ: وقد أسنده ابن عيينة وابن اسحق وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها (٥٦٩)، وهكذا الرواية قد رأيت، ويسمي العروضيون مثل هذا

كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى (٥) من شراك نعله (٦)

وكان بلال اذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول :

ألا ليتَ شعري ِ هل آبيتن ليلةً بوادٍ وحولي إذخرٌ وجليلٌ ا

وهل أردن يوماً مياه بحنة وهل يبدون لي شامة وطفيل

(أ) المفردات : (١) في (ب) عجز البيت : الخلقان الجميل والجبز وهو خطا، وفي أ لبئست بالهمزة وهو الصحيح .

وعك : أي حم . (٣) تجدك : أي تجد نفسك أو حسمك .

مصبح: أي مصابا بالموت صباحا أو يسقى الصبوح، وهمو شرب الإلاة وقيل المراد يقال صبحك الله بخير

<sup>&</sup>lt;sup>77°</sup>) - لفظ الحديث في البخاري "حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة(٢) وعك أبو بكر وبلال قالت: فدخلت عليهما فقلت: ياأبت كيف تحدك (٢) ويا بلال كيف تحدك ؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:

المخروم، وهو أن ينقص من صدر البيت شيء لايتم الوزن إلاّ بــ فــ فــ فــ وزنه إنّـما يتم بقوله: (لقد) باللام. (٧٠٠)

ادنى: أقرب إليه من شراك نعله: سير نعله الذي على ظهر القدم . والمعنى : أن المـوت أقرب إليه من شراك نعله لرجله

أقلع: أي كف وزال . (٨) عقيرته :فعيلة بمعنى مفعوله : أي صوته ببكاء أوغناء قال الأصمعي : أصله أن رجلاً انعقرت رجله فرفعها على الأخرى وجعل يصيح فصار كل من رفع صوته يقال : رفع عقيرت وإن لم يرفع رجله . قال ثعلب: وهذا من الاسماء التي استعملت على غير أصلها . قالت عائشة فحث رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فأخبرته فقال " اللّهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة ".

٥٧٠)- الحديث

(أ) رواته : ثقات

(ب) درجته : إسناده صحيح

(ج) تخريجه : البخاري كتاب مناقب الانصار باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة حد ٤ ص ٢٦٤ .

مسلم كتـاب الحمج بـاب الـترغيب في سكنى المدينـة والصـبر علـى لأوائهـــا حـــ ١ ص١٠٣حديث ٤٨٠ (١٣٧٦) نحوه .

موطأ مالك كتاب الجامع باب ماجاء في وباء المدينــة حديث ١٤ حــ ٢ ص ٨٩٠ – ٨٩ بلفظه .

مسند أحمد جـ ٦ ص٦٥ وأخرجه في صفحة ٢٢٢ من نفس الجزء مثله .

(د) المفردات:

ليت شعري : أي شعوري – أي ليتني علمت بجواب ما تضمنه قولي .

بواد: حشيش مكة ذو الرائحة الطيبة .

وأما المحزوم بالزاي فهو زيادة حرف في أوله لايصح الوزن إلا بإسقاطه، وقدذكره العروضيون، وأمّا قول الصاحب الكريم: إنّ الجبان حتفه من فوقه، أي من السماء مكتوب في اللوح لامن الأرض، ومن الله لامن الخلق فماباله يجبن ويفر من المحلوقين حيث لايجوز له الفرار بضره ونفعه وخيره وشره وحياته وموته من عند الله تعالى بقدره الذي لايرد، وحكمه الذي لايعقب، وعلى ماسبق في علمه الذي لايتغير؛ وقال علي رضي الله عنه: من أكثر النظر في العواقب لم يشجع فانتهزوا الفرصة فإنها تمر مر السحاب، ولا تطلبوا أثراً بعد عين، وقال أبو بكر الصديق لخالد الدي بن الوليد حين بعثه لقتال أهل الردة:

حليل : نبت ضعيف يحش به البيوت وغيرها .

بحنة : موضع على أميال من مكة، كان به سوق في الجاهلية.

يبدون : يظهرن .

شامة وطفيل : حبلان بقرب مكة على نحو ثلاثـين ميـلا منهـا . قــال الخطـابي كنـت أحسبها حبلين حتى مررت بهما ووقفت عليهما فاذا هما عينان من ماء .

وصححها :من الوباء .

صاعها :كيل يسع أربع أمداد .

ومدها: وهو رطل وثلث.

بالجحفة : قرية حامعة على اثنتين وثمانين ميلا من مكة وكانت تسمى مهيعة.

<sup>&</sup>lt;sup>۷۱</sup>) - خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي أبو سليمان سيف الله أسلم بعد الحديبية وشهد مؤتة، ويومئذ سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله وشهد الفتح وحنينا واختلف في شهوده خيبر . روى عن النبي صلى الله عليه

"احرص على الموت ، توهب لك الحياة"، وهذا الكلام من الصديق رضي الله عنه، مثل قول العرب: الشجاع موقى (والجبان (٥٧٢) ملقى ) أي: إنّ الشجاع إذا عرف بالشجاعة تحامته الأقران وقل الإقدام عليه ، فكان ذلك وقاية له ، والجبان إذا عرف بالجبن وضعف القلب طمع فيه كل أحد.

قال ذو النسبيين أيده الله: واعتبروا هذا فإنّ من يقتل مدبراً أكسبر مُمّن يقتل مقبلاً وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلاَ كُدُوباً" هو من أبنية المبالغة حاء على فعول، والكذب في اللغة هوالاخبارعن النبيّ بخلاف ما

وسلم وآله وسلم وعنه ابن عباس وهوابن خالته وجابر بن عبد الله، والمقدام بن معد يكرب وقيس بن أبي حازم والاشتر النخعي، وعلقمة بن قيس وجبير بن نفير وأبو العالية وأبو وائل وغيرهم استعمله أبو بكر على قتال أهل الردة، ومسيلمة، ثم وجهه إلى العراق ثم إلى الشام وهو أحد امراء الأجناد الذين ولوا فتح دمشق قال محمد بن سعد وابن نمير وغير واحد مات بحمص سنة (٢١) وقال رحيم وغيره مات بالمدينة وقيل مات سنة (٢١) ويروى أنه لما حضرته الوفاة بكى وقال لقيت كذاوكذا زحفاً وما في حسدي شير الا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء .

وفي الاستيعاب ثم ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء ( تهذيب التهذيب ١٢٤/٣).

<sup>°</sup>۲۲)- في (ب) " الجبان" ساقطة وفي "أ" ملقى ساقطة والصحيح ما أثبتناه .

هو به وهـو الكـذب، والكـذب والرحـل كـاذب وكـذوب وكيذبـان وكذبذب بالتثقيل.

وأنشد القزاز شاهدأ عليه

وَإِذَا سَمِعْتَ بَأَنَّنِي قَدْ بِعْتُهُ بِوصَالِ غَانِيَةٍ فَقَدْ كَذَبْذَبَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و وكذبذب بالتخفيف قال: الخليل بن أحمد الكَذْب بسكون الذال

مصدر كذب، والكِذَّاب بكسر الكاف مصدر كذب بتثقيل الـذال، والكذب بكسر الذال الاسم، والكذَّابة ثوب موشى.

قَالَ ذُوالنَّسَبَيْنِ آيَّـدَهُ اللهُ تَعَالَى: ومن غرائب اللَّغة أَنَّ كذب بالتخفيف يتعدى إلى مفعولـين، وكذّب بالتشديد يتعـدى إلى مفعول واحد، وكذلك صدق وصدّق، والصدق في اللّغة الثبات.

## الجزء الثالث والأخير

من كتاب نهاية السؤل في خصائص الرسول محمّد بن عبد الله صلّى الله عليه وسَلّم

## قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل

وَمِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المشدّدة عليه، أنّه فرض عليه القيام بالليل، واختلف في نسخ ذلك فقال قوم: نسخ الفرض وجعل نفلاً، وقال آخرون لم يزل مفروضاً عليه، وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا المُزّمِّلُ \* قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ (٢٧٥) و"يا" حرف نداء و"أي" منادى مفرد، و"ها" للتنتبيه، و"المزمل" نعت لأي، والأصل المتزمل ادغمت التاء في الزاي "قم الليل"، قم: فعل أمر وكسرت الميم

الليل . ( فتح القديرجه ٥ ص٥ ٣١).

<sup>&</sup>quot; أصله المتزمل فأدغمت التاء في الزاي والمتزمل المتلفل في الشوب، قرأ الجمهور " المزمل " بالادغام وقرأ أبي : المتزمل على الأصل وقرأ عكرمة بتخفيف الزاي ومثل هذه القراءة قول امرئ القيس :

كأن ثبيراً في أفانين وبله كبير أناس في لحاذ مزمل والخطاب في الآية - للنبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في معناه، فقال جماعة أنه كان يتزمل صلى الله عليه وسلم بثيابه في أول ما جاءه جبريل بالوحي فرقا منه حتى أنس به. وقيل المعنى: يا أيها المزمل بالنبوة والملتزم بالرسالة، وبهذا قال عكرمة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الملك ونظر اليه أخذته الرعدة فأتى أهله وقال: زملوني دثروني، وكان خطابه صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب في أول نزول الوحي، ثم خوطب بالنبوة والرسالة. "قم الليل إلا قليلاً "أي قام للصلاة في

لالتقاء الساكنين . "إلا قليلا": نصب على الاستثناء . نصفه: بدل من الليل، كأنّه قال: قم نصف الليل أو انقص من النصف أو زد على النصف، خيّره الله حين فرض عليه قيام الليل بين هذه المنازل أي ذلك شاء فعل، فكان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه يقومون الليل نحو قيامهم في شهر رمضان حتى خفف الله ذلك عنهم . قاله ابن عباس وعائشة وكان بين أولها وآخرها سنة . كما حدثني جماعة من شيوخي بالمغرب والمشرق قراءة من عليهم فمن قرائة بخراسان عليه الشيخ الصالح الثقة المسند أبو الحسن عبد الرحمن بين أبي الحسن ابن أحمد الجرحاني قال : سمعته على الشيخ الامام فقيه الحرمين أبي عبد الله الصاعدي قال سمعته على العدل أبي الحسين عبد الغافر بين محمد الفارسي قال: قرأته على الحاكم أبي أحمد الجلودي قال: سمعته على الفقيه أبي اسحق ابراهيم بن محمد بن سفيان قال : سمعت الامام أبا الحسين مسلم بن الحداد يقول : سنة سبع وخمسين ومائتين -

"حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعيد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقاراً بها فيجعله في السلاح والكراع (٧٤٥) و يجاهد الروم حتى يموت ؛ فلما قدم المدينة لقي أناساً من

<sup>°</sup>۷٤)- الكراع: اسم للخيل

أهل المدينة فنهوه عن ذلك واخبروه أن رهطاً ستة أراد ذلك في حياة نبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال " أليس لكم في أسوة " ؟ فلماحدثوه بذلك راجع امرأته ـ وقد كان طلقها ـ وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال ابن عباس : ألا أدلكم على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من؟ قال عائشة فأتها فاسألها ثم ائتني فاخبرني بردها عليك .

فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته (٥٧٥) إليها فقال: ما أنا بقاربها، لأنبي نهيتهاأن تقول في هاتين الشيعتين شيئاً

الرهط: قوم الرجل وقبيلته عدد يجمع من الثلاثة الى العشرة وليس فيهم امرأة الاسوة : القدوة – وفي القرآن الكريم " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " رجعتها : بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح عند الاكثرين، وقال الأزهري : الكسر أفصح .

بردها عليك: أي بجوابها لك .

<sup>°°°)- \*</sup> فاستلحقته إليها: أي طلبت منه مرافقته إياي في الذهاب إليها.

<sup>\*</sup> ما أنا بقاربها:يعني لا أريد قربها .

<sup>\*</sup> الشيعتين : الشيعتان الفرقتان، والمراد تلك الحروب الـي حـرت يريـد شيعة علـي وأصحاب الجمل .

<sup>\*</sup> فأبت فيهما إلا مضياً: فامتنعت من غير المضي، وهو الذهاب . مصدر مضى يمضي قال تعالى :" فما استطاعوا مضياً ".

فان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن كان القرآن و معناه العمل بـــه والوقــوف عندحدوده ، والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته .

فأبت فيهما إلا مضيا قال: فأقسمت عليه، فجاء فانطلقنا إلى عائشة رضى الله عنها فاستأذنا عليها، فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت: أحكيم ؟ " فعرفته " فقال : نعم . فقالت : من معك ؟ قال: سعد بن معاذ، قالت: ابن هشام ؟ قال ابن عامر: فرحّمت عليه وقالت خيراً "قال قتادة : وكان أصيب يوم أحد" فقلت: ياأم المؤمنين : انبئيني عن حلق رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قالت : ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى: قالت : فان خلق نبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان القرآن، قال : فهممت أن أقوم، ولا أسأل أحداً عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي فقلت: انبئيني عن قيام رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: ألست تقرأ " يا أيها المزمل ؟ قلت : بلى . قالت : فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وأصحابه حولاً، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء، حتى أنزل الله عز وجل في آخر هـذه السـورة التخفيف فصـار قيـام الليـل تطوعا بعد فريضة . قال: فقلت: ياأم المؤمنين انبئيسي عن وتر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله

وأمسك الله حاتمتها: تعني أنها متأخرة النزول عما قبلها وهـي قولـه تعـالى " إن ربـك يعلم أنك تقوم أدني من ثلثي الليل . الآية .

فيبعثه الله :أي يوقظه لأن النوم أخو الموت .(ملخص شرح النووي١٣/١٥)

متى شاء أن يبعثه من الليل ؛ فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة .

فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ويسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليماً يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. فتلك إحدى عشرة ركعة يابني .

فلماً سن (٧٦٠) نبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بسني ، وكان

۲۲°)- الحديث

<sup>(</sup>أ) درجته صحيح بسنده: مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب حامع صلاة الليل ومن نام عنها أومرض ٢/١٥- ٥١٢-١٥ لفظه حديث ١٣٩ (٧٦٤)

النسائي كتاب قيام الليل باب كيف الوتر بتسع / ٢٤١ نحوه

الدارمي كتباب الصلاة بباب صفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٣٤٤/١ -٣٤٦-٣٤٥.

<sup>(</sup>د) المفردات:

فلما سن : في أو ب "أسن " هكذا هو في معظم الأصول سن . وفي بعضها أسن وهذا هو المشهور في اللغة .

وأخذه اللحم: وفي بعض النسخ: وأخذ اللحم، وهما متقاربان والظاهر أن معناه كثر لحمه.

لوعلمت أنك لا تدخل عليها: قال القاضي عياض: هو على طريق العتب لـ في ترك الدخول عليها ومكافأته على ذلك بأن يحرمه الفائدة حتى يضطر الى الدمحول عليها.

نبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار اثني عشرة ركعة، ولا أعلم نبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان.

قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها . فقال : صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به . قال قلت : لو علمت أنك لاتدخل عليها ماحدثتك حديثها"

هذاحديث صحيح بنقبل العدل عن العدل أخرجه مسلم في صحيحه، وكانت عائشة رضي الله عنها أعلم النباس بوتر رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبخلواته وجهره وسره، وبهذا الحديث وغيره أخذ الشوري واسحاق وأبو حنيفة (٧٧٠) فقال: (صلى) (٨٧٠) بالليل

وقيل انه من ابناء فارس . رأى أنساً وروى عن عطاء بن أبي رباح، وعاصم بي أبي النجود وقيل انه من ابناء فارس . رأى أنساً وروى عن عطاء بن أبي رباح، وعاصم بي أبي النجود وعلقمة بن مرثد، وحماد بن أبي سليمان، والحكم بي عتبة وسلمة بن كهيل وابي جعفر محمد بن علي وعلي بن الأقمر ، وزياد بن علاقة، وسعيد بن مسروق الثوري ، وعدي بن ثابت الانصاري وعطية بن سعيد العوفي، وأبي سفيان السعدي ،وعبد الكريم بن امية ويحيى بن سعيد الانصاري وهشام بن عروة في الآخرين .

وعنه ابنه حماد وابراهيم بن طهمان، وحمزة بن حبيب الزيات وزفر بن الهذيل وأبو يوسف القاضي وأبو يحيى الحماني ، وعيسى بن يونس ، ووكيع ، ويزيد بن رزيع وأسد بن عمرو البحلي ، وحكام بن يعلى بن سلم الرازي ، وحارجه بن مصعب

والنهار إن شئت ركعتين وان شئت (اربعة)(٥٧٩) أوستاً أو ثمانياً واحتجوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها في صلاة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالليل وقد روى جماعة من العلماء أحاديث عن عائشة رضى الله عنها في صلاة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالليل .

منها حدیث ابن شهاب عن عروة عن عائشة (٥٨٠)، وحدیث هشام بن عروة عن ابیه عن عائشة أن رسول الله صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

وعبد الجحيد بن أبي رواد ، وعلى بن مسهر ومحمد بن بشر العبدي ، وعبد الرازق ومحمد بن الحسن الشيباني ومصعب بن المقدام ويحيى بن يمان وأبو عصمة بن أبي مريم وأبو عبد الرحمن المقري وأبو نعيم وأبو عاصم وآخرون قال العجلي : أبو حنيفة كوفي تيمي من رهط خمزة الزيات كان خزازاً يبيع الخز، ويروى عن اسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة قال : نحن من ابناء فارس الأحرار ولد جدي النعمان سنة ثمانين، وذهب جدي ثابت إلى على وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته ،وقال محمد بن مسعد العوفي سمعت ابن معين يقول : كان أبوحنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظه ، وقال صالح بن محمد الاسدي عن ابن معين كان أبوحنيفة ثقة في الحديث ، وقال محمد بن مراحم سمعت ابن المبارك يقول : أفقه الناس أبوحنيفة ثقة في الحديث ، وقال محمد بن مراحم سمعت ابن المبارك يقول : أفقه الناس أبوحنيفة ما رأيت في الفقة مثله ، تهذيب التهذيب ، ١/٩٤٤ )/ ٥٠٠ .

· من كل النسخ بالياء والصواب بحذفها .

<sup>۷۹ه</sup>)- في أ و ب "أربعا" وهو الصواب .

٥٨٠)- الحديث

(أ) رواته:ثقات

(ب) درجته: إسناده صحيح

كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة لايسلم إلا في آخرهن، وألفاظ الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها مضطربة (٢) وان كانت كلها في الصحيح ، وذكر أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم دحتم ونصر بن عاصم الأنطاكي قالا حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي وابن أبي زينب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن يصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل اثنتين ويوتر بواحدة الحديث بطوله، وذكر ابن وهب في موطئه عن عمر بن الحارث ويونس بن يزيد وابن أبي ذئيب عن ابن شهاب عن عروة عن

ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها بـاب ماجـاء في حكـم مـن يصلـي بـالليل حديث ١٣٥٨ – حــ مـ ص ٤٣٢ نحوه . وفي الزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات . النسائي كتاب الأذان باب إيذان المؤمنين الأئمة بالصلاة حــ ٦ ص ١٤٣ مثله.

## المفردات :

يسلم بين كل اثنتين " هذا صريح في حواز الوتر بواحدة.

(٢) في أ و ب "فلهذا الاضطراب والاختلاف عن عائشة"

(٣) في أو ب وأبي ليلل " والصواب ما أثبتناه .

(٤) في ب " صلاة الليل " وهو الصواب. ت

<sup>(</sup>ج) تخريجه: البخاري كتاب التهجد باب طول السجود في قيام الليل جـ ٢ ص ٢٠- ٣

مسلم .

عائشة مثله، فلهذا الاضطراب (والاختلاف) لم يأخذ بها مالك، وان كان روى أكثرها في موطئه وكذلك الليث بن سعد والشافعي، وأحمد بن حنبل وابن "أبي ليلى "(٣) وأبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود وقالوا: (صلاة )(٤) مثنى مثنى، وحجتهم ما ثبت باجماع عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عن الله عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الشبح عن مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى لم تختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث، وقد نقلاه في الصحيحين وله طرق فيهما.

وكان مالك إماماً حافظاً متقناً من صغره إلى كبر سنه، وهو مع ذلك في نهاية من وفور عقله وحضور ذهنه، ونافع(٨١١) شــيحه ، بعثــه

<sup>(^^^) -</sup> نافع الامام العلم - هو ابو عبد الله العدوي المدني حدث عن مولاه ابن عمر وعن عائشة وأبى هريرة وام سلمة ورافع بن خديج وأبي لبابه وطائفة وعنه أيوب وعبيد الله بن عمر وابن عدن وابن حريج والأوزاعي ومالك وعقيل بن حالد والليث وخلف. قال البخاري وغيره أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر قال عبيد الله ابن عمر بعث عمر بن عبد العزيز نافعاً إلى أهل مصر يعلمهم السنن. روى الأصمعي عن العمري عن نافع قال: أعطى عبد الله بن جعفر ابن عمر في اثني عشر ألفاً فأبى واعتقنى قال أحمد بن حنبل إذا اختلف نافع وسالم ما أقدم عليهما.

ابن وهب حدثني مالك قال: كنت آتي نافعا وأنا غلام حديث السن معي غلام فينزل ويحدثني، وكان يجلس بعد الصبح في المسجد لا يكاد يأتيه أحـد فـاذا طلعـت الشـمس

قام، وكان في حياة سالم لا يفتي ، وكان يلتف بكساء أسود يضعه على فيه، ولا يكلم أحداً. قال حماد بن زيد ومحمد بن سعد وجماعة: مات نافع سنة سبع عشر ومائة، وقال يحيى بن معين : نافع ديلي فيه لكنه مات سنة سبع عشرة، وعن نافع: قال خدمت ابن عمر ثلاثين سنة فأعطاه ابن عامر في ثلاثين ألفاً فقال: أحاف أن تفتي دراهم ابن عامر، اذهب فأنت حر. [تذكرة الحفاظ للذهبي ١٩٧١].

۰<sup>۸۲</sup>) – في أو ب "ولا متنه" وهو الصواب.

ثقة، قال ابن حنب ل من سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل العزيمة فسماعه جيد، وقد كان أضعفهم قال عبد الله قلت له: كأن سعيداً اختلط. قال: نعم. فان قيل: إن هذا الحديث رواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن زرارة بن أوفى بالسند المذكور (٥٨٣) ورواه أبو عوانة عن قتادة أخرجه مسلم.

عن محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زرارة بالسند المذكور أيضاً ورواه أبو عوانة عن قتادة عن زرارة، وكذلك رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة منهم من اختصره ومنهم من طوله. قلنا: فحمله على الجواز فيجوز للرجل أن يصلي أربعاً أو ستاً أو ثمانياً لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ،ثم ينهض ولايسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم ، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين. وقد اختلف العلماء في صلاة النهار هل هي يسلم من كل ركعتين. وقد اختلف العلماء في صلاة النهار هل هي غلاف صلاة الليل أم لا؟ فمن الدليل على أنها وصلاة الليل مثنى مثنى فعل ابن عمر وفتياه ؟ ففي الموطأ ما هذا نصه:

مه و ب "واسلم أبي عروة به" واسلم أبي عروة به"

الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين "وان كان يقول :صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين "وان كان بلاغاً فإن مالك يقبله وعليه بنى موطأه. ومن روى الحديث وعلم بتحريجه يؤخذ بقوله ويعتمد على فتياه وفعله، وما رواه عنه على بن عبد الله الأزدي

أ- رواته: ثقات:

ب- درجته: إسناده صحيح.

جـ- تخريجه: ١- البخاري كتاب التهجد باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه
 وسلم ٢٥/٢ وخرجه في كتاب الوتر باب ما جاء في الوتر ١٢/٢.

مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة في آخر الليل ١٦/١ لفظ ما في البحاري.

موطأ مالك كتاب صلاة الليل باب ما جاء في صلاة الليل ١١٩/١ لفظ ما في الكتاب حديث ٧.

النسائي كتاب قيام الليل باب كيف صلاة الليل ٢٢٧/٣.

د- المفردات:

مثنى مثنى: أي صلى مثنى مثنى فإنه المناسب لقوله: "فإذا خشيت" والخطاب مع ذلك للرجل أو مع كل من يصلح له. وفيه أنه ينبغني تأخير الوتر مهما أمكن فيصليه إذا خشي بالتأخير طلوع الفجر وهذا هو المراد بالخشية. والحديث مع أحاديث أخرى يفيد جواز الوتر بركعة واحدة كما هو مذهب الجمهور.

<sup>&</sup>lt;sup>^^^</sup>) - لفظ الحديث في البخاري "حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن رجعلاً قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة "وللحديث أكثر من رواية.

البارقي أنه كان يتطوع بالنهار أربعاً لا يفصل بينهن ، فهو حديث منكر انكره شعبة ونفى هذا الحديث ، وقد اختلف الفقهاء في قول رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صلاة الليل مثنى مثنى" هل تقتضي مع الجلوس تسليماً أم لا؟ فقال منهم قائلون: لا يقتضى قوله هذا إلا الجلوس دون التسليم فمن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بخمس ومسن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بتسع، ومن شاء أوتر باحدى عشرة لا يسلم إلا في آخرهن ، روي ذلك عن جماعة من العلماء منهم سفيان الثورى (٥٨٥) وأبو حنيفة واسحاق بن راهوية وجماعة يطول ذكرهم،

مه )- سفیان بن سعید بن مسروق بن حبیب بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن أبي عبد الله ابن منقذ بن نصر بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ملكاف بن ثور بن عبد مناف بن أد ابن طائحة بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

وكذا نسبه ابن أبي الدنيا عن محمد بن خلف التيمي عير أنه اسقط منه منقذاً والحارث وزاد بعد مسروق حمزة والباقي سواء.

وكذلك ذكر نسبه الهيثم بن عدي وابن سعد وأنه من ثور طانحة، وبعضهم قال هـو من ثور همدان ولبيس بشيء وهو شيخ الاسلام إمام الحفاظ سيد العلماء العاملين في زمانه أبو عبد الله الثوري الكوفي المحتهد مصنف كتاب "الجامع"

ولد سنة سبع وتسعين اتفاقاً وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده المحدث الصادق سعيد بن مسروق الثوري، وكان والده من أصحاب الشعبي وخيثمة بن عبد الرحمن ومن ثقات الكوفيين، وعداه في صغار التابعين روى له الجماعة الستة في دواوينهم وحدث عنه أولاده، مات سنة ست وعشرين ومائة. [سيرة أعلام النبلاء ٢٢٩/٧-

وحجتهم أحاديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب وحجة مالك والشافعي واحمد بن حنبل وابي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة حديث ابن عمر بأن صلاة الليل مثنى مثنى مثنى . فقوله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الليل مثنى مثنى يقتضي التسليم والجلوس في كل ركعتين منها، وهذا هو الصواب الذي لا يدل لفظ شيء (٢٠٥٠ إلا عليه ، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال: صلاة الظهر مثنى وإن كان يجلس في الركعتين منها، ومن الدليل أيضاً على أن صلاة النهار ركعتان صلاة رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه ثبت عنه باجماع: "انه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين " فوجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما اتفقوا عليه قياساً مسنداً.

وفي الباب حديث الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين، وفيه تخليط في الأسانيد واضطراب في الأسماء فسقط. وبعد هذا فحديث عائشة يجوز الأخذ به لمن صلاه ، وحديث ابن عمر أفضل لمن أخذ به ووفقه الله.

<sup>&</sup>lt;sup>۸۲</sup>)-- في أ و ب "لفظ مثنى" وهو الصواب.

وأما المزمل فاسم مشتق (من) حالة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَان عليها حين الخطاب كما رواه البخاري في صحيحه بسنده الذي لا مطعن فيه:

قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل قال: ابن شهاب: سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي: فبينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي حاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فحثثت (٨٨٥) منه حتى هويت إلى الأرض فحثت (٩٨٥) أهلي فقلت: زملوني زملوني فزملوني فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا المَدْرُ قَمَ فَأَنَذُر ... إلى قوله: فاهجر ﴿ قال الموسلمة: والرجز: الأوثان، ثم حمي الوحي وتتابع (٩٥٠).

۸۷°)- في أو ب "من حالة التي".

۸۸°)- في أو ب "جننت"

<sup>&</sup>lt;sup>۸۹</sup>°)- وفي أو ب "فجيث" وهو تصحيف.

<sup>· ° ° ) -</sup> الحديث:

أ– رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيح.

جـ- تخريجه: البخاري كتاب تفسير القـرآن ٧٤ سـورة المدثـر بـاب والرجـز فـاهـحر يقال الرجز والرجس العذاب ٧٦-٧٥- لفظه وقـد أورده في البـاب الرابـع والشالث قبله نحوه.

وفي رواية عبد الله بن محمد المسندي في الباب الذي قبله بعد قوله: ﴿وَالرَّحْزُ فَاهْجُرُ ﴾ قبل أن تفرض الصلاة.

وفي رواية اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا مرب قال: حدثنا يحيى قال سمعت أبا سلمة بسنده المذكور، وزاد: أن رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ قال فأتيت حديجة فقلت: دثروني وصبّوا على ماء بارداً فأنزل على: ﴿ يا أيها المدثر قم فأنذر وربّك فكبّر ﴿ وهذه الأحاديث مجمع على صحتها واتفاق رواتها وعدالتهم على أسندوه منها قوله: فإذا الملك الذي جاءني بحراء هو الروح الأمين جبريل عليه السلام، وحراء يمد ويقصر ويؤنث ويذكر (ويعرف ولا

مسلم كتاب الايمان باب بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٤٣/١ نحوه حديث ٢٥٥.

الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة المدثر ٥/٤٢٨ نحوه حديث رقم ٣٣٢٥.

مسند أحمد ٣٠٦/٣ نحوه.

د- المفردات:

<sup>&</sup>quot;فحثثت" أي فزعت ورعبت وكذا حثت. قال الخليل والكسائي : وحث فهو مجتوث ومحثوث – أي مذعور فزع.

<sup>&</sup>quot;هويت " هوى إلى الأرض وأهوى اليها "لغتان " أي سقط.

<sup>&</sup>quot;ثم حمى الوحي وتتابع" هما بمعنى فأكد أحدهما الآخر، ومعنى - حممي كثر نزوله وازداد من قولهم حميت النار والشمس أي قويت حرارتها.

يعرف)(٩١١) وللناس فيه ثلاث لحنات يفتحون حاءه وهي مكسورة، ويقصرون ألفه وهي ممدودة، ويميلونها ولا تسوغ الإمالة لأن الراء سبقت الألف مفتوحة، وهي حرف مكرر فقام مقام الحرف المستعلى، ومثل راشد ورافع لا يمال، وهذا الجبل على ثلاثة أميال من مكة زادها الله شرفاً - كان رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (يتعبد)(٩١٠) فيه قبل أن يوحى إليه على ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان يتحنث في غار حراء.

ولفظ الحديث في البحاري "حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلت (٩٣٠) الصبح، ثم حبب إليه الخلاء (٩٩٠) وكان يخلو بغار حراء فيتحنث (٩٠٥) فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود

<sup>&</sup>lt;sup>٩١٥</sup> )- في أو ب "يصرف ولا يصرف".

<sup>&</sup>lt;sup>٩٩٢</sup>)- وفي أو ب "يتعيد" وهو تصحيف.

٩٣°)- مثل فلق الصبح أي : ضياؤه.

<sup>°</sup>۹۴) – الخلاء – بالمد: الخلوة وفيها فراغ القلب لما يتوجه له.

ه ه م الحنيفية وهي دين ابراهيم. الحنيفية وهي دين ابراهيم.

لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق (٢٩٥) وهو في غار حراء، فجاء الملك فقال: اقرأ فقال: ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني (٢٩٥) حتى بلغ مني الجهد (٢٩٥) ثم أرسلني. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ ، قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني. فقال: ﴿ اقرأ باسم ربك الذي حلق خلق الانسان من علق اقرأ وربُّك الأكرم ﴾. فرجع بها رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم يرحف (٢٩٥) فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني يرحف (٢٩٥) فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني وأخيرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتحمل الكلّ، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة م

٩٦٠ )- حتى جاءه الحق: أي الأمر الحق.

<sup>&</sup>lt;sup>۹۷</sup>)- فغطني: ضغطني وعصرني.

٩٩٠ - حتى بلغ مني الجهد: أي بلغ الغيظ مني غايته.

٩٩٥ - يرجف فواجه: على انفعال حصل له من بجيء الملك، ومن ثم قال: زملوني.

١٠٠٠م- فزملوه: أي لفوه.

٦٠١)- الروع: الغزع.

امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني ، فيكتب مسن الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخاً كبيراً قد عمي ، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك . فقال له ورقة: يا ابن أخيى ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة : هذا الناموس (٢٠٢)، الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعاً ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صكلى الله عكيه وسكم أو مخرجي هم ؟ قال: نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً ثمم لم

٢٠٢)- الناموس: صاحب السر أو هو صاحب سر الخير.

لقد حشيت على نفسي" وقد اختلف العلماء في المراد بها على اثني عشر قولاً أولها: الجنون وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة، وأبطله أبو بكر بن العزلي وحق له أن يبطل، لكن حمله الاسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروري له: أن الذي حاءه ملك وأنه من عند الله تعالى. ثانيها: الهاجس وهو باطل أيضاً لأنه لا يستقر وهذا استقر وحصلت بينهما المراجعة. ثالثها: الموت من شدة الرعب. رابعها: المرض وقد حزم به ابن أبي حمزة. خامسها: دوام المرض. سادسها: العجز عن حمل أعباء النبوة. سابعها: العجز عن النظر إلى الملك من الرعب. ثامنها: عدم الصبر على أذى قومه. تاسعها: أن يقتلوه. عاشرها: مفارقة الوطن., حادي عشرها: تكذيبهم إياه. وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب: الثالث واللذان بعده وما عداها فهو معترض والله أعلم. [فتح الباري بشرح صحيح البخاري جدا ص ٥٦ - شركة الطباعة الفنية المتحدة. الناشر مكتبة كليات الأزهر].

ينشب ورقة أن توفي، وفعر الوحي قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه ، فرجعت فقلت : زملوني زملوني فأنزل الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا المَدْرَر قَعْمَ فَأَنْذَر ﴾ إلى قوله ﴿ والرحز فاهجر ﴾ فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري ، وقال يونس ومعمر: "بوادره" (١٠٣).

## د- المفردات:

أو مخرجي هم؟ "واستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوه لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفها. لم ينشب "بفتح الشين المعجمة - أي لم يلبث، وأصل النشوب التعلق أي لم يتعلق بشيء حتى مات.

وفتر الوحي: وفتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان.

"بوادره" يعني أن يونس ومعمر رويا هذا الحديث عن الزهري فوافقًا عقيلاً عليه إلا أنهما قالا بدل قوله "يرحف فؤاده " ترجف بوادره" والبوادر جمع بادرة وهي اللحمة

٢٠٢)- أ- رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيح.

جـ- تخريجه: ١- البخاري باب كيف كان بدء الوحي جـ ١ ص ٣، ٤.

الترمذي كتاب المناقب باب ما جاء في بدء نبوة النبي صلى الله عليه وســـلم جـــ ٥ ص ٥٢٠ نحوه.

قَالَ ذُو النّسَبَيْنِ أَيّدَهُ اللهُ: معنى يتحنث أي يتعبد، ويتحنث الاثم، لأن الحنث الاثم، وهذا اللفظ غريب قبل من يعرفه، ومثله في الغرابة يتحرج (٢٠٠٠) أي يفعل شيئاً يخرج به من الحرج (٢٠٠٠)، ويتحوب أي يترك الحواب (والحواب) (٢٠٠٦)، (المأثم) وفيه ثلاث لغات: حوب بفتح الحاء وحاب وحوب، ويتأثم: أي يتحنب الاثم، وتخون فلان فلاناً إذا تعهده وحفظه فكأنه احتنب فيه الخيانة التي هي إحلال بالحفظ والتعهد، وكل هذا من الأضداد.

ومن ذلك قول العرب: بخس لي هذا الصبي أي طهره، ومنه قولهم: مرّضته إذا أزلت مرضه بالقيام عليه، وقذيته: أخرجت عنه القذى، وشذبت الشجرة إذا نقيت عنها (شظها) (١٠٧٦) والشذب الغصن المقطوع، وفزعت عن قلبه أي أجليته (١٠٨٨) عن الفزع قال الله العظيم المتعلق عن قلوبهم (١٠٩٨) ومنه قولهم: احتفيت الشيء إذا فزع عن قلوبهم (١٠٩٨)

التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الانسان. فالروايتان مستويتان في أصل المعنى.

١٠٤)- في ب "يتخرج" وهو تصحيف.

٦٠٠)- في ب "الخرج" وهو تصحيف.

٦٠٦)- في أ و ب "الحوب المأثم".

١٠٠ ) - في أو ب "شيظها" ولعل الصحيح شذبها.

٦٠٨)- في أو ب "من" الفزع.

٦٠٩)- سورة سبأ من الآية ٢٣.

أظهرته، وأزلت عنه (الحفي)(١١٠) ومنه المحتفي للناس، وأعجمت الكتاب إذا نقيت عنه العجمة، وهي ألفاظ كثيرة قد جمعتها في كتابي المسمى (برايد) الدخلة)(١١١).

وقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فحثثت منه، وقيدناه في الصحيحين بألفاظ منها حثثت بتقديم الهمزة قبل الثاء، وقيده أبو محمد الأصيلي في صحيح البخاري والسمر قندي في صحيح مسلم حثثت. قال الكسائي هما معاً من الرعب يقال: رجل مجئوث ومجئوث.قال الخليل بن أحمد:

﴿ حتى إذا فزع عن قلوبهم ﴾ قرأ الأكثرون: "فزع" بضم الفاء وكسر الزاي. قال ابسن قتيبة: خفف عنها الفزع، وقال الزجاج: معناه: كشف الفزع عن قلوبهم.

وفي المشار إليهم قولان: أحدهما أنهم الملائكة، وقد دل الكلام أنهم يفزعون لأمر طرأ عليهم من أمر الله و لم يذكره في الآية، لأن إخراج الفزع يدل على حصوله، وفي سبب فزعهم قولان: أنهم يفزعون لسماع كلام الله تعالى: - روى عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل: ماذا قال ربك؟ قال فيقول : الحق، فينادون الحق الحق" رواه أبو داود في سننه رقم (٤٧٣٨).

والثاني أنهم يفزعون من قيام الساعة.

والقول الثاني: أن الذين أشير إليهم المشركون. [زاد المسير ٢/٦٥٤].

١١٠) - ف أ و ب "أزلت عن الحفاء" وفي ب أزلت منه.

١١١)- في أو ب "برايد الرحلة" ولعله الصواب.

حيث الرجل، وحث أي: فزع، ووقع لأبي الحسن القنابسي في كتـاب : (التفسير من صحيح البخاري) فحثثت.

وكذا لأبى عبد الله محمد بن الحذافي في صحيح مسلم أي أسرعت جرياً، وهذا ليس بشيء لقوله في آخر الحديث: حتى هويت إلى الأرض أي سقطت، ومن سقط من الذعر كيف يسرع في الهرب فثبت بذلك أن سورة: ﴿ يَأْيُهَا المَدْرُ ﴾ نزلت بعقب قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زملوني زملوني ؛ لأجل أن هذا التزمل أريد به الدثار من البرد الذي يعتري المروع، لنه كالمحموم فخاطبه الله تعالى بالتلطف (١١٢)،

١١٢) – قال القرطي: وفي هذا النداء ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب إذا ناداه بوصفه و لم يقل: " يا محمد" ليستشعر اللين والملاطفة من ربه ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان يوم الخندق "قم يا نومان". [تفسير القرطبي ٢٠/١٩].

قال الواحدي: قال المفسرون: لما بدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي أتاه جبريل فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرير بين السماء والأرض كالنور المتلألئ ففزع ووقع مغشياً عليه. فلما أفاق دخل على خديجة و دعا بماء فصب عليه وقال: دثروني دثروني ددرون فدروه بقطيفة فقال: "يا أيها المدثر قم فأنذر" ومعنى يأيها المدثر: يا أيها الذي قد تدثر بثيابه: أي تغشى بها. وأصلها المتدثر فأدغمت التاء في الدال لتحانسها، وقد قرأ الجمهور بالإدغام وقرأ أبي المتدثر على الأصل، والدثار: هو ما يلبس فوق الشعار: هو الذي يلي الجلد، وقال عكرمة: المعنى يا أيها المدثر بالنبوة وأثقالها. قال ابن العزلي: وهذا بحاز بعيذ لأنه لم يكن نبيا إذ ذاك "قم فانذر" انهض فعوف أهل مكة وحذرهم العذاب إن لم يسلموا أو قم من مضحعك أو قم قيام عزم

والمعنى المطلوب من تزمله أي: يا أيها المتزمل ليدثر، دع هذا الدثار، وحذ في الانذار تأنيسا له من ذلك الروع وتنشيطاً على فعل ما أمر به، وهذا كما تقول لمن أرسلته في وجه ما، فتخوف من التفردفيه، وجلس في بيته: يا أيها المتخوف انفذ في وجهتك، ولو قلت له يا أيها الجالس في بيته لاستقام الكلام إلا أن نداءه بالمعنى الذي من أجله جلس في بيته آنس له، وآمن من تخوفه، وأبلغ في التنشيط له على النفوذ، فكذلك قوله تعالى في أول هذه السورة معناه: ﴿ يا أيها المدَّثُ مَ فَانَذَرُ ﴾ أي لا تُرع ولا يمنعك الرعب من الإنذار فأنت منه آمن، وخاطبه بالاسم المشتق من الفعل ليستشعر اللين، والملاطفة كقول النبي صلَّى الله علي حين غاضب فاطمة رضى الله عنها فأتاه وهو نائم في المسجد وقد ترب جنبه فقال له: "قم يا أبا تراب"(١٦٣).

وتصميم. وقيل الانذار هنا هو إعلامهم بنبوته وقيل: إعلامهم بالتوحيد. [فتـح القدير ه/٢٤].

<sup>&</sup>quot; الفظ الحديث في صحيح البخاري "حدثنا عبد الله بن سلمة حدثنا عبد العزيز بن ابى حازم عن أبيه أن رجلاً جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو علياً عند المنبر قال: فيقول ماذا؟ قال: يقول له أبو تراب فضحك . قال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه فاستطعمت الحديث سهلاً وقلت يا أبا عباس كيف ؟ قال : دخل على على فاطمة، ثم خرج فاضطجع في المسجد: فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد، فخرج

ملاطفة له وإشعاراً أنه غير عاتب عليه، وهو حديث مخرج في الصحيحين.

وكذلك قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحذيفة ليلة الأحزاب، وقدرجع من حاجة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد أخذه البرد فغطاه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفضل شملته فنام فقال: "قم يا نومان " وحديثه مخرج في صحيح مسلم، وقد انفرد بإخراجه دون البخاري. (١١٤)

أ– رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيح.

جـ - تخريجه: البخاري كتاب فضائل الأصحاب باب مناقب على بن أبى طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضى الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك، وقال عمر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. حـ ـ \_ ك ٢٠٧ - ٢٠٨.

مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبى طالب رضي الله عنــه نحــوه إلا أنه جاء بزيادة في أوله حــ ٢ ص ١٨٧٤ – ١٨٧٥ حديث ٣٨– (٢٤٠٩).

١١٤)-وأبليت: أي بالغت في نصرته، كأنما أراد الزيادة على نصرة الصحابة.

لفظ الحديث في صحيح مسلم "حدثنا زهير بن حرب واسحق بن ابراهيم جميعاً عن جرير قال زهير: حدثنا جرير عن الأعمش عن ابراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاتلت معه وأبليت،

فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر" ، فقال رسنول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة" فسكتنا. فلم يجبه منا أحد. ثم قال رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيام "افسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: "ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة "فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال: "ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة السكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم فلم أحد بداً إذا دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهماً في كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلًى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ "ولا تذعرهم علي" ولو رميته لأصبته، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفزعت قررت فألبسيني رسول الله صلًى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، قررت فألبسيني رسول الله صلًى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائماً حتى أصبحت فلما أصبحت قال: "قم يا نومان".

١)-ولا تذعرهم علي: أي لا تفزعهم على ولا تحركهم على وقيل: معناه لا تنفرهم وهو قريب من المعنى الأول، والمراد لا تحركهم عليك، فانهم إن أخذوك كان ذلك ضرراً على لأنك رسولي وصاحبي.

٢)-كانما أمشي في حمام: يعني أنه لم يجد البردالذي يجده الناس ولا من تلك الريح الشديدة شيئاً، بل عافاه الله منه ببركة إحابته للنبي صلى الله عليه وسلم وذهابه فيما وجهه له ودعائه له صلى الله عليه وسلم، واستمر ذلك اللطف به ومعافته من البرد الذي يجده الناس، ولفظ الحمام عربية، وهو مذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار.

٣)-أ- درجته: إسناده صحيح.

ب- تخريجه: مسلم كتاب الجهاد والسير باب غـزوة الأحـزاب. حديث ٩٩ (١٧٨٨) حـ ٢ ص ١٤١٤- ١٤١٥.

ح - المفردات:

## وأما قوله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الْمَرْمُلُ قُمْ اللَّيْـلِ﴾ (١١٠) أي: لا تتزمل وترقد، ودع هذه الحال لما هو أفضل منها وهو الصلاة في حسح

يصلي ظهره: يدفُّنه ويدنيه منها، وهو الصان بفتح الصاد والقصر والصلاء بكسرها والمد.

كبد القوس: هو مقبضها، وكبد كل شيء وسطه.

قررت: أي بردت. وهو جواب فلما أتيته.

عباءة: العباءة والعباية، بزيادة ياء لغتان مشهورتان معروفتان. قـــال في المنحــد: العبــاءة كساء مفتوح من قدام يلبس فوق الثياب.

أصبحت: أي طلع على الفحر.

يا نومان: هو كثير النوم وأكثر ما يستعمل في النداء. كما استعمله هنا.

" المزمل المتلفلف بثيابه، يقال: تزمل بثوبه أي التف به وتغطى، وزمل غيره إذا غطاه. قال امرؤ القيس: كبير أناس في بجاد مزمل. [عجز بيت لامرئ القيس وخطابه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف "يا أيها المزمل" فيه تأنيس وملاطفة له عليه السلام، قال السهيلي: أن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك معاتبته سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها. وسبب هذا التزمل ما روي في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وهو في غار حراء - في ابتداء الوحي - رجع إلى خديجة يرجف فؤاده فقال: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي عما جرى فنزلت "يا أيها المزمل". [صفوة التفاسير ٣/٤٦٤].

يا أيها المزمل قم الليل" قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيأ لك قسم للجهد والنصب والكد والتعب قم قد مضى وقت النوم والراحة . قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحاً ولكنه يعيش صغيراً ويموت صغيراً، فأما الكبير الذي يحمل هذا العبء الكبير فما له والنوم؟ وما له والراحة؟ وما له والفراش الدافئ والعيش الهادئ؟ والمتاع المربع؟ إفي ظلال القرآن ٢/١٤٤٣].

الليل، وفيه من الفقه: التنبيه لكل متزمل راقد ليله لينتبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى، لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المحاطب كل من عمل بذلك العمل واتصف بتلك الصفة.

وكان رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه، وترجم البخاري في صخيحه في باب قيام النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الليل، وقالت عائشة رضى الله عنها: قام حتى تفطرت قدماه و لم يسنده البخاري في هذه الترجمة ، وأسنده مسلم بن الحجاج في صحيحه بسند لا مطعن فيه.

(٦١٦) قال حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلى قالا: حدثنا ابن وهب قال اخبرني أبو صخر عن أبي قسيط عن عروة

١١٦)- الحديث:

أ- رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيح.

جـ - تخريجه: البخاري كتاب التهجد باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه. وقالت عائشة رضى الله عنها حتى تفطر قدماه ٤٤/٢ نحوه وأخرجه في كتـاب التفسير سورة الفتح باب قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتـم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً " ٤٤/٦ لفظه.

مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب إكثـار الأعمـال والاجتهـاد في العبـادة ٢١٧٢/٣ لفظه حديث ٨١ (٢٨٢٠) وأخرجه في الحديث رقم ٧٩ قبله.

النسائي كتاب قيام الليل باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل ٢١٩/٣ نحوه .

بن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صلى قام حتى تفطر رجلاه قالت عائشة: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال: يا عائشة أفلا أكون عبداً شكوراً"

أخرجه في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، والفطور في اللغة الشقوق، وأخرجا معا حديث المغيرة بن شعبة أنه كان صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليقوم، أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيقول: أفلا أكون عبداً شكوراً.. هذا نص صحيح البحاري.

ونص صحيح مسلم عن زيادة بن علاقة عن المغيرة بن شعبة: أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى حتى انتفخت قدماه فقيل له اتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: أفلا أكون عبداً شكوراً"

مسند أحمد ٢٥١/٤ وأخره في ١١٥/٦ نحوه.

د- المفردات:

تفطر: أصلها تتفطر فحذفت إحدى التائين أي تتشقق.

شكورا: قال القاضي : الشكر معرفة احسان الحسن والتحدث به، وسميت المحازاة على فعل الجميل شكراً لأنها تتضمن الثناء عليه، وشكر العبدلله سبحانه وتعالى اعترافه بنعمه سبحانه وتعالى وثناؤه عليه وتمام مواظبته على طاعته.

(۱۱۷) وفي صحيح البخاري عن يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث (۱۱۸) بن يونس عن ابن شهاب قال حدثني الهيئم بن أبسي سنان (۲۱۹) أنه سمع أبا هريرة وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أخاً لكم لا يقول الرفث (۱۲۰) يعني بذلك عبد الله بن رواحه:

وفينا رسول الله يتلوكتابه(٦٢١)

إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى (۱۲۲) بعد العمى (۱۲۳) فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع

١١٧)- الحديث:

أ– رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيع.

حــ تخريجه: ١- البخاري كتاب الأدب باب هجاء المشــركين ١٠٩/١،٩-١ لفظه تابعه عقيل عن الزهرى عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة.

مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب اكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة ٢١٧١/٣ لفظه حديث ٧٩ (٢٨١٩).

٦١٨)- في أ (عن يونس).

٦١٩)- وفي ب عن "ابن شهاب".

٦٢٠)- الرفث: الفحش من القول.

٦٢١)- يتلو كتابه: القرآن الكريم.

۲۲۲)- الحدى: الإسلام.

٦٢٣)- العمى: الكفر والضلال.

يبيت يجافي(٦٢٤)جنبه عن فراشه

اذا استثقلت بالمشركين(١٢٥) المضاجع

قال ذو النسبيين أيده الله: عبد الله بن رواحه بن ثعلبة بن أمرئ القيس الخزرجي يكنى أبا محمد أحد الثقات الفضلاء، شهد العقبة وبدراً وأحداً والحندق والحديبية وعمرة القضاء، وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة من أرض البلقاء من الشام، وفيها استشهد رضي الله عنه، وأعلم جبريل رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بقتلهم يوم استشهدوا فنعاهم للناس على المنبر، وكان أيضاً رضي الله عنه أحد الشعراء المحسنين الذين يردون الأذى عن رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وفيه وفي صاحبيه - حسان وكعب نزلت الآية: ﴿ إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا [الشعراء والمناه وله عقب.

قَالَ ذُو النَّسَبَيْنِ أَيَّدَهُ الله: ومن ولده عندنا بالأندلس الفقيه المقرئ المحدث الأديب الثقة الصدوق القاضي بمدينة "ليلة"(١٢٦) والخطيب بجامعها صاحب التصانيف أبو محمد قاسم بن إبراهيم بن قاسم بن يوسف بن يزيد بن معاوية بن ابراهيم بن أغلب بن عبادة بس

۱۲۴)- يجافي جنبه: أي يرفعه.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۲۰</sup>)- وروى بدل بالمشركين بالكافرين.

٦٢٦)- في (أ) لبلة "بالباء الموحدة.

حارثة بن عبد الله بن رواحة يعرف بابن الصابوني، ذكره غير واحد من علمائنا منهم الفقيه أبو محمد عبد الله الخولاني، وابن خررج وقد ذكر ذلك كله شيخنا الفقيه المحدث المسند الثقة أبو القاسم بن بشكوال في كتابه (الصلة في تاريخ علماء الأندلس،) وهي عندي في معلدين بحق سماعي منه رحمه الله، وقوله : يجافي جنبه أي يباعده، وأصله من الجفاء وهو التباعد وقيل من الارتفاع، فقيام آخر الليل قربه إلى رب العالمين، ويستجيب الله فيه دعاء الداعين، ويعطي فيه للسائلين ويغفر فيه للمستغفرين، وقد مدح جماعة من المؤمنين فقال أصدق القائلين: "كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون ((١٢٧)) "أي ينامون"

<sup>(</sup>۱۲۲) - الهجوع: النوم بالليل دون النهار. وفي "ما" قـولان: أحدهما النفي. ثـم في المعنى قولان: أحدهما - كانوا يسهرون قليلاً من الليل قال أنس بن مالك وأبو العاليسة: هـو ما بين المغرب والعشاء.

والثاني: كانوا ما ينامون قليلاً من الليل. والمحتار قوم الوقف على قوله: "قليلاً" على معنى: كانوا من الناس قليلاً، ثم ابتداً فقال: "من الليل ما يهجعون" على معنى: نفي النوم عنهم البتة وهذا مذهب الضحاك ومقاتل.

والقوم الثاني أن "ما" بمعنى الذي فالمعنى: كانوا قليلاً من الليل يهجعون، وهذا مذهب الحسن وغيره. [زاد المسير في علم التفسير ٣١/٨-٣٣].

وبالاسحار هم يستغفرون"(٦٢٨) "الذاريات ١٨-١٧ ثبت بأجماع أهـل النقل ورواية العدل عن العدل عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(قال) (٦٢٩) ينزل (٦٢٠) ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث (٦٣١) الليل الأحير فيقول: من يدعوني فاستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له".

٦٢٨)- قال بحاهد وغير واحد يصلمون وقال آخرون قاموا الليل وأخروا الاستغفار إلى الأسحار كما قال تبارك وتعالى "والمستغفرين بالأسحار".

وقد ثبت في الصحيح عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأحير فيقول: هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فيعطى سؤله حتى يطلع الفجر". [تفسير ابن كثير ٢٣٤/٤].

٦٢٩ في أو ب "أنه قال".

<sup>&</sup>quot;
" الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعلماء: أحدهما هو مذهب الجمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يومن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد. والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف أنها تتأول على ما يليق بالله بها مواطنها وعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين: أحدهما تأويل مالك بن أنس رضي الله عنه وغيره ؟ معناه تنزل رحمته وأمره أو ملائكته. كما يقال: فعل السلطان كذا إذا فعله اتباعه بأمره. والثاني: أنه على الاستعارة – ومعناه الاقبال على الداعين بالاجابة واللطف.

(۱۳۲) وقد أخرجناه في الصحيحين، وترجم عليه البخاري باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، وفي روايته يقول: دون ياء، من يدعوني فاستحب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له؟ وفي صحيح مسلم كما قدمناه على نص الموطآت وله طرق في صحيح مسلم.

وهذه الروايات في حديث رقم ١٦٩ و ١٧٠ من صحيح مسلم.

٦٣٢)- الحديث:

أ- رواته: ثقات.

ب- درجته: إسناده صحيح.

حــ تخريجه: البخاري كتاب الدعوات بـاب الدعـاء نصـف الليـل حــ ٧ ص ١٤٩ لفظه.

مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والاجابة فيه حد ١ ص ٢١٠.

الدارمي جـ ١ ص ٣٤٧ كتاب الصلاة باب ينزل الله إلى السماء الدنيا نحوه.

مسند أحمد جـ ٤ ص ٨١ نحوه.

<sup>(</sup>٦٣١) - "حين يبقى ثلث الليل الأخير" وفي رواية ثانية للحديث "حين يمضى ثلث الليل الأول، وفي رواية أخرى، إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه "قال القاضي عياض: الصحيح رواية" حين يبقى ثلث الليل الآخر.

فأما تأويله: فهو بين الامكان من النزول، فإنا نروي هذه الأحاديث ونقرُّ بها كما جاءت بلا كيف ولا تشبيه ، ونكل أمر تأويلها إلى الله عز وجل، وهو قول أئمة الاسلام منهم مالك والأوزاعي وسفيان الثوري والليث (١٣٣) بن سعد وغيرهم وهو أحد قولي الأشعري وسأنص ذلك وأوضحه في شرح حديث الإسراء إن شاء الله، وان كان حبيب كاتب مالك روى عن مالك ينزل أمره،

الأصل المصري. حديث عن عطاء بن رباح ونافع العمري ابن مليك وسعيد المعتبري الأصل المصري. حديث عن عطاء بن رباح ونافع العمري ابن مليك وسعيد المعتبري والزهري وأبي الزبير المكي، ومشرح بن هاعان وأبي قبيل المعافري ويزيد بن أبي حبيب وجعفر بن ربيعة، وخلق كثير . حج سنة ثلاث عشرة ومائة وله تسعة عشر عاما "فلحق بالكبار" وكان كبير الديار المصرية وعالمها الأنبل، كان الشافعي يتأسف على فواته وكان يقول هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، وقال أيضاً: كان اتبع للأثر من مالك، وقال يحيى بن بكير: هو أفقه من مالك لكن الحظوظ لمالك، وقال ابن ذهب لولا الليث ومالك لضللنا . قال محمد بن رمح: كان دخل الليث في السنة ثمانين ألف دينار وأهدى إلى مالك مرة أحمال عصفر، وأعطى ابن لهيفة لها احتى منزله ـ ألف دينار وأهدى إلى مالك بن يحيى بن بكير عن أبيه قال: ما رأيت أحداً أكمل من الليث كان فقيه الدين عربي اللسان يحسن القرآن والنحو ويحفظ الشعر والحديث، حسن المذاكرة ، وما زال يذكر جميله حتى عد عشرا لم أر مثله. مات ليلة الجمعة النصف من شعبان سنة خمس وسبعين ومائة. وله إحدى وثمانون سنة. إتذكرة الحفاظ ١٠٤١/٢٤/١٢].

واعترض على هذا بأن أمره نازل أبداً، والفصل عنه بأنه في هذا الحديث عنصوص بما اقترن به من هذا القول: هل من سائل هل من داع على اختلاف طرق هذا الحديث، وأمره يتنزل أبداً لكن من غير هذه القرينة.

وقيل: معنى ينزل ربنا عبارة عن بسط رحمته وسرعة إجابته. وحبيب رحمة الله مجرّح عند العلماء، وقد فسر الله النزول بالقول في كتابه العزيز فقال حل وعز: ﴿ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ﴿ (١٣٤) "الأنعام ٩٣" أي سأقول، وقد قيل: إن النزول بمعنى الخلق. كقوله حل من قائل: ﴿ أَنْ زَلَ لَكُمْ مِنَ الأَنْعَامِ مَنَ الأَنْعَامِ مَنَ الأَنْعَامِ مَنَ الأَنْعَامِ مَنَ الأَنْعَامِ مَنَ الأَنْعَامِ مَن قائل: ﴿ أَنْ زَلَ لَكُمْ مِن الأَنعام، وقال حل من قائل: أَوْ الزمر ٢) أي خلق لكم من الأنعام، وقال حل من قائل:

<sup>&</sup>lt;sup>۱۲۲</sup>)- والمقصود بالنزول هنا نزول القرآن ومما يؤيد ذلك سبب نزول هذه الآية قيل أنها نزلت في عبد الله بن سعد بن أبى سرح وقيل نزلت في النضر بن الحارث. [ انظر تفسير الكشاف ٢٥/٢].

<sup>(15°) -</sup> خلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج وهي المذكورة في سورة الأنعام "ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين". (ابن كشير 17/٤).

وقضى لكم وقسم لأن قضاياه وقسمه موصوفة بالنزول من السماء حيث كتب في اللوح المحفوظ: كل كائن يكون ، وقيل لا تعيش الأنعام الا بالنبات والنبات لا يقوم الا بالماء وقد أنزل الماء فكأنه أنزلها، وقيل خلقها في الجنة ثم أنزلها همانية أزواج فذكرا وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز ، والزوج اسم لواحد معه آخر فإذا انفرد فهو فرد ووتر. (تفسير الكشاف ٣٨٨/٣).

وقُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقَ (يونس ٥) أي ما خلق لكم من رزق، وهو أن يخلق الله كل ليلة في سماء الدنيا قائلاً مصوتاً حتى يبقى ثلث الليل الآخر ينادي ويصوت ما يأمره الله تعالى به حين ينفجر الفجر فيكون الكلام للمنادى به صفة لذات الله تعالى، ويكون النزول الذي هو التحول صفة للملك فإن الله تعالى لا يزول ولا يحول. فنزوله تعالى من أفعاله ، سمّى ذلك الفعل نزولا كما فعل إتياناً وعياً ورمياً وقتلاً وموتاً وحشراً ، وكانه قال الله العظيم: ﴿أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها (١٣٦٦) (الرعد ٤١) وقال الله تعالى:

وفي الحديث: "ينزل ربنا ... " إثبات السنزول لله دون تأويل ولا تشبيه أحمداً بظاهر الحديث وهذا منهج السلف ولا أرى داعياً لمثل هذا التكلف في التأويل الذي حرى عليه البعض من العلماء. (٠/ع).

<sup>(</sup>۱۳۲ ) - يعني أهل مكة، والاستفهام للإنكار، أي أو لم ينظروا أنا ناتي أرض الكفر كمكة نقصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين منها شيئا فشيئاً. قال الزجاج: أعلم الله أن بيان ما وعد المشركين من قهرهم قد ظهر، يقول: أو لم يروا أنا فتحنا على المسلمين من الأرض ما قد يتبين لهم فكيف لا يعتبرون ، وقيل إن معنى الآية: أو لم يروا أنا فتحنا على المسلمين من الأرض ما قد تبين لهم فكيف لا يعتبرون ، وقيل إن معنى الآية: موت العلماء والصلحاء. قال القشيري: وعلى هذا فالأطراف الأشراف. وقيل المراد من الآية حراب الأرض المعمورة حتى يكون العمران في ناحية منها. (فتح القدير ٣٠/٠٩).

<sup>&</sup>quot;ننقصها من أطرافها" بما نفتح على المسلمين من بلادهم فننقص دار الحرب ونزيد في دار الإسلام، وذلك من آيات النصرة والغلبة ونحوه، والمعنى: عليك بالبلاغ الذي

وفاتى الله بنيانهم من القواعد (١٣٧٠) (النحل ٢٦) وغير ذلك في القرآن كثير إذ يتعالى الله عن الحاجة الى مكان وقوام وجهة وزمان ونزول من علو إلى أسفل بالنقلة والزوال ، وافراغ الأمكنة والإشغال على هذا جميع علماء أهل السنة والجماعة ، ونزول خلقه التحول والانتقال ؛هم أحساد محتاجون الى أمكنة وقوام وزمان، والله تعالى هو مبدع الأمكنة ومنشىء الأزمنة وأنه لا مثل لذاته ولا لأفعاله، إذ كل فاعل يفعل لشيء وبشيء ، والله تعالى فطر السموات والأرض لا بشيء ولا من شيء، بل أحدث عينها مخترعاً منفرداً بلا آلة ولا عدة، وخلق خلقه إياهم لحاجة، ولا

حملته ولا تهتم بما وراء ذلك فنحن نكفيكه ونتم ما وعدناك من الظفر ولا يضحرك تأخيره فإن ذلك لما نعلم من المصالح التي لا تعلمها. (الكشاف ٣٦٣/٢).

قال ان عباس: أو لم يروا أنا نفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض ، وقال عكرمة ومجاهد: ننقصها من أطرافها. قال: خرابها. وقال الحسن والضحاك: هو ظهور المسلمين على المشركين. وقال ابن عباس في رواية: خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير فيها. (ابن كثير ٢١/٢٥).

<sup>(</sup>۱۳۷) - القواعد: أساطين البناء التي تعمده، وقيل : الأساس ، وهذا تمثيل يعني انهم سووا منصوبات ليمكروا بها الله ورسوله ، فجعل الله هلاكهم في تلك المنصوبات كحال قوم بنو بنياناً وعمدوه بالأساطين فأتى البنيان من الأساطين بأن ضعضعت فسقطت عليهم السقف وهلكوا. (الكشاف ٢/٢ - ٤٠٦).

إعادته لهم لضرورة، وأفعاله مباينة لأفعال خلقه غير مقيسة عليها، كذلك نزوله غير مقيس على نزولهم فاعلم ذلك.

وأما إعرابه: فإنه جعل (من) استفهاماً، فرفع الأفعال الأولى ونصب الأفعال الثانية على جواب الاستفهام.

واعلموا رحمكم الله أن الله جلت قدرته قدم الاستغفار على التوبة، فقال حل من قائل: حكاية عن نبيه هود عليه السلام: ﴿ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه (١٣٨٠) لأن الغرض طلب المغفرة فقدم طلب الغرض على السبب وهو التوبة، ولما قدم الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام على معاوية ، تبعه بعض حجاب معاوية فقال: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عكيه وسكم إني رجل ذو مال ولا يولد يا فعلمي شيئاً لعل الله يرزقني ولداً، فقال عليك بالاستغفار، فكان يكثر الاستغفار حتى ربما استغفر في يوم واحد مائة مرة فولد له عشرة

<sup>1&</sup>lt;sup>۲۸</sup>) - استغفروا ربكم: آمنوا به. ثم توبوا إليه من عبادة غيره لأن التوبة لا تصح إلا بعد الإيمان، وإنما قصد استمالتهم الى الإيمان وترغيبهم فيه بكثرة المطر وزيادة القوة ، لأن القوم كانوا أصحاب زرع وبساتين وعمارات حراصاً عليها أشد الحرص فكانوا أحوج شيء الى الماء. (الكشاف ٢٧٥/٢).

وقد أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبة عما يستقبلون ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ شأنه ولهذا قال: 
ويرسل السماء عليكم مدراراً وفي الحديث: "من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لايحتسب ". (ابن كثير ٢/٠٥٠).

بنين، فبلغ ذلك معاوية، فقال: هـ لا سألته بم نال ذلك؛ فوفد وفدة أخرى فسأله الرجل. فقال: ألم تسمع قـول نبي الله هـود: ﴿ويزدكم قوة الى قوتكم ﴿(الآية ٥٢) وقـول نبي الله نـوح: ﴿ويمددكم بـأموال وبنين ﴿ ذكره الزمخشري في التفسير بهذا الاختصار، وقـد حدثني غير واحد عنه، وقد رويناه من طريق السمعاني أطول من هذا.

وأفضل الاستغفار ما سماه رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سيداً، وهو ما حدثني به الشيخ الصالح الثقة أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر اسماعا مني عليه بمنزله بمدينة أصبهان ،بقراءة المحدث تقي الدين محمد بن أبي بكر بن ابي الرجا الحنبلي ،وقرأته أيضا عليه بلفظي.

قال أخبرنا أبو منصور محمد بن علي المدعو بالصيرفي في (١٢٥) قراءة عليه وأنا أسمع في صفر سنة اثنتي (١٤٠٠) عشرة وخمس مائة ، وميلاده آخر يوم من شهر ربيع الثاني سنة إحدى وعشرين و أربعمائة يوم الخميس ، ووفاته يوم السبت الشامن من شهر ذي القعدة لسنة أربع عشرة و خمسمائة ، وأجاز لي تحت يدي عبد الرحيم بن زينة (١٤٤١) في ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة و خمسمائة قال : أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن فادشاه قال : حدثنا الإمام أبو

٦٣٩ ) - في أوب الصيرفي قراءة عليه

٦٤٠ )- في أ اثني وهو خطأ

٦٤١ ) - في ب زينة

القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب في الأدعية \_ قال : حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه و سلّم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد " اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت ، أعوذ بك من شر ماصنعت ، أبوء بنعمتك على وأبوء لك بذنب فاغفر لي فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت ." فإذا قالها موقنا بها حين يمسى فمات دخل الجنة ، وإن قالها حين يصبح موقنا بها فمات دخل الجنة . هذا حديث أخرجه البحاري في صحيحه في كتاب الدعوات في ترجمة نصها "أفضل الاستغفار" حدثنا أبو معمر قال : حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين . قال ذو النسبين أيده الله : وهو المعلم المتقدم ، وفي روايـة : أبـوء لـك بنعمتـك علـي وأبـوء لـك بذنبي فاغفر لي فإنه لايغفر الذنبوب إلا أنت . قال : ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسى فهو من أهل الجنة ، ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة (١٤٢) وأخرجه أيضا في ترجمة نصها ( باب ما يقول إذا أصبح ) حدثنا

<sup>11 )-</sup> الحديث رواته : ثقات .

درجته: إسناده صحيح.

مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع بسندنا المذكور آنفا ،وشداد هـذا هـو ابن أخى حسان بن ثابت يكنى أبا يعلى نزل بالشام بناحية فلسطين ، وروى عنه أهل الشام ، وهو شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر ، وقال أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحكيم هـذه الأمة : إن الله يؤتي الرجل العلم ولا يؤتيه الحلم ، ويؤتيه الحلم ولا

تخريجه: البخاري في كتاب الدعوات باب فضل الاستغفار وقوله تعالى " استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم حنات ويجعل لكم أنهارا " "وقوله " " والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله و لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون " . ١٤٥/٧ لفظه .

أبو داود كتاب الأدب باب ما يقول اذا أصبح ٣١٢/٥ نحوه حديث رقم ٥٠٧٠ . ابن ماجه كتاب الدعاء بـاب مـا يدعـو بـه الرحـل إذا أصبح وإذا أمسى ١٢٧٤/٢ نحوه.

مسند أحمد ١٢٢/٤ مثله.

المفردات:

وأنا على عهدك : أي مقيم على ميثاقك الذى أخذت بقولـك " ألست بربكم " أو على ماعاهدتني وأمرتني به في كتابك من الإيمان بك وبنبيك وبكتابك .

ووعدك : أي مديم على وعدك اللذي لايخلف الذي وعدت به أهل الإيمان بك وبنبيك وكتابك .

ما استطعت : أي قدر استطاعتي .

أبوء بنعمتك : معناه الاعتراف بالنعمة والإقرار بها .

وأبوء بذنبي : معترفاً به كذلك .

يؤتيه العلم ، وأن أبا يعلى شداد بن أوس ممن أتاه الله العلم و الحلم ، حكاه ابن عبد البر (٢٤٣) في الاستيعاب عن مالك قال أبو الدرداء: وروى ابن عبد البر في كتابه المذكور قال عباده بن الصامت : كان شداد بن أوس ممن آتاه الله العلم والحلم ، وبُشير هذا بضم الباء وفتح الشين يشتبه ببشير العدوى الذي يكنى أبا أيوب .

الإعراب: وأما إعرابه فقولك: اللهم نداء منفرد، والميم في آخره عوض عن ياء في أوله، فلهذا لم يضم إذ صار آخره بمنزلة الصوت فبني لهذا، لأن (يا) لاأصل له في الإعراب إنما هو صوت، وكذلك (أي و أيا) هذا قول البصريين، وأما قول الكوفيين:

البر بن عاصم النمرى القرطبى ، ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة في ربيع الآخر وطلب البر بن عاصم النمرى القرطبى ، ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة في ربيع الآخر وطلب الحديث قبل الخطيب بأعوام ، حدث عن خلف بن القاسم وعبد الوارث بن سفيان وعبد الله بن محمد بن عبد الملومن و محمد بن عبد الملك بن صيفون وغيرهم ، قال أبو الوليد الباجى : لم يكن في الأندلس مثل أبى عمر في الحديث ، وقال ابن حزم : التمهيد لصاحبنا أبي عمر لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلاً فكيف أحسن منه ! وله تواليف لا مثل لها في جمع معانيها منها الكافي على مذهب مالك ، ومنها كتاب الاستيعاب في الصحابة ليس لأحد مثله ، ومنها كتاب حامع العلم وفضله وغيرها ، وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره في الفقه والمعاني له بسطة وفضله وغيرها ، وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره في الفقه والمعاني له بسطة كبيرة في علم النسب . قال أبو داود المقرئ : مات أبو عمر ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة . تذكرة الحفاظ ١١٣٨/٣ ـ ١١٣٠ .

فهذيان بيقين . وأما لغته أبوء لك بذنبى معناه : أعترف طوعاً ، أي رجعت إلى الإقرار بعد الإنكار والسكوت . قال الخطابى : باء فلان بذنبه إذا احتمله كرها ولم يستطع دفعه ، وأصله من آلرجوع ومنه قوله عز وجل حكاية عن ابن آدم : " إنى أريد أن تبوء بإغمى وإغمك ( المائدة ٢٩)، وقيل : ترجع به لازماً لك ، وقيل : تحمله كرها وتلزمه ، وقوله : فاغفر لي معناه : اللهم غط على ذنبى وهو مأخوذ من قول العرب : قد غفرت المتاع في الوعاء اغفر غفرا إذا غطيته ، فقوله جل وعلا : يغفر لكم من ذنوبكم ( الصف ١٢) أي يغطي عليكم ذنوبكم ، وإذا غطاها عليه لم يؤاخذه بها إذ لو عاقبه بها كان كشفا لا تغطية ، والعقوبة لا تخفى فهي ضد التغطية والستر ، وكان صلى الله عليه وسلم يحرض على قيام الليل والنوافل ، وطرق فاطمة وعلياً ليلة للصلاة فقال " ألا تصليان ؟ " على ماثبت في الصحيحين . (١٤١١)

النظ الحديث في البخاري " حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قــال أخبرنا شعيب عن الزهري قــال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طـالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقــال: ألا تصليان ؟ فقلت يارسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شــاء أن يبعثنا ، فــانصرف حـين قلنا ذلك وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيئ جدلاً .

رواته : ثقات .

درجته: إسناده صحيح.

وقال: "من يوقظ صواحب الحجرات " يريد أزواجه صلى الله عليه وسلم لكي يصلين معه ، ثم قال صلى الله عليه وسلم: " يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة " ، كاسية من ألوان الأثواب عارية من أنواع الثواب . (١٤٥٠) وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل

تخريجه : البحاري كتاب التهجد باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل و النوافل من غير إيجاب . وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلياً عليهما السلام ليلة للصلاة ٤٣/٢ .

مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح ٥٣٨/١ حديث ٢٠٦ (٧٧٥ ) نحوه .

المفردات:

طرقه وفاطمة : أي أتاهما في الليل .

ثم سمعته وهو مول: المحتار في معناه ـ أنه تعجب من سرعة جوابه وعدم موافقته على الاعتذار ، وقيل: قاله تسليما لعذرهما وأنه لاعتب عليهما .

٦٤٥ )- الحديث رواته ثقات .

درجته : إسناده صحيح .

تخريجه: البخاري كتاب العلم باب العلم و اليقظة في الليــل ٣٧/١ لفظــه، ورواه في كتاب التهجد باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليــل والنوافــل مـن غير إيجاب.

الترمذي كتاب الفتن باب ماجاء ستكون الفتن كالليل المظلم ٤٨٧/٤ لفظـ قـال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.

موطأ مالك كتاب اللباس باب مايكره للنساء لبسه من الثياب ٩١٣/٢ لفظه حديث ٨. فقيل: ما زال نائما حتى أصبح ، ما قام الى الصلاة فقال: بال الشيطان في أذنه ، وهو حديث مجمع على صحته (١٤٦٦)، وهذا نص صحيح البحارى عن عبد الله بن مسعود ، ونص صحيح مسلم قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح ، قال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه ، أو قال في أذنيه " وذلك أن الشياطين باعدهم الله عن استماع المواعظ المنبهة من الرحمن (١٤٧٧)،

المفردات:

الحجرات : جمع حجرة وهي منازل أزواجه صلى الله عليه وسلم .

٦٤٦ )- الحديث رواته : ثقات .

درجته :إسناده صحيح .

تخريجه : البحاري كتاب التهجد باب إذا نام و لم يصل بال الشيطان في أذنه ٢/٧٤ لفظه .

مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح ٥٣٧/١ حديث ٢٠٥ (٧٧٤) لفظه .

## المفردات:

"بال الشيطان في أذنه " اختلفوا في معناه ـ فقال ابن قتيبة : معناه أفسده ، وقال المهلب والطحاوي وآخرون : هو استعارة وإشارة الى انقياده للشيطان و تحكمه فيه وعقده على قافية رأسه : عليك ليل طويل ، وإذلاله له ، وقيل : معناه استخف به واحتقره واستعلى عليه .

۱۲۷ )- الكفار كانوا يقولون أن محمداً كاهن ، وما يتنزل عليه من حنس ما يتنزل به الشياطين على الكهنة ، فكُذّبوا بأن ذلك مما لايتسهل للشياطين ولا يقدرون عليه

ودليل ذلك في القرآن العظيم قال الله العظيم: "إنهم عن السمع لمعزولون "، (١٤٨٠) فحعلهم الله من كل خير مبعدين ، فلما لم يقم من الليل لذكر الله ، وأطاع الشيطان بسترك الصلاة الذي هو دأب سيد المرسلين مكنه الله منه ، ولم يمنعه مانع من البول في أذنه حتى استغرق في نومه ، وبلغ منه تمام مراده ، لأن الشيطان خبيث مخبث ، وبوله أخبثه فإذا هذا الرجل مطرح أخبث الشيطان فما أبعده عن تلاوة القرآن ! وقال الحزبي (بال) ها هنا بمعنى : ظهر عليه وسخر منه ، وقال غيره : يقال لمن استحف بإنسان وخدعه :بال في أذنه ، ومنه قول الله عز وجل : "استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ".

لأنهم مرجومون بالشهب معزولون عن استماع كلام أهل السماء .الكشاف

وقد قال سبحانه وتعالى مخبراً عن الجن "إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً ، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً ... " الآيات الى قوله تعالى " أم أراد بهم ربهم رشداً " الجن ١٠-١ . ابن كثير ٣٤٩/٣ .

إنهم عن سماع القرآن أو كلام الملائكة محجوبون مرجومون بالشهب. فتمح القدير ١١٩/٤ .

١٤٨ )- الشعراء :الآية ٢١٢ .

١٩ )- المحادلة : الآية ١٩ .

الأذن خاصة الانتباه وسماع مايكون من أصوات الدعاة الى الخير ،كما قال حل من قائل: "فضربنا على آذانهم "((١٥٠٠)، أى أنمناهم، وأقل الأحوال أن يذكر الله تعالى إذا استيقظ على فراشه، لما حدثني موفق الدين أبو جعفر محمد بن أحمد قراءة مني عليه بأصبهان أخبرنا أبو علي أخبرنا أبو نعيم أخبرنا أبو محمد بن جعفر أخبرنا أبو مسعود الحافظ أخبرنا يحيى بن عبد الله الحراني قال: حدثنا الأوزاعي (١٥٠١) حدثنا

غلب عليهم واستولى واستعلى . قال المبرد : استحوذ على الشيئ حواه وأحاط به وقيل : قوي عليهم ، وقيل :جمعهم ، يقال : أحوذ الشيئ :أي جمعه وضم بعضه الى بعض ، والمعانى متقاربة لأنه إذا جمعهم فقد قوي عليهم وغلبهم واستعلى عليهم واستولى وأحاط بهم " فأنساهم ذكر الله " أي أوامره والعمل بطاعته فلم يذكروا شيئاً من ذلك ، وقيل زواجره في النهي عن معاصيه ، وقيل : لم يذكروه بقلوبهم ولا بالسنتهم . تفسير الكشاف ٤٧٣/٣ .

، ١٠ )- الكهف : الآية ١١ .

ضربنا عليها حجاباً من أن تسمع : يعنى أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات كما ترى في المستثقل في نومه يصاح عليه فلا يسمع ، ولا يستنبه فحذف المفعول الذى هو الحجاب ، كما يقال : بنى على امرأته ، يريدون بنى عليها القبة . فتح القدير ١٩٣/٥ .

الحافظ، وُلد سنة ثمان وثمانين وحدث عن عطاء بن أبي رباح والقاسم بن مخيمر وشخيمر وشداد أبي عمار وربيعة بن يزيد والزهري ومحمد بن إبراهيم التيمي ويحيى بن أبي كثير وخلق، ورأى محمد بن سيرين مريضاً ويقال انه سمع منه، حدث عنه شعبة وابن المبارك والوليد بن مسلم ويحيى القطان وخلائق. وقال الوليد بن مزيد: وُلد ببعلبك

عمير بن هانئ حدثنا جناده بن أبى أمية قال : حدثنى عباده هو بن الصامت عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " من تعار "من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير . الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولاحول ولاقوة إلا بالله ، ثم قال : اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له ، فإن توضأ قبلت صلاته ".

هذا حديث صحيح أخرجه البخارى في صحيحه منفردا به دون مسلم في آخر كتاب الصلاة في باب (فضل من تعار من الليل فصلى) حدثنا صدقه قال أخبرنا الوليد هو بن مسلم قال حدثنا "...الأوزاعي قال: علونا فيه غاية العلو والحمد لله (١٥٢).

يتيماً فقيراً في حجر أمه ، تعجز الملوك أن تؤدب أولادها أدبه في نفسه ، ما سمعت منه كلمة فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه ، ولا رأيته ضاحكاً يقهقه ، ولقد كان إذا أخذ في ذكر الميعاد أقول : ترى في المحلس قلب لم يلك .

قال عامر بن سياف: سمعت الأوزاعي يقول: إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك أن تقول بغيره ، فإنه كان مبلغاً عن الله . قال أبو اسحق الغزاوى عن الأوزاعى : كان يقول : خمسة كان عليها الصحابة والتابعون : لزوم الجماعة ، واتباع السنة ،وعمارة المسجد ، والتلاوة والجهاد . تذكسرة الحفاظ . ١٧٨/١ - ١٧٨٠

٦٠٢ )- الحديث رواته : ثقات .

در جته: إسناده صحيح.

لغته: تعارّ: استيقظ وهو تفاعل من العرار وهو صوت الظليم (١٥٥٦)، والنائم لاصوت له، وإنما المستيقظ هو المصوت فلهذا عبر بالتعار عن الاستيقاظ، وقيل: تعار من الليل: سهر وتقلب في فراشه، وقيل: لايكون إلا مع كلام يرفع به صوته عند انتباهه وتمطيه، وقيل: الأنين عند التمطى بأثر الانتباه وهو المعتاد من النائم، وقد ضمن رسول الله صلّى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن من قال الكلمات التي ذكرنا ثم دعا استجيب له، فسبحان المتفضل على هذه الأمة بمثل هذه النعمة، ومن أصح الأحاديث وأجلها قدراً وأفضلها أجراً وذخراً قول رسول الله صلّى الله عليه وسلم: من قال

تخريجه : البخاري كتاب التهجد باب فضل من تعار من الليـل فصلّـى ٤٩/٢ ولفظ البخاري جاء ذكر ''ولا إله إلا الله '' .

الترمذي كتاب الدعوات باب ما جاء في الدّعاء إذا انتبه من الليل ٤٨٠/٥ نحوه . ابن ماجه كتاب الدعاء باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل ١٢٧٦/٢ مثله غير أنه زاد فيه " العليّ العظيم" ثم دعا : رب اغفر لي غفر له " حديث ٣٨٧٩ .

الدارميّ كتاب الاستئذان باب ما يقول اذا انتبه من نومه ٦٦٧/١ زاد فيه "رب اغفر لي أو قال ثم دعا استحيب له فإن عزم فتوضاً ثم صلّى تُقبل صلاته ". .

مسند أحمد ٥/٣١٣ نحو مافي الدارميّ.

المفردات:

من تعار بالتشديد: أي استيقظ .

٦٥٢ )- الظليم: الذكر من النعام.

سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطبت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر . (٦٠٤)

أجمع العلماء على صحة هذا الحديث ، وأخرجوه في جميع مصنفاتهم ، وهذا الحديث أبين من الشمس ، ومن أن اليوم تابع للأمس ، وفيه من الفقه ، حواز العد والإحصاء، ورد على من أنكره من الجهال الأغبياء .

الحديث )- الحديث

(أ) رواته : ثقات

(ب) درجته: إسناده صحيح

(جـ) البعاري كتاب الدعوات باب فضل التسبيح لفظه١٦٨/٧

مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ٢٠٧١/٣ نحوه حديث٢٩١(٢٦٩١)

موطأ مالك كتاب القرآن ما حاء في ذكر الله تبارك وتعالى ٢١٠-٢١٠ لفظه . الترمذي كتاب الدعوات باب ماجاء في فضـل التسبيح والتكبـير والتحميـد ٥٠٩/٥

نحوه .

(د) المفردات : (١) الظلم : الذكر من النعام

(٢) سبحان الله, معنى التسبيح التنزيه عما لايليق به سبحانه وتعالى من الشرك والوالد والصحابة والنقائض مطلقاً

,, سبحان الله ,, اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف تقديره سبحت الله سبحت الله .

(٣) ,, مثل زبد البحر كناية عن المبالغة في الكثرة والزبد مايعلو البحر عند هيجانه .

وأما مافيه من النحو فقول: سبحان الله (سبحان) مصدر سبح سبحاناً ورجح رجحاناً وكفر كفراناً وشكر شكراناً، وأصل سبح أي تباعد وارتفع . قال الأزهري : سبحت بي الأرض تباعدت فكان قولنا: سبحان الله أي تنزيهاً لله وإبعاداً لصفاته الشريفة عن الأفعال الجائزة والأحكام الظالمة ، وقال الحسن بن نصر الجرجاني : ( سبحان) لايتحمل إلا ان يكون مصدراً (لأنه) (٢٠٥٠) اسم وليس نعتاً ، وأضافته اليه تعالى تدل على أنه مصدر، والمصدر لا يكون إلا من فعـل ، ودخلت الياء في قوله (وبحمده) دلالة على التعريف ، والمعنى : سبحان الله والحمد لله وقال الحسن بين خيلاد: سألت الزجاج عين قوله صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك ما العلة في ظهور الواو ؟ فقال: سألت عنه أبا العباس محمد بن يزيد قال سألت عنه المازني فقال: المعنى سبحتك اللهم بجميع آلائك، وبحمدك سبحتك . ذكر ذلك الخطابي ، وقال ابو العباس أحمد بن يحيى تغلب معناه: سبحتك بحمدك جعل الواو صلة . قال ذو النسبين أيده الله : وهذه الواو تسمى الواو المنفردة علم على التسبيح كعثمان للرجل، وإنما منع الصرف لأنه معرفة، وفي آخره ألف ونون زائدتان ، وأما لغته فقوله صلى الله عليه وسلم: حطت خطاياه أي، أسقطت وأزيلت ، لأنه

٦٥٥ )- في أوب ,,فانه,,

كان حاملاً لها فحط حملها كما يحط حمل الدابة ، وقوله صلى الله عليه وسلم وإن كانت مثل زبد البحر؛ رغوة مائه عند تموجه واضطرابه تغمدنا الله برحمته (٢٠٦)

السموات والأرض..., الحديث . والمعنى ثواب الحمد أو ثواب الصيغة لو قدر السموات والأرض..., الحديث . والمعنى ثواب الحمد أو ثواب الصيغة لو قدر حسماً يملأ الميزان الذي توزن به أعمال العباد . ,, والحمد لله ,, وهذه الجملة أفضل صيغ الحمد

ولذا بدأ بها الكتاب العزيز وهي من الثناء على الله تعالى بصفات الكمال. دليـل الفالحين لطرق رياض الصالحين ١٦٧/١

وسبحان الله ,,علم للتسبيح كعثمان للرجل وانتصابه بفعل مضمر تقديره اسبح الله سبحان ، ثم نزل منزلة سبحان منزلة الفعل فسدَّ مسده ودل على التنزيه البليغ من جميع القبائح الذي يصيغها إليه أعداء الله تفسير الكشاف ٢٣٦/٢

(۱۳۸) الحديث

(أ) رواته : ثقات

(ب) درجته : إسناده صحيح

(ح) تخريجه البخارى كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده ١٩٥/٤ لفظه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ٢٠٧١/٣ وزاد فيه ,, ومن قال : سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر,, لفظه من غير الزيادة . حديث ٢٨ (٢٦٩١).

موطأ مالك كتاب القرآن باب ماجاء في ذكر الله تبارك وتعالى ٢٠٩/١ لفظه .

(د) المفردات :

عدل : بالفتح وسكون الدال : أي مثل

١٣٨ وكذلك ثبت باجماع اهل النقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من قال لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة ، كانت له عدل عشرة رقاب ، وكتبت له مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك))

الكلام على لغته وإعرابه ومعناه: لغته \_ عدل الشيء بفتح العين قسيمته، يقول: عندى عدل ثوبك أى قيمته، وعدل الشيء بكسره نظيره من جنسه؛ تقول: عندي عدل ثوبك أي ثوب مثله وبفتح العين قيدناه في الموطأ وفي الصحيحين.

إعرابه: اعلم أن أفضل الذي معناه المفاضلة لا ينصرف قال الله العظيم ,, إذا حُيِّيتم بتحية فحيوا بأحسن منها ,, وقال النابغة: يوماً بأجود منه سيب نافلة ولايحول معطاء اليوم دون غدِ

المعنى في هذا الحديث المجمع على صحته دليل على أن الذكر أفضل الأعمال ألا ترى إلى هذا الكلام إذا قاله الإنسان مائة مرة يعدل

حرز : بكسر الحاء وسكون الراء : أي حصن

يومه: منصوب على الظرفية.

عشرة رقاب ، إلى ماذكر فيه من الحسنات ومحو السيئات وهذا أمر كبير وأجر خطير .(٦٥٧)

وقرأت في خر اسان على الفقيه العدل تاج الدين أبي القاسم الفرّاوي قال حدثني حدي فقيه الحرمين أبو عبد الله محمد بن الفضل سماعاً عليه سنة تسع وعشرين وخمس مائة قال: أخبرنا الشيوخ الجلة العلماء أبو سعد محمد بن علي الخشاب ، وأبو حامد أحمد بن الحسن الأ زهري ، والشيخ سعيد بن أبي سسعيد العيار الصُّوفي قالوا أخبرنا أبو محمد بن أبي سسعيد العيار الصُّوفي قالوا أخبرنا أبو محمد بن أبو محمد بن المستعيد العيار العباس محمد بن المستعدق المستعدد قال : حدثنا قتيبة بن سعيد قال

<sup>107) -</sup> وقد استشكل بعض أهل العلم تفضيل الذكر على الجهاد مع أن الجهاد صع مافيه من دفع لأعداء الإسلام ومد لأنواره ورود الأدلة الصحيحة على تفضيله وإعلاء مكانه في الصالحات.

وفي الحديث ,, ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاهما عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا العدو فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ، قالوا بلى يارسول الله قال ذكر الله . مشكاة المصابح ٢٠٢/٢ .

ونجد الشوكاني رحمه الله يرد على هذا الاستشكال :بأن ذلك باعتبار الأشخاص والأحوال فمن كان مطيقاً للجهاد قوي الاثر فأفضل أعماله الجهاد ، ومن كان كثير المال فأفضل أعماله الصدقة ، ومن كان غير متصف باحدى الصفتين المذكورتين فأفضل أعماله الذكر . تحفة الذاكرين ص ١١

حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضمي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال: فيحفونهم بأجنحتهم الى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك قال فيقول: هل رأوني؟ قال فيقولون: لا والله ما رأوك. قال فيقول: كيف لو رأونسي؟ قال يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمحيداً وتحميداً، وأكثر لك تسبيحاً. قال فيقول: فما يسألوني؟ قـال: يسألونك الجنة. قال يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال فيقول: فكيف لو أنهم رأوها. قال يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها طلباً وأعظم فيها رغبة. قال فمم يتعوذون؟ قال يقولون: من النار. قال يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول: فكيف لو رأوها (١٥٨). قال يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد لها مخافة. قال فيقول: أشهدكم أني غفرت

٢٠٨)- هذه العبارة في (أ) مكررة.

لهم. قال يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما حاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم (١٥٩).

هذا حديث صحيح باجماع أهل النقل، ورواية العدل عن العدل أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الدعوات في باب فضل ذكر الله) عن قتيبة بن سعيد (٦٦٠) على النص الذي أوردناه، وقد علونا فيه العلو الذي أوردناه، وفي قتيبة بن سعيد وافقناه.

هلموا: أقبلوا.

فيحفونهم: حف حوله: أي التف حوله وهي في كثير من النسخ وفي بعضها.

حض: أي حث على الحضور. والمراد يحفونهم بأجنحتهم ويحدقون بهم ويستديرون حولهم.

(١٦٠) - قتيبة بن سعيد هو شيخ الإسلام المحدث الإمام الثقة الحوال راوية الإسلام أبو رجاء قتيبة بن سعيد بسن جميل بسن طريف مولاهم البلخي البغلاني من أهل قرية "بغلان" من موالي الحجاج بن يوسف الأمير الظالم هو ابن أخي وشيم بن جميل الثقفي مولده في سنة تسع وأربعين ومائة.

قال الحافظ أبو أحمد بن عدي: اسمه يحيى بن سعيد وقتيبة لقب، وقال الحافظ بن مندة: اسمه علي بن سعيد، وكان له أخ اسمه قديد بن سعيد قال الأصمعي: قتيبة مشتق من القتب وهو المعي يقال طعنته فاندلقت اقتاب بطنه، أي خرجت، وارتحل قتيبة في

١٠٩ (أ) رواته: ثقات.

<sup>(</sup>ب) درجته: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>ج)تخريجه: البخاري كتاب الدعوات باب فضل ذكر الله عز وحـــل ١٦٨/٧ – ١٦٩ مثله.

<sup>(</sup>د) المفردات:

وقال في آخر هذا الحديث. ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ. قال ذو النسبين أيده الله وصدق رحمه الله: حدثني الشيخ الزاهد الثقة العدل أبو الحسن عبد الرحيام بمن عبد الرحمن الجرحاني قراءة مني عليه بمسجد المطر بشادياخ نيسابور قال: حدثنا الإمام فقيه الحرمين أبو عبد الله محمد بن الفضل سماعاً عليه سنة أربع وعشرين قال حدثنا العدل أبو الحسن الفارسي سماعاً عليه. قال: حدثنا الحكم أبو أحمد قراءة عليه قال: حدثنا الفقيه أبو اسحاق سماعاً عليه عليه قال: فرغ لنا أبو الحسين من قراءة هذا الكتاب سماعاً من لفظه لعشر خلون من شهر رمضان سنة سبع وخمسين ومائتين قال: حدثنا لعشر خلون من شهر رمضان سنة سبع وخمسين ومائتين قال: حدثنا

طلب العلم، وكتب ما لا يوصف كثرة، وذلك فى سنة ثنتين وسبعين ومائة فحمل الكثير عن مالك والليث وشريك وحماد بن زيد ، وأبى عوانة وابن لهيعة وبكر بن مضر، وكثير بن سليم صاحب أنس بن مالك وغيرهم.

وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي في كتبهم وأكثروا، وروى ابن ماجة عن محمد بن يحيى الذهلي عنه وعن ابن أبي شيبة عنه، وروى الترمذي أيضاً عن رجل عنه وروى النسائي عن زكريا الخياط عنه، وروى عنه يعقوب ابن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم وأحمد بن يسار وكثيرون.

قيل: انه وعظ مرة فمات في المجلس من تذكيره أربعة أنفس.

قال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل ذكر قتيبة فأثنى عليه. وقال يحيى بن معمين: من طريق أحمد بن زهير قتيبة ثقة، وكذا قال النسائي وزاد صدوق ، وقمال أبو حماتم الرازي: ثقة، وقال ابن خراش صدوق. (سير أعلام النبلاء ١٣/١١ – ١٥).

محمد بن حابر ميمون . قال: حدثنا بهز قال: حدثنا رهيب قال :حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة.

عن النبي صلّبى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (١٦١): إن الله تعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضاً ومدوا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال:

فضلاً: ضبطوه على أوجه. أرجحها وأشهرها فَضُلاً، والثانية فُضُلاً ورجحها بعضهم وادعى انها أكثر صواباً، والثالثة فضلاً قال القاضي: هكذا الرواية عند جمهور شيوخنا في البخاري ومسلم ،والرابعة فضل على أنه خبر مبتداً محذوف ، والخامسة فضلاء جمع فاضل. قال العلماء: معناه على جميع الروايات، انهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق، فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم، وإنما مقصودهم حلق الذك.

يبتغون: أي يتتبعون، من التتبع وهـو البحـث عـن الشيء والتفتيـش. والوحـه الشاني يبتغون، من الابتغاء وهو الطلب وكلاهما صحيح.

وحف: هكذا في كثير من النسخ، وفي بعضها حض، أي حسث على الحضور والاستماع.

خطاء: أي كثير الخطايا. (ملخص شرح الإمام النووي ٢٠٦٩/٣ – ٢٠٠٧).

<sup>111)- (</sup>أ) درجته: صحيح بسنده.

<sup>(</sup>ب) تخريجه: مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل بحالس الذكر رب تخريجه: مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل مجالس الذكر

<sup>(</sup>ج) المفردات:

سيارة: معناه سياحون في الأرض.

فيسألهم الله تعالى وهو أعلم بهم: من أين حثتم؟ فيقولون: حثنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألونني (٢٦٢)؟ قالوا: يسألونك حنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومم يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم، وأعطيتهم ما سألوا، وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون: أي رب فيهم فلان عبد "خطاء" إنما مر" بهم فجلس معهم. قال فيقول: وله غفرت؛ هم القوم لا يشقى جليسهم.

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر. فانظروا ما أعد الله لذاكريه من الأجر (١٦٣)، ووضع بذكره عن كواهل مساعيهم من أعباء

١٦٢ ) - ين (أ) و (ب) "يسألوني".

الم القيم فوائد للذكر منها أنه يرضي الرحمين ويطرد الشيطان ويزيل الهم ويجلب السرور، ويقوي القلب والبدن وينور القلب والوجه ويجلب الرزق ويكسب المهابة والحلاوة. (الوابل الطيب ٣٦ لابن القيم).

روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت". (البخاري كتاب الدعوات باب فضل ذكر الله تعالى /١٦٨/).

الوزر، ورفع لهم به في مراتب الاختصاص من عظيم القدر، جعلنا الله من لا تزال مجالسهم بذكره معمورة وقلوبهم في مجار التفكير في آلائه مغمورة، وأعمالهم عند مليكهم مشكورة، ومواقفهم في صحف الحمد مسطورة. وقوله صلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ "إن لله ملائكة سيارة فضلاً على نص ما أورده مسلم في صحيحه "فمعنى سيار: أي يسيرون ويسيحون في الأرض، واختلف رواة مسلم في تقييد قوله فضلاً أكثرهم فضلاً فقيده أكثرهم بفتح الفاء وسكون الضاد وهو الصواب عند حذاق شوخنا، وقيد أبو العباس أحمد بن عمر العذري رواية كتاب مسلم بالأندلس فُضُلاً بضمتين، وذكر أنه قيده . ممكة زادها الله شرفاً على أبي العباس أحمد بن الحسين بن بندار الرازي؛ لأنه (سمعه بها) (١٦٤) سنة تسع واربعمائة، ومعنى ذلك كله أنهم زيادة على كتاب الناس وكذلك حاء مفسراً في صحيح البحاري، والفضل في غير هذا الذي عليه ثوب واحد بغير إزار.

وان الإنسان إذا داوم على ذكر الله فلا يكاد يعمل عملا إلا حماء مقرونا بذكر الله تعالى، وفي هذا من الخير والبركة ما يجعل عمله مقبولاً وثوابه عظيماً ومدلول الذكر يتسع ليشمل كل عامل لله بطاعة.

قال عطاء: بحالس الذكر هي بحالس الحلال والحرام كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق.

١٦٤ )- في (أ) و (ب) "اسمعه عليه بها"

وقوله صلى الله عليه وسلم: وحط بعضهم بعضاً كذا قيدناه بحاء مهملة عن أكثرهم، أي أشار بعضهم الى بعض بأجنحتهم الى السنزول، ويعضده قوله صللى الله عَلَيْهِ وَسَلَم في صحيح البخاري: هلموا إلى حاجتكم، أي تعالوا وأقبلوا، ورواه بعض الأندلسيين عن أبي عبد الله بن الحذاء خص بخاء معجمة وهو وهم وتصحيف.

وإنما رواه ابن الحذاء عن ابن هامان، وقيده بمصر: حضّ بضاد معجمة مرسلة أي حث، وفي بعضها: حف، ويعضد ذلك قول رسول الله صَلَّى الله عَايْهِ وَسَلَّمَ في صحيح البحاري: فيحفونهم بأجنحتهم أي يكتنفونهم من جميع جانبهم، ويطوفون بهم، وحفاف الشيء جانبه، وفي القرآن العظيم: ﴿وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون﴾.

وقوله على نص صحيح مسلم عرجوا وصعدوا التفسير في الحديث؛ لأن العروج هو الصعود، والتمحيد: النسبة الى المحد، والجحد بلوغ النهاية في العظمة، والجيد: العظيم وقيل الكريم، وقيل المقتدر على الإنعام والفضل، وفي قوله جل وعلا: هل رأوني؟ وما بعده دليل على جواز الرؤيا التي لا مخالف فيها من أهل السنة، وفي هذا الحديث المتفق على صحته الحث على صحبة الصالحين من العلماء قد غفر الله لجليسهم ولم يعمل مثل عملهم.

وكان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلم أصحابه الدعاء، ويحضهم عليه، ويأمرهم به، ويتلو عليهم قول ربه: ﴿وقال ربكم ادعوني استحب لكم الآية والدعاء ممخ العبادة؛ لأن فيم الإخلاص والضراعــة والإيمــان والخضــوع، والله تعــالي يحــب أن يســال ولذلك أمر عباده أن يسألوه. قال الشاعر:

فلا تسأل الناس من مالهم ولكن سل الله من فضله

٦٠٠) غافر الآية ٢٠.

فيه قولان: أحدهما: وحدوني واعبدوني أثبكم. قاله ابن عباس.

والثاني: سلوني أعطكم. قاله السدي. (زاد المسير في علم التفسير ٢٣٤/٧).

قال ابن كثير: هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة كما كان سفيان الثوري يقول: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله وليس أحد كذلك يا رب. رواه ابـن أبـي حـاتم قال وفي هذا المعنى يقول الشاعر:

> وبني آدم حين يسسأل يغضب الله يغضب إن تركت سؤاله (تفسير ابن كثير ١٥/٤).

وروى الإمام أحمد في مسنده عن النعمان بن بشــير رضـي الله عنــه قــال: قــال رســول صلى الله عليه وسلم "ان الدعاء هو العبادة" ثم قرأ ﴿ادعوني استحب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. (مسند أحمد ٢٧١/٤).

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح.

وسأل قتادة أنساً: أي دعوة كان يدعو بها النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة (يدعو)(١٦٦) بها يقول: "اللهم ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار". قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها ؛ (فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها)(١٦٧) فيه. أخرجه مسلم في صحيحه.

مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ٢٠٧٠/٣ لفظه. حديث ٢٦ - ٢٧ .

(د) في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة" أظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا أنها العبادة والعاقبة، وفي الآخرة الجنة والمغفرة.

وفي صحيح مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلاً من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ. (مثل الفرخ: أي ضعف). فقال له رسسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسسأله إياه؟ قال: نعم. كنت أقول: اللهم، ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله لا تطبقه – أو لا تستطيعه – أفلا قلت: اللهم: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له. فشفاه. (مسلم ٢٠٦٩/٣).

٦٦٦) (يدعو) في - أ- ساقطة.

<sup>777)-</sup> هذه العبارة ساقطة في (ب).

<sup>(</sup>أ) رواته ثقات.

<sup>(</sup>ب) درجته: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>ج) تخريجه: البخاري كتاب الدعوات باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آقنا في الدنيا حسنة ١٦٣/٧ لفظه.

قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل (يعني ابن علية) عن عبد العزيز وهو ابن مهيب قال: سأل قتادة أنساً: أي دعوة كان يدعوبها النبي صلى الله عليه وسسلم أكثر؟ الحديث.

وأخرجه البخاري في صحيحه (قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: كان أكثر دعاء النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".

وكان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أخذ مضجعه من الليل، ووضع يده تحت حده ثم يقول: "اللهم باسمك أموت وأحيا" وإذا استيقظ قال: "الحمدالله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور "(٦٦٨)

۱۲۸)- (أ) رواته: ثقات.

<sup>(</sup>ب) درجته: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>ج) تخريجه: البحاري كتاب الدعوات باب ما يقول إذا أصبح ٧/٥٥/ لفظه.

مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ٢٠٨٣/٣ مثله حديث ٥٩ (٢٧١١).

ابن ماجه كتاب الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى ١٢٧٢/٢ نحوه. الدارمي كتاب الاستئذان باب ما يقول إذا انتبه من نومه ٦٨٧/١ لفظه.

مسند أحمد ٣٠٢/٤ و٢٩٤ مثله.

<sup>(</sup>د) المفردات:

هذا حديث مجمع على صحته أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الدعوات) وترجم عليه باب (وضع اليد تحت الخد اليمنى) وأسنده فقال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة قال: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الحديث بنصه.

وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب (الذكر) حدثنا عبد الله بسن معاذ قال: حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي السفر عن ابي بكر بن أبي موسى عن البراء: أن النبي صلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ كان إذا أخذ مضجعه قال: "اللهم باسمك (٢٦٩) أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور.

وقد أخرج البخاري هذا المتن في صحيحه في باب (ما تقول إذا أصبح) حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربعي بن (حراش) (١٧٠٠) عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال: كان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أخذ مضجعه من الليل قال: "اللهم باسمك أموت

<sup>179</sup> باسمك أحيا وباسمك أموت قيل معناه، بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت وقيل معناه: بُك أحيا أي أنت تحييني وأنت تميتني.
(17) - حراش: في (أ) و (ب) "حرش" بالشين المثلثة.

وأحيا. فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا(١٧١) وإليه النشور".

ننشرها: نخرجها. وأبو حمزة بالحاء المهملة، وهو محمد بن ميمون السكري مروزي ثقة، وأبو السفر بفتح الفاء قيده الأمير وعبد الغني، وقيده غيرهما: بإسكان الفاء وفتحها، والصواب عندي ما قيداه. وكان يقول عند الكرب: "لا إله الا الله الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم"(۱۷۲)

<sup>1&</sup>lt;sup>۷۱</sup>)- بعد ما أماتنا وإليه النشور" المراد أماتنا النوم، وأما النشور فهو الإحياء للبعث يـوم القيامة.

۱۷۲)- (أ) رواته: ثقات.

<sup>(</sup>ب) درجته: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>ج) تخريجه: البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء عند الكرب ٧/ ١٥٤ لفظه.

مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب دعاء الكرب ٢٠٩٢/٣ - ٢٠٩٣ مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب دعاء الكرب ٢٠٩٢/٣ -

ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاءفي صلاة الحاجمة الكلاك الفظه.

<sup>(</sup>د) المفردات:

<sup>&</sup>quot;دعاء الكرب" هذا حديث حليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة قال الطبري: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب.

وله طرق في الصحيحين عن ابن عباس عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد ذكرنا من الأدعية أخفها على الإنسان وهي ثقيلة في الميزان ليقل لفظها حتى يسهل حفظها.

وقد أعلمنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه يستجاب للعبد ما لم يعجل. فقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصحيحين: "يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي "(۱۷۲).

والسنة للداعي أن يتوضأ إذا أراد الدعاء لأن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل ذلك. رواه أبو موسى الأشعري، وأن يخفض صوته إذا

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. (صحيح البخاري ٥٥/٧).

<sup>۲۷۳</sup>)– (أ) رواته ثقات.

(ب) درجته: البخاري كتاب الدعوات باب يستجاب للعبد ما لم يعجل ١٥٣/٧ لفظه.

مسلم كتاب الذكر والدعاء باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعـوت فلم يستجب لي ٣/ ٩٠- ٩١ (٢٧٣٥) مثله.

الترمذي كتاب الدعاء باب ما جاء فيمن يستعجل في دعائه ٢٦٤/٥ لفظه.

موطأ مالك كتاب القرآن باب ما جاء في الدعاء ٢١٣/١ حديث ٢٩ لفظه .

ابن ماجه كتاب الدعاء باب يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ٢/ ١٢٦٦ لفظه.

مسند أحمد ٤٨٧/٢ لفظه.

دعا أو ذكر الله، لقوله حل من قائل: ﴿ قُلْ مَنْ يُنْجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ اللَّهِ وَالبَحْر تَدعُونَهُ تَضَرُّعاً وخُفيةً ﴾.

وقولُه تبارك اسمه: ﴿ ادعُوا رَبُّكُم تَضَرُّعاً وخُفيةً ﴾.

ولما رواه أبو موسى في الصحيحين: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنا إذا علونا كبرنا فقال النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصماً ولا غائباً، ولكن تدعون سميعاً بصيراً.

احتصره البحاري، وجاء به مسلم بكماله عن أبي موسى أيضاً: قال كنا مع النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر فجعل الناس يجهرون التكبير فقال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصماً ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً، وهو معكم. قال: وأنا حلفه، وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله فقال: يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله (١٧٤٠). ولمه طرق في الصحيحين.

۱۷۱ )- (أ) رواته: ثقات.

<sup>(</sup>ب) درجته: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>ج) تخريجه: البخاري كتاب الجهاد والسير باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير ١٦/٤ نحوه وأخرجه في كتاب المغازي بـاب غـزوة خيـبر ٧٥/٥ ورواه في كتــاب

وقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اربعوا على أنفسكم: أي كفوا عن الشدة وارفقوا ولا تعجلوا، يقال: ربع الرجل يربع إذا وقف وتجسس ومنه قولهم: اربح على نفسك واربع على طلعك: أي أرفق بنفسك وكفّ. ونبه الله حل حلاله على حقيقة الأدب في الدعاء أن يكون خفية بإخفاء السر وصدق القلب وغاية التذلل؛ لأن ذلك أحصر

التوحيد باب: وكان سميعاً بصيراً ١٦٨/٨ قريب منه. وأورده في كتاب الدعوات باب إذا علا عقبه ١٦٢/٧ وفي كتاب القدر باب لا حول ولا قوة الا بالله ٢١٣/٧.

مسند أحمد ٣٩٤/٤ مثله وينص ٤٠٢ بلفظه وزاد فيه "ان الذي تدعون أقرب الى أحدكم من عنق راحلتكم يا عبد الله بن قيس الا أعلمك كلمة من كنوز الجنة "لا حول ولا قوة إلا بالله".

## (د) المفردات:

اربعوا: ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه وأنتم تدعون الله تعالى وليس هو بأصم ولا غائب بل هــو سسميع قريب.

"لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة" قال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض الى الله واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره ومعنى الكنز هنا: أنه ثواب مدخر في الجنة وهو ثواب نفيس. قال أهل اللغة: الحول هو الحركة والحيلة أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى، وقيل في معناه: ولا حول في دفع الشر ولا قوة في تحصيل خير إلا بإذن الله تعالى.



للداعي في حين دعائه، وأظهر لرهبته، وأبين لتمسكه وذلته، إذ صوت الخائف منخفض متذلل، ولسان صاحبه منكسر وهذا وصف حقيقة العبودية واستحقاق الربوبية؛ فإذاكان العبد يفعل ذلك بنظيره وهو عبد مثله؛ فالمولى بذلك أحق وأولى .

ويجب على الداعي أن يتجنب السجع في الدعاء فإن ابن عباس قال في صحيح البخاري: " فاني عهدت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك "

تفرد البخاري بإخراجه فيقال: في باب مايكره من السجع والدعاء: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال: حدثنا حيان بن هلال أبو حبيب قال: حدثنا هارون المقرئ قال: حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس (٦٧٠).

٦٧٠) - الحديث

<sup>(</sup>أ) رواته : ثقات

<sup>(</sup>ب) درجته : إسناده صحيح

<sup>(</sup>ج) تخريجه :البخاري كتاب الدعوات باب مايكره من السجع في الدعاء ٧/١٥٣.

<sup>(</sup>د) المفردات:

و لا الفينك : أي لاأجدك

السجع : هواتفاق فاصلتين فأكثر

الفرق بينه وبين الشعر في ان الشعر موزون مقفى

## قال ذو النسبين أيده الله : هارون (١٧٦) بن موسى النحوي المقرئ الأعور بصري ثقة يقال لـه : العتْكى لـه كنيتـان : أبوعبـد الله (وأبـو

لفظ الحديث في البخارى "حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا حيان بن هـ لال حدثنا هارون المقرئ حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة مرة فان أبيت فمرتين فان اكثرت فشلاث مرار، ولا تمل هـ ذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم؛ فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن انصت فاذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فاني عهدت رسول الله صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. يعنى الاجتناب.

البصري الأعور صاحب القراءات . روى عن أبي عمرو بن العلاء وبديل بن ميسرة البصري الأعور صاحب القراءات . روى عن أبي عمرو بن العلاء وبديل بن ميسرة وثابت البناني وأبي عمران الجوني والزبير بن الخريت وابن اسحاق ومحمد بن عمرو بن علقمة وعبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي وعوف الأعرابي وشعيب بن الحجاب وطاووس بن كيسان والخليل بن أحمد النحوي وعدة . وعنه شعبة، وروى أيضا عنه وأبو عبيدة الحداد وحماد بن زيد ووكيع وحبان بن هلال ، وبهز بن أسد وجعفر بن سليمان الصبعي وزيد بن الحباب وعبيد ابن عقيل الهلالي ، ووهيب بن عمر النميري ، وموسى بن اسماعيل، ومسلم بن إبراهيم وهدية بن خالد وعلي بن الجعد وشيان بن فروخ و طالوت بن عباد و آخرون .

قال الدوري عن ابن معين ثقة وقال أبو حاتم السحستاني عن الأصمعي كان ثقة مأمونا، وقال أبو زرعة وأبو داود ثقة، وقال شبابة عن شعبة هارون الأعور من خيار المسلمين وقال سعيد الجرمي عن أبي عبيدة الحداد ثنا هارون الاعور وكان صدوقاً حافظا وقال سليمان ابن حرب ثنا هارون الأعور وكان شديد القول في القدر وذكره ابن حبان في الثقات قلت: وقال البزار ليس به بأس . (تهذيب التهذيب ١٤/١ - ١٥)

موسى) (۱۷۷) ومعنى (إلا ذلك) بكسر الهمزة وهو حرف استثناء يخرج بعض ما تضمنتها الجملة المذكورة قبله منها يعنى: الاجتناب من السجع كله، وهو لغة قرشية فصيحة، فالسجع إذا قصد في الدعاء مكروه وإنما يلقيه رؤساء الجان على ألسنة الكهان، وحرف السجع ملتزم كما في حروف الروي من الشعر، وأما الخطب فهو مستحسن لايقدر عليه إلا من له لسن، هذه خطب أمير المؤمنين أبي الحسن على بن أبي طالب عليه السلام ومواعظه مسجعة، لايقدر على أمثالها إلا بعد إجالة فكرة وروية واقتداح فطنة ذكية جليلة، ومنها فيما رويناه عنه عليه السلام: إنما الدنيا دار ممر ، والآخرة دار مستقر، فخذوا من دار ممركم لمقركم ، ولا تهتكوا استاركم عند من يعلم أسراركم . وهذا فيه سجع ورجع، لأنه استعمل الرجع في الممر والمقر .

اللهم انا صرفنا تأميلنا الى كرمك ، ووجهنا إلى فضلك، ورجاءنا بالثقة بك والاعتماد عليك، لأنك ضمنت إجابة الدعاء، وتكفلت بقضاء حواثج الداعين، فقلت وأنت أصدق القائلين:

ووقال ربكم ادعُوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقلت تباركت وتعاليت : وواذا سألك عبادي عني فإني قريب أحيب دعوة الداعم إذا دعمان

<sup>&</sup>lt;sup>۱۷۷</sup>)- في أو ب " وأبي موسى " وهو خطأ

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يَرْشدونَ ﴾ (٦٧٨) وأخبرتنا في محكم كتابك المبين انك تجيب دعوة المضطرين، فنسألك ياأرحم الراحمين أن

١٨٩ )- البقرة الآية ١٨٩

في سبب نزول هذه الآية خمسة أقوال –

أحدها : أن أعرابياً جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فنزلت هذه الآية . رواه السلت بن حكيم عن أبيه عن حده . والثاني : أن يهود المدينة قالوا يا محمد كيف يسسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام ؟! فنزلت هذه الآية . رواه أبوصالح عن ابن عباس . والثالث : انهم قالوا يا رسول الله لو نعلم أي ساعة أحب إلى الله أن ندعو فيها دعونا فنزلت هذه الآية : قاله عطاء . والرابع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أين الله ؟ فنزلت هذه الآية : قاله الحسن . والخامس: لما حرم في الصوم الاول على المسلمين بعد النوم الاكل والشرب والجماع أكل رجل منهم بعد أن نام ووطئ رجل بعد أن نام فوطئ رجل بعد أن نام فسألوا كيف التوبة ثما عملوا؛ فنزلت هذه الآية .قاله مقاتل : ومعنى الكلام : إذا سألوك عنى، فاني قريب منهم ( زاد المسير في علم التفسير ١٨٩/١ )

قال الامام مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي " أخرجناه في الصحيحين من حديث مالك به وهذا لفظ البخاري رحمه الله . وقال مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لايزال يستجاب للعبد ما لم يدع باثم أوقطيعة رحم ما لم يستعجل .قيل يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال : يقول : قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء " (تفسير ابن كثير

تصلي على علم أصفيائك ومبلغ أنبائك وخاتم أنبيائك محمد الصادق الأمين .

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وارحمنا إذاانقطع من سلك الحياة نظامها وتعدمت لياليها وأيامها، وانفعنا بالعلم، واجعلنا ممن يريد به وجهك الكريم، وخيرك الراهن المقيم، واسألك الصلاة أولا وآخراً على محمد رسولك الكريم وعلى آله الجدراء بالتعظيم والتقديم .

أنشدني الشيخ الثقة الحسيب أبو محمد عبد الحق بن القاضي أبي مروان عبد الملك ابن بونة القرشي العبدري قال: أنشدني أبي قال: أنشدني الامام العالم المتقن أبو بكر عبد الباقي بن محمد بن بُرال قال: أنشدني الفقيه الزاهد العالم أبو محمد القاسم بن الفتح الحجاري ينسب إلى وادي الحجارة لنفسه شعراً

ورائدها علمي بأنك لي ربُّ كما أنت علامٌ بما يُضمر القلبُ لقد قرعت باباً به يُغفرُ الذنبُ

لئن أدّها ثقل توانت بعبئهِ

ركابي يا رجاء الراجي مناخةً

وأنك علامٌ بما أنا قائــلُ

وإذا كان الله حل حلاله وعد الاجابة بالدعاء، ووعده مقرون بالصدق والوفاء ؛ فلا أحد أعجز ممن عجز استنجاز الموعود (١٧٩)، ولم يبذل في موقف الدعاء أقصى غاية الجهود، وقد كنا ذكرنا أننا أفردنا كتاباً ذكرنا فيه ما خص الله به أعضاء رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم سميناها عضواً عضواً مجلدين هما خير وأفضل من الدنيا بحذافيرها، وأحسن من الجنة بأزاهيرها وأشرف من الأمة بجماهيرها.

واعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز على خصائص رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفضائله النسخ والاستثناء، ولا التخصيص ولا النقص، فإنها لم تزل فضائله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تتزايد حتى مات، ألا تسرى

لا تسالنَ بني آدم حاجةً وسلُ الذي أبوابهُ لا تُغلقُ اللهُ يغضبُ إنْ تركتَ سواله وبني آدم حينَ يُسألُ يغضبُ

وفي صحيح البخاري عن عبد العزيز عن أنس قال: أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم :ربنا آتنا الدنيا حسنة و الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".

وفيه أيضاً عن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرا أمري كله وما أنت أعلم به مني:اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير " [بخارى ١٦٦/٧].

ان أعجز الناس من عجز عن الدعاء وهو موعود فيه بالاحابة "قال تعالى: ﴿إِنَّى قريبٌ أَجِيبُ دَعُوةُ الداعي إذا دعاني فالمستحيبُوا لي وليؤمنوا بي لعلَّهم يَرْشدونَ وقال عليه الصلاة والسلام: "الدعاء مخ العبادة وقال الشاعر:

أنه كان نبياً ثم أرسله فصار رسولاً نبياً، ثم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ووعده أن يبعثه المقام المحمود (١٨٠٠) الذي يبين فيه فضله على سائر الأنبياء قبله على ما نطق به القرآن العظيم، والآثار الثابتة عنه صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخلاف ما كان يقول في أول أمره وبدء شأنه" ما أدري ما يفعل بي ولا بكم".

(١٨٠) - لفظ الحديث في البحاري "حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بسن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن حابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيام "رواه حمزة ابن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أ– رواته: ثقات

ب- درجته: إسناده صحيح.

حـ -تخريجه:

البخاري كتاب تفسير القرآن سورة الاسراء باب قوله تعمالي "عسمي أن يبعثـك ربـك مقاماً محموداً" [٥/٢٢٨].

سنن الدارمي كتاب الرقاق باب في شأن الساعة ونزول الرب تعالى (٧٢١/١) نحوه. ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (٢٩٣/١ نحوه حديث ٢٠٦).

أبو داود كتاب الصلاة باب ما جماء فى الدعماء عنمد الأذان (٣٦٢/٢ لفظه حديث ٢٥٠).

مسند أحمد (٣/٣٥ نحوه).

قال ابن عباس هي منسوخة بقوله جل من قائل: ﴿لِيغفرَ لكَ اللهُ ما تقدَم من ذنبكَ وما تأخرَ ﴿الفتح ٢) وكان بين ننزول الآيتين سبعة عشر عاماً وقال: "لا تفضلوني على يونس بن متى "فلما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وذلك بآخره، وأن يبعثه المقام المحمود قال: "أنا سيد الناس يوم القيامة" وهو مجمع على صحته.

(۱۸۱ ) - ليغفر لك ربك يا محمد جميع ما فرط منك من ترك الأولى، قال أبو السعود: وتسميته ذنباً بالنسبة إلى منصبه الجليل [تفسير أبو السعود ٥/ ٨٠] وقال ابن كثير: هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره، وفيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو أكمل البشر على الإطلاق، وهو صلى الله عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين وهوسيدهم في الدنياوالآخرة [تفسيرابن كثير٤ /١٨٣ - ١٨٤]. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السورة فرح قلبه الكبير بهذا الفيض الرباني عليه، وعلى المؤمنين معه ، فرح بالفتح المبين، وفرح بالمغفرة الشاملة، وفرح بالمفداية إلى صراط لله المستقيم، وفرح بالنصر العزيز، وفرح برضى الله على المؤمنين. وفي ظلال القرآن ٢ /٣١٧/٦].

وقال في رواية: "نزلت على البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها " وفي رواية: "لقد أنزل علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس: " وفاضت نفسه الطيبة بالشكر لربه على ما أولاه في نعمته حتى إذا صلى قام حتى تنفطر رجلاه فقالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أتصنع هذا، وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبداً شكوراً"

والسيد أفضل من المسود، وأن الخلق ترغب إليه يوم القيامة حتى إبراهيم، ثبت ذلك في صحيح مسلم في آخر أبواب أنزل القرآن على سبعة أحرف من حديث أبى بن كعب – ونصه:

فقال لي: "يا أبيّ أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن يهون على أمتي فرد إليّ الثانية اقرأه على حرف فرددت إليه أن يهون على أمتي؛ فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف. ولك الله أن يهون علي أمتي؛ فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف. ولك بكل ردّه رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي اللهم أغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب فيه إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ".

۲۸۲)- الحديث:

أ- رواته: ثقات

ب- درجته: إسناده صحيح.

جـ -تخريجه:

البحاري كتاب الخصومات باب كلام الخصوم بعضهم في بعض ٩٠/٣ نحوه.

مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه ٥٦١/١-٥٦٢ لفظه حديث ٢٧٣ (٨٢٠).

موطأ مالك كتاب القرآن باب ما جاء في القرآن ٢٠١/١ نحوه.

د- المفردات:

أخرف: جمع حرف قال السيوطي: اختلف العلماء في المراد بسبعة أحرف على نحو أربعين قولاً، وأرجحها عندي قول من قال: ان هذا من المتشابه الذي لا يدرى معناه. مسألة تسألنيها: معناه مسألة مجابة قطعاً.

كمل كتاب نهاية السئول في خصائص الرسول محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه وصفيه وحبيبه ونجيّه وأمينه على وحيه ،ومختاره من خلقه سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى أله وصحبه أجمعين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وآل كل، وسائر الصالحين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

كتبه بخطه الفقيه إلى الله تعالى حسين فهمي خطاب، وتم نسخه في يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر شعبان من سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة بعد الألف. وهو يوافق اليوم الحادي عشر من شهر اكتوبر سنة تسع وثلاثين وتسعمائة بعد الألف ميلادية ونسخ على نفقة دار الكتب المصرية نقلاً عن النسخة الخطية المحفوظة بها تحت رقم 117 حديث والحمد لله رب العالمين.

وجد في آخر ورقة من أصل هذا الكتاب ما نصه: من مصنفات ابن دحية رحمه الله

التنوير في مولد السراج المنير، وهذا المصنف المعروف بالخصائص، وعصمة الأنبياء، العلم المشهور في فضل الأيام والشهور، التبيين في التفاضل بين أهل صفين، الابتهاج في المعراج، أنوار المشرقين في تنقيح الصحيحين المشرقين، مرج البحرين، تنبيه البصائر في أسماء أم الكبائر، المستوفى في أسماء المصطفى، الآيات البينات في شرف أعضاء

النبي صاحب المعجزات، استيفاء المطلوب في تدبير الحروب، تاريخ الأمم في أنساب العرب والعجم، المعرب في أشعار أهل العرب، وخطب بليغة، وغير ذلك.

الجزء الثاني والأخير من نهاية السئول

في خصائص محمد بن عبد الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشرف وكرم .

#### تأليف:

الشيخ الامام العلامة فريد دهـره، ووحيـد عصره ملـك الحفـاظ سلطان المحدثين ناصر السنة المحمدية.

شيخ شيوخ الإسلام علامة الأنام أقضى القضاة، عالم الخافقين مفتي الفريقين ذو النسبين الطاهرين ابن الشيخ السبط ابن الشيخ حسين، الشيخ محمد محمد الدين بن الشيخ أبو الخطاب ابن دحية قدس الله روحه.

### التحقيق

هذا وقد تم بعون الله وحوله وقوته دراسة هذا الكتاب وتحقيقه في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة خمس وأربعمائة بعد الألف الموافق الخامس عشر من شهر يونيه سنة خمس وثمانين وتسعمائة بعد الألف. في دولة قطر الدوحة.

وبالله التوفيق وهو من وراء القصد وحسبنا الله ونعم الوكيل. عبد الله عبد القادر الشيخ الفادني.

### خاتمة البحث

- 1- هذا الكتاب في حزأين لم يقتصر على الخصائص وانما تعداها إلى بعض المسائل الفقهية واللغوية والنحوية والعروضية والصرفية مما يدل على تمكن الشيخ وتبحره في هذه العلوم.
- ٧- قمت بتخريج كل الأحاديث الواردة في الجزأين مع شرح بعض المفردات التي تحتاج إلى شرح ثم بينت فقه الحديث عندما تكون الحاجة إليه. وإن المتعة الروحية التي يجدها الباحث في التخريج لا تعادلها متعة؛ ذلك لأنه يبحث عن شيء لا يدري أين مكانه؟ ثم يجده فتغمر نفسه راحة واطمئنان.
- ٣- خرجت الآيات الواردة ووضحت سورها ورقم آياتها ثم
   عرضت بعض الآيات التي تحتاج إلى توضيح على كتب التفسير
   في عدم تطويل وايجاز لا يخل بالمعنى.
- ٤- يذكر المؤلف قصة تحتوي على معنى حديث نبوي فأورد لفظ الحديث وأخرجه من كتب السنة. وأحيانا يذكر الحديث ناقصاً، فأقوم باستظهاره كاملاً وأخرجه.
- ويذكر بعض أشياء مجملة فأقوم بالتفصيل بعد الرجوع والتأكد
   من أمهات الكتب.

- 7- ما كان يخطر ببالي أن مثل هذا الكتاب القيم تمر عليه قرون وهو حبيس المكتبات فلا تمتد إليه بد باحث ولا يد محسن طابع حتى يرى النور.
- ٧- وما كان يجول بخاطري أن المكتبات تزدحم بمثل هذه
   المخطوطات التي بذل فيها الأولون عصارة فكرهم وهي رهينة
   الخزانات.
- حبذا لو وجهت الجامعات الاسلامية والعربية طلابها إلى هذه
   الكنوز الزاخرة وإلا فمن لها؟
- ٩- ترجمت لعدد من شيوخه ولغيرهم ممن لهم شأن من رحال
   الحديث.
- ١٠ ما نسب إلى المؤلف من مجازفات وغيرها لم يكن لها أثر في هذا الكتاب وقد رددت عنها في مكانها وبأقوال العلماء الثقات أنفسهم.

# فهرس الأحاديث

| رقسم       | أول الحديث                                                  | رقم    |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| الصفحة     |                                                             | الحديث |
| 40         | "ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد                             | ١      |
| 00         | فاذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه                        | ۲      |
| 00         | عن عائشة رضي الله عنها قالت "تـــلا رســول الله             | ٣      |
|            | صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الآية                   |        |
| ٦٦         | ان بني اسرائيل كمان اذا اصاب حلد أحدهم بول                  | ٤      |
|            | قرضه بالمقاريض                                              |        |
| ٧٣         | لايقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان                         | ٥      |
| ٧٨         | من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد                      | ٦      |
| <b>٧</b> 9 | ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها                 | ٧      |
| ٨٢         | أحنى الاسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك              | ٨      |
|            | الأملاك                                                     |        |
| ٨0         | قام أعرابي فبال في المسجد                                   | ٩      |
| 9 Y        | كنا مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهوآخذ بيدعمر. | ١.     |
| 9 Y        | لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه                              | 11     |
| 19         | یصلی علی کل مولود متوفی                                     | ١٢     |

| ر <b>ق</b> م                                        | أول الحديث                                           | ر <b>ق</b> م |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| الصفحة                                              |                                                      | الحديث       |
| اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين ينزل عليه١٠٠           | یٰ اری رسول اللہ صَلّٰی                              | ١٣ - ليتر    |
| يخزيــك الله أبــدا                                 |                                                      |              |
| لملم                                                | ان رجل نصرانیـــا فأســـ                             | 5-10         |
| ني النَّجار                                         | ل كان فينا رجل من بيم                                | ۱٦ - تا      |
| ان يكتب للنسبيّ صَلَّسَى اللهُ عَلَيْسِهِ           | ن أنس أنّ رحــــلا كــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٧١- ء        |
| 118                                                 |                                                      | وَ سَلَّمَ.  |
| نحسبغ                                               | اً أمَّة أميَّة لا نكتب ولا                          |              |
| والله عَلَيْــهِ وَسَـــلَّمَ فلــم يقـــم ليلتــين | شتکیرسـول اللہ صَلَّــ                               | ١٩ إ         |
| 171                                                 |                                                      | SN tot       |
| الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ١٢٣            | بطأ جبريل على رسول                                   | 1-4.         |
| 179                                                 | الدخا الجنّة منّان                                   | 1-41         |
| ١٣٠                                                 | لايدخل الجنّة نمّــام                                | 1-44         |
| 1 my                                                | أحود النّــاس بالخــير                               | ۲۳ ا         |
| 177                                                 | الا أخبركم بـأهل النـار                              | -71          |
| ١٣٥                                                 | الا أخبركم <b>بـأه</b> ل الجنــا                     | -40          |
| ر: ﴿ عُتُلُّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنيه ﴾ ١٣٨              | وفي باب قوله حلّ وعلا                                | -۲7          |

| رقم                                               | أول الحديث                      | رقم          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| الصفحة                                            |                                 | لحديث        |
| لَّمَى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ذات يـوم بـين | ، أنــس بينــا رســول الله صَــ | ۲۷- عن       |
| 1 20                                              | •••••                           | أظهرنسا.     |
| أنـا بنهـر                                        | ما أنا أسير في الجنَّـة اذا     | ۲۸– بین      |
| ١٤٨                                               | ن آمن بالله ورسوله              | ۲۹ مز        |
| منعاء                                             | ر حوضي كما بين أيلة وم          | ٣٠- قد       |
| ١٥٣                                               | حوضي أبعد من أيلة               | ۳۱- إنّ      |
| ص بن وائل ۱۵۸                                     | عت خباب قال جئت العام           | ٣٢ سي        |
| تنا                                               | ن صلى صلاتنا واستقبل قبا        | ٣٣ مر        |
| يونس                                              |                                 |              |
| ـف                                                | ما عليهم بسنين كسنيٍّ يوس       | ه-۳٥         |
| ١٧٤                                               | يف يفلح قوم شحّوا نبيّهم        | 5 - 47       |
| عدّونها تخويفا                                    | <del>-</del>                    |              |
| لت لما رجع النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ          |                                 |              |
| ١٨٠                                               | ن الحنسدق                       | وَسَلَّمَ مر |
| ، الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ١٨١         |                                 |              |
| ــىالله عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ وحـــــانت     |                                 |              |
| ١٨٣                                               |                                 |              |

| رقم                                    | أول الحديث                               | رقم            |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| الصفحة                                 |                                          | لحديث          |
| ١٨٥                                    | ن يقوم يوم الجمعـة إلى شــجرة.           | 2۱ – کا        |
| يْـهِ وَسَـلَّمَ حتى نزلنــا واديـــاً | مرنا مع رسول الله صَلَّىٰ اللهُ عَلَ     | ٤٢ سـ          |
| ٠٨٦                                    |                                          | أفيــح         |
| عليعلي                                 | لأعرف حجراً بمكة كان يسلم                | ٤٣ - إنو       |
| ١٩٠                                    | ا مثلي ومثل الناس                        | ٤٤ - إنم       |
| بليلي                                  | طيت خمساً لم يعطهنّ أحد من قب            | ٥٤ – أع        |
| مد احداً وأبو بكر وعمر                 | النبيي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ص | 21 - آن        |
|                                        |                                          |                |
| 198                                    | حاطبه بخيبر الذراع المسموم               | ٤٧ - و-        |
| 199                                    | اد الخيران يهلكان                        | ۶- ک           |
| مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٢٠١   | م ركب من بني تميم على النبي ص            | <b>۶۹ - قد</b> |
| ه عشراً                                | ن صلَّى عليَّ واحدة صلَّى الله عليـ      | ه ۵ – مر       |
| Y17                                    | ئل نبيّ دعوة يدعو بهــا                  | ١٥- لك         |
| 717                                    | للت على الأنبياء بست                     | 0 ٢ - فظ       |
| يي                                     | طيت حمساً لم يعطهنّ أحــد قبلــ          | ٥٣ - أع        |
| -                                      | <br>بُّلنا على النَّاس بشـلاث            |                |
|                                        | سيّد القوم يــوم القيامــة               |                |

| رقم                                                       | أول الحديث                              | رقم            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| الصفحة                                                    | •                                       | لحديث          |
| يّ صَلَّى اللهُ عَلَمْ وَسَلَّم٢٢٢                        | أناساً في زمن الن                       | ٢٥- أن         |
| سول الله هل نری ربّنا                                     | الناس قالوا يا ر                        | ٧٥- أن         |
| سلمة أخبرته أنّ أمّ حبيبة قالت قلت. ٢٣٠                   |                                         |                |
| ئ فوالله كان يحوطك ويغضب لك  ٢٣٢                          | أغنيت عن عمل                            | ٥- ما          |
| ُبوطـالب فقـال: لعلــه تنفعــه شــفاعتي يــوم             | كر عنده عمه أ                           | ۲۰ د ک         |
| ۲۳٤                                                       | ••••••                                  | القيامة        |
| بينما جــبريل عنــد رســول الله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ | ، ابن عباس قال ب                        | ٦١ عن          |
| ۲۳۸                                                       | ع نقيضاً                                | وَسَلَّمَ سَمِ |
| ۲٤٠                                                       | سيد ولد آدم                             | 7۲- أنا        |
| مولى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ٢٥٠      | زيد بن حارثة .                          | ٣٢- أنّ        |
| لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشرب عســلاً ٢٦٢            | ان رسول الله صُـ                        | ۲۶- کا         |
| ة يشكو                                                    | اء زید بن حارثـ                         | ٥٦- جا         |
| أطولكن يداً                                               | رعكنّ لحوقا بي                          | ٦٦ أس          |
| صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعطاني٢٦٧                | ألتُ رسول الله م                        | -٦٧ سأ         |
| بعــض أزواج النــبي الله صَلَّـــى الله عَلَيْــــهِ      |                                         |                |
| ۲٦۸                                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                |
| ية عليها حلاوة وملاحة ٢٧٥                                 | لت عائشة جوير                           | ٦٩ قال         |

| رقم                                   | أول الحديث                                 | رقم           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| الصفحة                                |                                            |               |
| ب وسَلَم نكع ميمونة                   | رســـول الله صَلَّـــى اللهُ عَلَيْــ      | .٧٠ أنّ       |
| 7Y7                                   | ל                                          | وهو حــا      |
| ن خيبر والمدينــة ۲۷۸                 | م النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بي | ٧١ أقا.       |
| YA1                                   | كم ستفتحون مصر                             | ۷۲– إنّ       |
| YAY                                   | لمة سيدة نساء أهل الجنة                    | ۷۳ فاد        |
| كنت أغار عن اللاتي وهبن               | , عائشة رضي الله عنها قالت                 | ۷۶- عن        |
| YAA                                   |                                            |               |
| 790                                   |                                            |               |
| Y9.X                                  |                                            |               |
| Y9A                                   | ح ميمونة وهو محرم                          | ۷۷– نک        |
| ، أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْــهِ | ثتنى ميمونة بنت الحارث                     | ٧٨– حد        |
| 799                                   | ِجها وهو حلال                              | وَسَلَّمَ تزو |
| ٣٠٣                                   | أولى الناس بابن مريــم                     | ٧٩ أنا        |
| بعدي نفقة نسائي                       | نتسم ورثتي دنانير ما تركت ب                | ٨٠ لايا       |
| ر                                     | لل مكة عام الفتح وعليه المغف               | ۸۱ دخ         |
| ل لأحسد قبلسي ولا تحسل                | الله حـــرم مكـــة فلـــم تحـــ            | ۲۸- إن        |
| ٣٠٩                                   | ي                                          | لأحد بعد      |

| رقم                                              | اول الحديث                                            | رفم        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| الصفحة                                           |                                                       | لحديث      |
| ٣٠٩                                              | ل مكة وعلى رأسه المغفـر                               | ۸۲– دخ     |
| سَلَّمَ قسال مسن لكعسب بسن                       | رسول الله صَلَّى الله عَلَيْـــهِ وَسَ                | ۸٤ أن      |
| ۳۱۰                                              | ِن                                                    | الأشـــر   |
| وَسَلَّمَ يرخص في شيء مما                        | أسمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ                 | ٥٨- لم     |
| ٣٢١                                              | اس إلا في ثـلاث                                       | يقول النــ |
| س۲۱                                              | ر الكذّاب الذي يصلح بين النــا                        | ۸٦- ليم    |
| قــال بـــتّ في بيـــت خــالتي                   | ن ابن عبــاس رضــي الله عنــه                         | ۸۷- عـ     |
| ۳۲۲                                              |                                                       | ميمونــــ  |
|                                                  | رســـول الله صَلَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |            |
|                                                  | ن غـــزوة خيـــــبر                                   |            |
| رمضانرمضان                                       | ن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ا         | ٨٩- كا     |
| لْهُ صَلَّــى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ فِي | ـف كـــانت صـــلاة رســـول الأ                        | ۹۰ کی      |
|                                                  |                                                       |            |
| ٣٣٠                                              | بېرني كريب عن ابن عباس                                | ۱۹۱ - اخ   |
| ۳۳۱                                              | ى عن الوصال في الصوم                                  | ۹۲- نه     |
| ٣٣٢                                              | لاة الرجل قاعدلا                                      | ۹۳- ص      |

| رقم                                                | قِم أول الحديث                       | ر   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| الصفحة                                             | ديث                                  | الح |
| بهِ وَسَلَّمَ عن صلاة الرحل وهـو                   | - سألت الرســول صَلَّـى اللهُ عَلَيْ | ۹ ٤ |
| ٣٣٤                                                |                                      |     |
| له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فدعـاني        | ٩– كنىت أصلّى فمىر رسول اللَّا       | 10  |
| ٣٣٥                                                | ـم آتـه                              | فل  |
| TTV                                                | ٩– حدّثني زهير بن حــرب              | ١٦  |
| بأم ولد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْـهِ            |                                      |     |
| ٣٤٢                                                | سَلَّمَ                              | وَس |
| ٣٤٣                                                | ٩ - من رآني في المنام فقد رآني       | ۸,  |
| ساخ الناس ٣٤٦                                      | ٩- إن هذه الصدقات إنما هي أو         | ٩.  |
| ن طیب                                              | . ١- وما تصدق أحد بصدقة مـــ         | ٠   |
| الله عنهما تمرةا ٣٤٩                               | .١- أخذ الحسن بن علي رضي             | ١   |
| ل الله صَلَّــــى اللهُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ | ۱۰- دخلــت علـــي رســوا             | ۲   |
| ٣٥٠                                                | هـو يوعـك                            | وه  |
| اها قال تشكيت بمكـة ٣٥١                            | ١٠ - عن عائشة بنت سعد أن أب          | ٣   |
| عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأحـزاب ٣٥٤                 | ١٠ - باب مرجع النبي صَلَّى الله عَ   | ٤   |
| م شـوری بینهـم ۳۵۵                                 | ١٠- باب قول الله تعالى وأمرهـــ      | ٥   |
| <b>т</b> ол                                        | ۱۰۰- حدثنا محمد بن بشار              | ٦   |

| رقم                           | أول الحديث                                                              | رقم    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| الصفحة                        |                                                                         | الحديث |
| тол                           | نا أولى المؤمنين من أنفســهـم                                           | ۱-۱۰۷  |
| ٣٦٠                           | لبيك إن العيش عيش الآخرة                                                | -1.4   |
| ٣٦٢                           | أصدق كلمة قالها الشاعر لبيـد                                            | -1.9   |
|                               | هل أنت إلاّ إصبع دُميت                                                  |        |
| ۳٦٧                           | عن صفوان بن يعلى بــن أميــة                                            | -111   |
| بــن نــافع "في حديـــث       | حدثنـــا أبـــو اليمـــان الحكـــم                                      | -114   |
| ٣٧٥                           | ••••••                                                                  | هرقل". |
| ٣٨٢                           | "كسرت رباعيتة يــوم أحــد                                               | -115   |
| أه عَلَيْدِ وَسَسَلَّمَ يسوم  | حـــرح رســـول الله صَلَّــــى اللَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -118   |
| TAY                           | •••••                                                                   | أحــد  |
| وة                            | أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمـــار                                     | -110   |
| ٣٩٠                           | وحدثني أبوطاهر أحمد بن عمسرو.                                           | -117   |
| حع رسسول الله صَلَّـــى اللهُ | حدثـــني أبـــي قـــال غزونـــا مــ                                     | -114   |
|                               | َــَــُّـمُ                                                             |        |
| سَـلَّمَ كـان أحسـن النَّـاس  | أن رســول الله صَلَّـى اللهُ عَلَيْـــهِ وَ،                            | -114   |
|                               |                                                                         |        |
| العاص                         | لقیت یوم بدر عبیدة بن سعد بس                                            | -119   |

| رقم                                        | أول الحديث                                | رقم     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| الصفحة                                     |                                           | لحديث   |
| ٤١٣                                        | أحبرني حبير بن مطعم                       | -17.    |
|                                            | وعك أبو بكر وبـــلال                      |         |
| ٤٢٥                                        | حدثنا محمد بن المثنى العنزي               | -177    |
|                                            | عن عائشة كان يصلّي بالليل إ-              |         |
|                                            | كيف صلاة الليل                            |         |
| ٤٣٨                                        | فترة الوحي                                | -170    |
| الله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ | أول ما بدئ به رسول                        | -177    |
| ٤٤٠                                        | حي                                        | من الو- |
| ٤٤٧                                        | یا اُبا تراب                              | -177    |
| ٤٤٨                                        | ألا رجل يأتيني بخـبر القـوم               | -177    |
| للم إذا صلى قام حتى                        | كـــان صَلَّـــىالله عَلَيْــــهِ وَسَـــ | -179    |
| ٤٥١                                        | ، قدماه                                   | تفطرت   |
| ٤٥٣                                        | إن أخاً لكم لا يقول الرفث                 | -17.    |
| الليـل                                     | باب الدعاء في صلاة من آخر                 | -171    |
|                                            | افضل الاستغفار أن يقول العبد              |         |

| ر <b>قم</b>                  | رقم أول الحديث                 |
|------------------------------|--------------------------------|
| الصفحة                       | لحديث                          |
| جمعة مـرة                    | ١٤٦ – قال حدّث الناس كل        |
| بن يسمع النداءاللهمم رب همذه | ١٤٧ - مسن قسال حسي             |
| o                            | الدعوة التامة                  |
| نرأ القرآن على حرف           | ١٤٨ – يا أُبِيّ أرسل إلى أن أة |

### أهم مراجع البحث (١)

١\_ القرآن الكريم

٢\_ صحيح البحاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البحاري (ط)

التركية .

٣\_ صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري . (ط) التركية

٤\_سنن أبي داود \_ سليمان بن الأشعث السحستاني. ،، ،،

٥ سنن الترمذي أبي عيسى محمدبن عيسى الترمذي. ،، ،،

٦\_ سنن النسائي: حلال الدين السيوطي .

"

٧\_ سنن ابن ماجة :محمد بن يزيد القزويدي .

"

٨\_ موطأ مالك: مالك بن أنس.

٩\_ سنن الدارمي: أبومحمدعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. ،، ،،

١٠\_ مسند أحمد: أحمد بسن حنبسل .

۲,

11\_ فتح الباري على صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني (ط) الكليات الأزهرية.

17\_ شرح النووي على صحيح مسلم: للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ط) احياء النرث العربي بيروت.

17\_ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان : محمد فؤاد عبد الباقي (ط) العصرية بالكويت.

١٤ دليل الفالحين في طرق رياض الصالحين : محمد بسن عدلان الصديقي (ط) الكتاب العربى بيروت .

١٥ غريب الحديث :أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (ط) الكتاب العربي بيروت .

17\_ تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني (ط) المكتبة العلمية المدينة المنورة .

١٧\_ كتاب المراسيل :محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم (ط) مؤسسة الرسالة .

١٨\_ شمائل الرسول: اسماعيل بن كثير (ط) دار المعرفة بيروت

١٩ الفتح الرباني لترتيب مسند الامام أحمد : أحمد عبد الرحمين البنا
 (ط) دار احياء التراث العربي بيروت .

٢٠ نيل الأوطار من أحاديث سيد الاخيار : محمد بن علي الشوكاني
 (ط) دار الجيل بيروت .

٢١\_ السيرة النبوية:عبد الملك بن هشام (ط) دار الجيل بيروت .

٢٢\_ السيرة النبوية : أبو الفداء اسماعيل بن كثير (ط) البابي الحلبي .

٣٣\_ حدائق الانوار ومطالع الاسرار : ابن الربيع الشيباني (ط) قطر .

٢٤\_ الاصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني (ط) نهضة مصر – القاهرة.

٢٥\_ روضة الناظر وجنة المناظر: موفق الدين عبد الله بن قدامى المقدسي (ط) الجزيرة - الرياض.

٢٦\_ حامع البيان في تفسير القرآن : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ط) دار الجزيرة - الرياض .

٢٧\_ تفسير القرطبي: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي
 (ط) دار الكتاب العربي - بيروت .

٢٨\_ تفسير ابن كثير : لإسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ط) دار المعرفة - بيروت .

٢٩\_ تفسير زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين عبد الرحمن
 الجندي (ط) المكتب الاسلامي - بيروت.

٣٠\_ تفسير روح البيان : اسماعيل حقي البروسوي (ط) دار الفكر .

٣١\_ فتح القدير: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ط) مصطفى الحلبي . مصر .

٣٧\_ الكشاف : لأبي القاسم حار الله محمود الزمخشري (ط) طهران. ٣٣\_ في ظلال القرآن :سيد قطب (ط) دار الشروق .

٣٤\_ تفسير أبي السعود .

٣٥\_ صفوة التفاسير .

٣٦\_ تفسير الجلالين : حلال الدين أحمد بن محمد/حلال الدين ابن عبد الرحمن (ط) دار الشعب .

٣٧\_ تفسير الخازن :على بن محمد بن ابراهيم البغدادي .

٣٨\_ تفسير الرازي : محمد بن عمر بن حسين القرشي (ط) دار الكتب العلمية طهران .

٣٩\_ تفسير الكاشف :محمد جواد مغنية (ط) دار العلم للملايسين بيروت .

٤٠\_ تقريب التهذيب : ابن حجر العسقلاني (ط) دار نشر الكتب الاسلامية باكستان .

٤١\_ المعجم المفهرس لالفاظ الحديث :أ.ى ونسنك (ط) بريـل مدينـة ليدن .

٤٢ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي (ط) دار احياء التراث العربي بيروت .

٤٣\_ تفسير الالوسي .

٤٤\_ أسباب النزول للواحدي .

٥٤ صفوة الصفوة: لجمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي (ط) دار المعرفة بيروت .

٤٦\_ روضة الطالبين :النووي (ط) الكتب الاسلامي للطباعة والنشر . ٤٧\_ فتح المغيث : شرح ألفية العراقي (ط) العاصمة القاهرة .

- ٤٨ \_ سير أعلام النبلاء :الذهبي (ط) مؤسسة الرسالة .
- 93\_ المغني : الشرح الكبير : لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامي (ط) دار الكتاب العربي بيروت .
- ، ٥\_ الامام الشافعي : محمد بن ادريس الشافعي (ط) دار المعرفة بيروت .
  - ٥١ المحلى: ابن حزم (ط)منشورات دار الآفاق الجديدة -بيروت.
    - ٥٢ المدونة الكبرى: مالك بن أنس (ط) السعادة مصر .
      - ٥٣ المجموع شرح المهذب :النووي (ط) دار الفكر .
- ٤٥- زاد المعاد في هدى خير العباد: ابن القيم الجوزي (ط) مؤسسة الرسالة.
- ٥٥\_ شرح العقيدة الطحاوية :علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي (ط) دار البيان دمشق .
  - ٥٦ البداية والنهاية: الحافظ ابن كثير (ط) المعارف بيروت.
- ٥٧\_ لوامع الانوار الالهية :محمد بن أحمد السفاريني (ط) المكتب الاسلامي بيروت .
- ٥٨\_ المنتقى في أخبار المصطفى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عبد السلام بـن تيمية الحراني (ط) المكتبة الاسلامية بيروت .
- و م كتاب الانصاف فيما تضمنه الكشاف في الاعتزال: الجمد بن عمد بن المغير (ط) طهران .

· ٦ \_ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : لجمال الدين أبسي محمد الأسنوي (ط) مؤسسة الرسالة .

٦١\_ تذكرة الحفاظ: شمس الدين الذهبي: (ط) حيدر آباد الهند.

٦٢\_ القاموس المحيط :الفيروزآبادي (ط) دار المأمون – القاهرة.

٦٣\_ أسد الغابة : ابن الاثير (ط) دار الشعب.

. كالله العرب : لابن منظور (ط) دار المعارف .

٦٥ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين بن محمد المحتار الجكني الشنقيطي .

٦٦\_ نفح الطيب في غصن الاندلس الرطيب.

77\_ وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان لابن خلكان (ط) دار صادر –
 بيروت .

٦٨\_ العبر في حبر من غبر :الحافظ الذهبي (ط) التراث العربي .

79\_ النحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : لجمال الدين أبسي المحاسن (ط) المؤسسة العامة .

## فهرس الموضوعات

| <del>رقم</del>                                     | لموض      |
|----------------------------------------------------|-----------|
| ءع                                                 | ت<br>إهدا |
| بم إدارة الشؤون الإسلامية                          |           |
| مة المحقق                                          |           |
| -<br>حظاتي على نسخ المحطوطة                        |           |
| ــف                                                |           |
| ء الأول من كتاب نهاية السول في خصائص الرسول        |           |
| مة المؤلف                                          |           |
| خصائصه صلى الله عليه وسلم أن نساءه من بعده يحرمن ع |           |
|                                                    |           |
| ـم الله بحياتــه                                   |           |
| ،<br>ه الله بالنبوة والرسالة و لم يناده بالاســم   |           |
| ی عن مخاطبته باسمه                                 |           |
| ب الله تعالى مقام ذاته في البيعــة                 |           |
| ه الله تعالى بالعفو قبل التــأنيب                  |           |
| سع به الأغلال التي كانت في أعناق العباد            |           |
|                                                    | _         |

| 70       | بت القضاء بالقصاص عمداً أو خطأ                         |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 77       | إبطال قرض الجلد إذا أصابته النجاسة                     |
| ٧٢       | ذكره الله تعالى معه في الصنائع إلى عباده               |
| ۸٩       | وجوب تقديمه عليه الصلاة والسلام علىي النفس             |
| 98       | تولَّى الله تعالى الجدال عنه فيما اتهم بــه            |
| ١٤٤      | النبي صاحب الكوثر                                      |
|          | معجزات محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله عليهم |
| 179      | الصلاة والسلام                                         |
| 197      | خفض الصوت وغض البصر في حضرته                           |
| ۲ . ٤    | كفر من كان في صدره حرج مما قضى                         |
| 7.0      | الصلاة على النبي                                       |
|          | الخصائص التي انفرد بها على الأنبياء عليه وعليهم الصلاة |
| ۲۱.      | والسلامث.                                              |
| ۲۱۲      | صاحب الشفاعة العظمي يوم القيامة                        |
| 777      | من فضائل رسول الله صلى الله عليـه وسـلم                |
| 7 2 7    | ما أباحه الله له من النساء . عددهن وأسماؤهن وصفاتهن    |
| <b>7</b> | من تسرّی بهن                                           |
| ۲۸۳      | نهاية الجيزء الأول                                     |

| ア人て | الجـــزء الثـــاني                         |
|-----|--------------------------------------------|
| ۲۸۷ | تتمة زوجات الرسول صلى الله عليه وســلم     |
| ۲٩٠ | أحكام خاصة به عليه السلام دون أمته         |
| 720 | من خصائصه: أن الصدقة عليه حرام وخصائص أخرى |
| 404 | ما أوجبه الله تعالى عليه زيادة في كرامته   |
| ۲۷۱ | شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه       |
| ٤٢١ | الجيزء الشالث                              |
| ٤٢٣ | قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليـل   |
| 0.0 | التحقيــق                                  |
| ٥٠٦ | خاتمة البحث                                |
| ٥.٨ | فهـرس الأحـاديث                            |
| ٥٢. | أهم مراجع البحث                            |
| 077 | فهرس الموضوعيات                            |



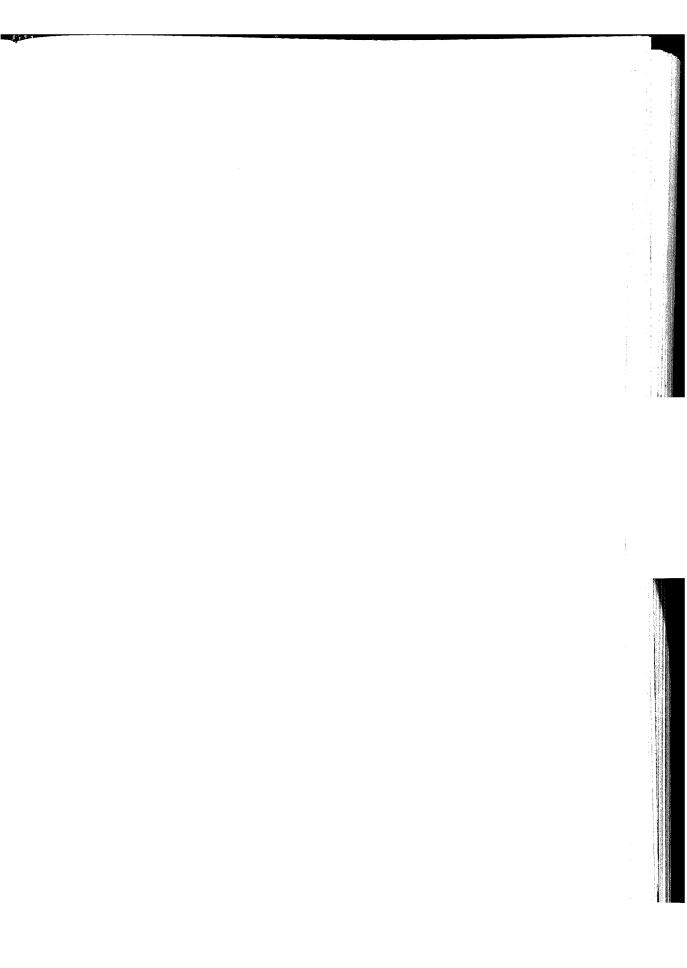



